## لِسُ مِ اللَّهِ الزَّهُ إِلزَّهُ إِلزَّهُ إِلزَّا لِكِي الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ

#### المتدمة

الحمد لله الذي جعل صدور العلماء خزائن لجواهر الأحكام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أتم الله به الدين، وأكمل به شرائع الإسلام، وعلى آله وصحبه مصابيح الظلام، وتابعيهم من الأثمة الأعلام.

أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد أوقع في نفسي حب التفقه في دينه، وتعلم دقائق شريعته فحباني الله جلت قدرته بالانطواء تحت لواء جامعة الأزهر العامرة في رحاب كلية الشريعة والقانون، بعد أن نلت شهادة الليسانس من كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية \_ جامعة قاريونس، سجلت في الدراسات العليا بقسم الفقه المقارن، وتحصلت على دبلوم في الفقه المقارن خلال العام الجامعي ١٩٧٦ \_ ١٩٧٧م، ثم بدأت أفكر في موضوع البحث، ومن ثم جال في خاطري موضوعات شتى بعضها في المجال الشرعي، وبعضها الآخر في المجال القانوني الصرف، وكذلك في مجال المقارنة، وبعد وقت ليس بالقصير قضيته في التفكير بشأن اختيار الموضوع المناسب، وفقني الله سبحانه وتعالى لاختيار تحقيق كتاب «تحرير الكلام في مسائل الالتزام» للإمام الحطاب، لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن فأسرعت بطلب تقدمت به إلى كلية الشريعة والقانون مرفق بخطة منهجية مدروسة حول الموضوع وبرنامج معالجته فوافقت الكلية مشكورة على قبول الخطة واعتماد الموضوع في جلسة مارس عام فوافقت الكلية مشكورة على قبول الخطة واعتماد الموضوع في جلسة مارس عام فوافقت الكلية مشكورة على قبول الخطة واعتماد الموضوع في جلسة مارس عام فوافقت الكلية مشكورة على قبول الخطة واعتماد الموضوع في جلسة مارس عام فوافقت الكلية مشكورة على قبول الخطة واعتماد الموضوع في جلسة مارس عام في فيونات الكينة :

١ مية دراسة المخطوطات الإسلامية لاسيها وأن هذا المخطوط يتناول موضوعاً حيوياً يخدم الفقه المقارن في ثوبه الجديد.

- ٢ رغبتي الصادقة في تحقيق هذا الكتاب الذي ستفخر حقاً المكتبة الإسلامية بضمه بين كنوزها من الكتب النادرة في الشريعة الإسلامية، وكذلك المكتبة القانونية.
- ٣ ـ لما لمسته خلال دراستي في الكلية من حرص شديد على المحافظة على التراث الإسلامي ونشره، رأيت أن ألزم نفسي ما التزمت به تحقيقاً لرسالتها العلمية، وهو تحقيق هذا الكتاب في الفقه الذي هومن أهم دعائمها الأساسية.
- لا حيث أن الإمام الحطاب \_ رحمه الله \_ من أكابر الأثمة الأعلام الذين ذاع صيتهم في شرق البلاد وغربها فإني رأيت من الوفاء بحق هذا الإمام العظيم أن أقوم بإخراج تراثه الفقهي ليعم نفعه في الحاضر والمستقبل كما عم نفعه في الماضي.

لقد كان الفقه الإسلامي في العصور المختلفة مظهراً من مظاهر عناية الأمة الإسلامية بهذه الشريعة المطهرة، شريعة الإصلاح، والعدل، والرحمة، فتكونت ثمرة فقهية عظيمة خلفها أسلافنا للأجيال المتعاقبة، وأصبحت المكتبة الفقهية الإسلامية غنية بهذه الثمار الطيبة من آثار السلف الصالح، والتي تعد من أعظم مفاخر المسلمين بشهادة العالم أجمع، وقد اقتبس منها واضعوا القوانين الحديثة كالمشرع الفرنسي مثلاً حيث اعتمد في كثير من مسائله فيها يتعلق بالمعاملات كالشفعة مثلاً على سبيل المثال لا الحصر على موطأ الإمام مالك، رضى الله عنه.

لأن الفقه الإسلامي بحق هو المصدر الأعظم للتقنين والتشريع في مختلف العصور وعلى مر الدهور والأزمان، وكتبه ومصنفاته هي المراجع الأصيلة الأصلية لكل من أراد أن يستقي من المنابع العذبة الصافية، إذ بعد فشل القوانين الوضعية في حل مشاكل المجتمع وضمان الحقوق والحريات. اتجهت الأنظار إلى الفقه الإسلامي فحظي في الفترة الأخيرة بجزيد من الاهتمام من قبل الباحثين ورجال الفكر، وأقبل الكثير من الطلاب على كتابة رسائلهم في موضوعات تتصل اتصالاً مباشراً بالفقه لكن في ثوبه الجديد سواء كان تحقيقاً

لتراث السلف أو مقارناً على حد سواء، فحفلت المكتبة الفقهية بالكثير من الأثار والمؤلفات في مجالات شتى من مجالات الفقه الإسلامي، غير أن موضوع الالتزامات لم يدرس دراسة مستقلة بل ولم يتصد للتأليف فيه من رجال السلف حتى مطلع القرن العاشر الهجري سوى الإمام الحطاب وصاحب هذا المؤلف الذي هو بين أيدينا الآن فكانت المكتبة الفقهية الإسلامية تشكو من هذا الفراغ على الرغم من تناثر مسائله في مختلف أبواب الفقه وبالخصوص الفقه المالكي لاشتهاره به، لذلك يعتبر هذا الكتاب أقدم ما وصل إلينا من المؤلفات المالكي لاشتهاره به، لذلك يعتبر هذا الكتاب أقدم ما وصل إلينا من المؤلفات في فقه المعاملات الالتزامية، ولم يسجل في تاريخ المخطوطات العربية حتى يومنا الالتزامات بالتأليف والتصنيف.

هذا، وقد هيأ الله لي فرصة الحصول على نسختين منه في مكتبة الأوقاف بطرابلس ثم شددت الرحال إلى تونس فوجدت له نسخاً متعددة اخترت واحدة من بينها، وبذلك اجتمعت عندي ثلاث نسخ للكتاب، وبدأت العمل بعون الله وفق المنهج التالي:

حققت النص، وخرَّجتُ الآيات القرآنية الواردة في الكتاب، ثم خرجت الأحاديث والآثار، مشيراً إلى أماكن وجودها في كتب السنة، ثم ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب، ورجعت جل المسائل الفقهية إلى أصولها \_ إن لم نقل كلها \_ سواء كانت هذه الأصول مخطوطة أم مطبوعة، ووضعت فهارس عامة مفصلة شملت المصادر والآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأعلام والأماكن والموضوعات. والله ولي التوفيق ؟

## النسم الدراسي

- \_ الفصل الأول: التعريف بالإمام الحطاب.
- \_ الفصل الثاني: طلبه للعلم ومكانته العملية.
- \_ الفصل الثالث: الكلام عن عصر الحطاب.
- \_ الفصل الرابع: كتاب تحرير الكلام في مسائل الالتزام.

## الغصل الأولء

## التعريف بالامام العطاب

### المبحث الأول

#### نسبه

هو أبوعبد الله محمد بن عمد بن عبد الرحمن بن حسين الرعيني، المغربي الأصل<sup>(۱)</sup>، ينحدر من أصل أندلسي، المكي المولد، شهر بالحطاب،

- ١ \_ أعلام ليبيا، ص ٣٨٧ \_ ٣٩٠.
- ٢ \_ نفحات النسرين، ص ١٠٤ \_ ١٠٧.
- ٣ \_ تاريخ ليبيا الإسلامي، ص ٥٠٨ \_ ٥٠٩.
- ٤ \_ المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب، ص ١٩٤ ــ ١٩٧.
  - ٥ \_ أعلام من طرابلس، ص ١٤٠ \_ ١٤٦.
    - ٦ \_ الأعلام \_ للزركلي، ج٧ ص ٢٨٦.
  - ٧ \_ معجم المؤلفين، ج ١١ ص ٢٣٠ وما بعدها.
    - ٨ \_ هداية العارفين، ج ٢ ص ٢٤٢.
- ١٨٩ ص ١٨٩)، ص ١٨٩ ص ١٨
- ١٠ ــ تذبيل الديباج. غطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٤٥٩٦)، ص ٢٣٤
   وما بعدها.
  - ١١ ــ الفكر السامي، ج ٢ ص ٢٧٠.
  - ١٢ ــ شجرة النور الزكية، ج ١ ص ٢٧٠.
- ١٣ \_ توشيح الديباج ورقة (٦١) وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تـونس تحت رقم (١٣٧٦٧).
  - ١٤ \_ النشاط الثقافي في ليبيا، ص ١٦٠، منشورات الجامعة الليبية عام ١٩٧١.

<sup>(</sup>١) مصادر ترجمته التي وقفنا عليها:

## المبحث الثاني مولده ووفاته

ولد الإمام الحطاب (٢) ليلة الأحد ثامن عشر من شهر رمضان المبارك سنة إثنين وتسعمائة هجرية، الموافق سنة سبع وتسعين وأربعمائة ألف ميلادية. وإذا كان لكل بداية نهاية ولكل أجل كتاب فإن الإمام الحطاب قد استوفى أجله بعد أن ملأ الدنيا دوياً بعلمه وفقهه وترك بصماته واضحة جلية على تاريخ هذه الأمة وتراثها، ولا زالت آثاره المخطوطة والمطبوعة تمد طلاب العلم والمعرفة بالزاد الذي لا ينفذ في شتى مجالات العلوم والمعرفة. كانت وفاته رحمه الله يوم الأحد تاسع ربيع الثاني سنة أربع وخسين وتسعمائة هجرية الموافق سنة ست وأربعين وخسمائة وألف ميلادية بمكة، وقبره مشهور.

## المبحث الثالث نشأته

نشأ محمد بن محمد الحطاب في بيئة علم حيث كان (٣) والده من شيوخ المسلمين. اشتهر بالصلاح وعرف بالتقوى فاتخذ لابنه أحب الأسهاء محمداً، له من التصوف نصيب وافر، حفظ كتاب الله وهو ما زال في مقتبل العمر لا يتجاوز عمره عدد أصابع اليدين ثم تلقى الفقه على والده محمد الحطاب، وعلى أعلام زمانه، وعلماء عصره فكان تعليمه تعليمًا ممتازاً لأنه مبني على أساس متين، وعلى حسب الأساس يكون حال ما يبنى عليه، فبرز وتفوق على أقرانه واستوعب كثيراً من علوم الفقه والحديث وغيرهما.

<sup>(</sup>١) انظر على هامش حياة سيدي عبد السلام الأسمر، ص ٢٧ للمليجي، نشر مكتبة النجاح، طرابلس ــ ليبيا، الطبعة الأولى ١٩٦٦م.

<sup>(</sup>٢) انظر الأعلام \_ للزركلي، ج ٧ ص ٢٨٦؛ ونيل الابتهاج، ورقة ٢٣٤ وجه مخطوط، وأعلام من طرابلس، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) انظر أعلام من طرابلس، ص ١٤٠.

كان \_ رحمه الله \_ شغوفاً بالعلم مقبلاً عليه، وكان شعلة لا يهدأ ولا يمل من الاطلاع والحفظ والبحث. وإلى جانب هذا كله كان رجل فكر واستنباط واستقصاء، كان محققاً (۱) للفقه، وأصوله، ومسائله مستنبطاً لها يقيس على المنصوص، يشتغل بفكره ويبحث بعقله ويميل إلى البراهين والأدلة، ولا يكتفي عند حد النقل والرواية والحفظ والسماع (۲).

<sup>(</sup>١) كفاية المحتاج، مخطوط تحت رقم (١٤٥٩٧) ورقة ١٨٩ ظهر، دار الكتب الوطنية، تونس.

<sup>(</sup>٢) المنهل العذب، ص ١٩٤.

الغمل الثانية

## طلبه للعلم ومكانته العلمية

إتجه الإمام الحطاب \_ رحمه الله \_ إلى طلب العلوم بهمة عالية، ورغبة صادقة، واجتهاد منقطع النظير، فسعى لتحصيله بكل الوسائل وجنّد كل طاقاته وإمكانياته من أجل الوصول إلى موارد منابعه العذبة في شرق البلاد الإسلامية وغربها، حيث رحل في طلب العلم بعد أن تلقّى مبادىء تعليمه على يد والده بطرابلس وفي المشرق العربي، ثم عاد إلى طرابلس (١) بعد أن مكث في مصر طالباً للعلم وعالماً بها وفي الحجاز رئيساً للمذهب (٢) المالكي. فجاءت ثقافته جامعة لشتى أنواع العلوم والمعارف فصار للحطاب باع في كل علم، وعلى كل شاطىء له شراع.

والعلوم الإنسانية في الجملة كالسلسلة مترابطة متداخلة، فلا يمكن أن يكون هناك فقيه جاهل بالحديث، أو محدث جاهل باللغة، أو لغوي يجهل البلاغة ـ هذا مع الاعتراف طبعاً بالتفاوت في الدرجة بين الاتقان والاطلاع العام، ومن هنا تبرز الشخصية العلمية وتظهر، وبتكون النبوغ والتفوق، وقد كان الإمام الحطاب بحق وحقيقة من بين تلك الشخصيات الفذة التي لم تكتف عند حد الاطلاع المجرد، والثقافة العامة فحسب، بل ذهب إلى أبعد من ذلك

<sup>(</sup>١) أنظر: أعلام من طرابلس، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) المصادر التي تعرضت لترجمة الإمام الحطاب على الرغم من كثرتها غير أنها لم تذكر لنا على وجه التحديد تاريخ رحلته وكيف ومتى دخل إلى مصر ومتى خرج منها وكذلك الحجاز وغيرها.

حتى أصبح متفوقاً ذا طابع خاص وشخصية لها ما يميزها في ميدان العلم والبحث، واللغة بوجه عام.

يقول الشيخ أحمد بابا في كتابه «كفاية المحتاج» حيث يصف الحطاب بأنه: «شيخ الشيوخ، وكان إماماً علامة محققاً حافظاً حجة، ثقة نظاراً جامعاً ورعاً، صالحاً يعتبر من أولياء الله، ومن سادات العلماء، متفنناً متقناً، محصلاً نقاداً عارفاً بالتفسير ووجوهه، محققاً للفقه وأصوله ومسائله، مستنبطاً لها يقيس على المنصوص غيره، حافظاً كبيراً في الحديث وعلومه، عيطاً باللغة وغريبها، علماً بالنحو والصرف، فرضياً حسابياً معدلاً محققاً لها، إماماً مطلقاً في ذلك كله، جامعاً لسائر الفنون، آخر الأئمة المتصرفين في الفنون التصرف التام، وهو أيضاً آخر أئمة المالكية بالحجاز. له تآليف بارعة تدل على إمامته وسعة حفظه، وسيلان ذهنه وقوة إدراكه، وجودة نظره وحسن تصرفه، وإطلاعه. أدرك فيها فحول الأئمة كابن عبد السلام وخليل، وابن الحاجب في الفقه وفي الحديث فحول الأئمة كابن حجر، والسيوطي، والسخاوي، وغيرهم» (١).

## المبحث الأول شيوخ الحطاب

#### □ تمهيد:

امتازت ثقافة الإمام الحطاب بالأصالة والتجديد والعمق والتبحر مع كثرة تنوعها، ووفرة مصادرها ويبدو هذا واضحاً في مؤلفاته العديدة التي تمتاز من حيث موضوعاتها بالإحاطة والشمول، كما تمتاز من حيث المادة بالوفرة والدسامة، حتى ليحس القارىء عند قراءتها بأن المؤلف يستمد مادته العلمية من معين لا ينفذ، وبأنه لا يتكلف جهداً كبيراً في الإحاطة بموضوعه، وطرق جوانبه المتعددة المترامية الأطراف بل على العكس من ذلك تماماً يكون له ذلك بكل سهولة ويسر مع جودة وإتقان بالغين.

 <sup>(</sup>۱) أنظر: كفاية المحتاج. ورقة ۱۸۹ ظهر وما بعدها \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (۱٤٥٩٧).

والواقع أن ذلك كله لم يتأت للإمام الحطاب على سبيل الصدفة بل كان. نتيجة حتمية لجهده المتواصل في التلقي عن العلماء، والحرص على الاستفادة في غير ما كلل ولا ملل.

لقد اصطفى الإمام الحطاب من الشيوخ أقطاب المعرفة، وأعلام الصلاح والتقوى فظهر أثرهم واضحاً في تكوينه العلمي وسلوكه الخلقي، فمن هؤلاء السادة الأبرار الأثمة الأخيار الذين اصطفاهم للأخذ عنهم والسماع منهم ما سيأتي ذكرهم حالاً \_ فأصاب الهدف وأحسن الاختيار:

#### ١ \_ الحطاب الكبير:

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن حسين الرعيني شهر بالحطاب هو أيضاً كابنه أندلسي الأصل ثم طرابلسي وبها ولد، تفقه على يد محمد الفاسي وأخيه في المختصر ثم قدم مع أبويه وأخويه إلى مكة سنة سبعاً وسبعين أوثما غائة، وحضر عند السراج معمر في الفقه، وجلس للإقراء في الفقه والعربية. قال أحمد بابا: وأخذ أيضاً عن السنهوري وعبد المعطى بن خصيب، ومحمد بن أحمد السخاوي قاضي المدينة، والإمام زروق، والحافظ أبي الخير السخاوي، والشمس المراغي وغيرهم، ذكر ذلك ولده العلامة محمد الحطاب صاحب هذه الدراسة. وأخذ عنه ولداه وغيرهما(۱).

لقد أثنى عليه العلامة محمد الخروبي في كتابه: ذكر بعض الأولياء بطرابلس الغرب \_ رحمه الله \_ بقوله: ربّانا أحسن تربية وأدّبنا أحسن تأديب واجتهد في تعليمنا وكان يقوم بشؤوننا، وكان يتحفنا بخدمة الصالحين وموالاة الفقراء، ويقول: «من خدم شيخاً كبيراً لكبر سنه قيّض الله له من يخدمه في آخر عمره» وأنا وجدنا بركة ذلك وثمرة خدمة أولياء الله فوفى الله لنا المكيال، وأمال إلينا قلوب الرجال، فكنا إذا أمرنا أطعمنا وإذا أردنا أعطينا، وإذا استشفعنا قبلنا وله الحمد والشكر(٢).

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في: شجرة النور الزكية، ج ١ ص ٢٦٩؛ والمنهل العذب ص ١٩٠ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) أنظر كتاب ذكر بعض الأولياء بطرابلس الغرب، ورقة ١٠ وما بعدها، مخطوط بمكتبة الأوقاف طرابلس تحت رقم (ع/٢٨٨)، ج ٢ ص ٧٦٠.

ولد وقت صلاة الجمعة في العشر الأواخر من صفر سنة إحدى وستين وثمانمائة للهجرة، وتوفي \_ رحمه الله \_ سنة خس وأربعين وتسعمائة (١)، ودفن بمسجده المعروف باسمه في مدينة تاجوراء العامرة وقبره مشهور معروف مزار متبرك به.

## ٢ \_ أحمد بن عبد الغفار:

هو أحمد بن موسى شرف الدين بن عبد الغفار الشهير بجده العلامة الفهامة نادرة الزمان، المصري مولداً، المكي في مثواه الأخير، كان غزيس العلوم، مكثراً للتردد على مكة حتى صار المرجع الوحيد في تلك البقاع المطهرة (٢)، أخذ عنه الفقه محمد بن محمد الحطاب وغيره، له من المصنفات شرحان على لمع ابن الهائم في الحساب المشهور منها الصغير، ووسيلة الوسيلة فيه، ونظم الدر المنثور في علم المناسخات بالصحيح والمكسور، وسلك الدرين في حل النيرين، ومختصر سلك الدرين، وشرح موشح السيوطي في النحو، وربع المقطعات لم يكتمل، ورسالة في تركيب الأنغام، ومؤلف في عدم منع وربع المقطعات لم يكتمل، ورسالة في تركيب الأنغام، ومؤلف في عدم منع النساء من صلاة العشاء، قال الحطاب: وأظنه سماه كشف الغشاء في عدم منع النساء من صلاة العشاء.

#### ٣ ـ ابن فهد:

هو عبد العزيز بن عمر بن محمد الشهير كأبيه وسلفه بابن فهد أبو الخير أبو فارس عز الدين الهاشمي، من سلالة محمد بن الحنيفة، مؤرخ عالم بالحديث من أهل مكة (٣) مولداً ووفاة. زار فلسطين ومصر والشام، فأمضى أربع سنين، وعاد سنة ٥٧٥هـ، له «غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام» مخطوط ـــ

أنظر ترجمته في تذليل الديباج، ورقة ٢٣٥ وجه ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم
 (١٤٩٩٦)؛ وكذلك ترجمته في كتاب النشاط الثقافي في ليبيا، ص ١٦٦١.

 <sup>(</sup>۲) أنظر ترجمته في توشيح الديباج للقرافي \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تـونس تحت رقم .
 (۱۳۷۹۷)؛ وشجرة النور الزكية، ج ١ ص ٢٧١؛ وكفاية المحتاج، ورقة ٢٣ وجه \_ مخطوط تحت رقم (١٤٥٩٧).

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته في الأعلام، ج ٤ ص ١٤٩، وشذرات الذهب، ج ٨ ص ٣٠١ وما بعدها، طبعة المكتب التجاري ــ لبنان.

ومعجم شيوخه نحو ألف شيخ، و «بلوغ القرى لديل إتحاف الورى»، مخطوط ــ هو الآخر تتمة لتاريخ والده وفهرست مروياته، ورحلته وتاريخ على السنن بدأ فيه من سنة ٨٧٧هـ وترتيب طبقات القراء للذهبي وغير ذلك لم نقف على تاريخ ميلاده ولا وفاته.

#### ٤ \_ البرهان القلقشندى:

هو برهان الدين أبو الفتح ابراهيم بن علي بن أحمد القلقشندي الشيخ الإمام العالم العلامة المحدث الحافظ، أخذ عن جماعة منهم الحافظ إبن حجر والمسند عز الدين بن الفرات الحنفي وغيرهما وخرج لنفسه أربعين حديثاً. يقول الشعراوي: انتهت إليه الرياسة وعلو السند والكتب الستة والمسانيد والإقراء، توفي – رحمه الله – فقيراً محصراً بالبول يوم الثلاثاء عاشر جماد الأخرة سنة اثنين وعشرين وتسعمائة وسنه إحدى وتسعين سنة لا تزيد يوماً ولا تنقص يوماً، وصلي عليه بالجامع الأزهر (۱).

## المبحث الثاني تلاميذ الحطاب

#### 🗆 تمهيد:

ليست هذه القائمة التي نعرضها فيها يلي شاملة لكل تلاميذ الإمام الحطاب الذي امتدت حياته زهاء نصف قرن من الزمان. وانتشر صيته إلى ما وراء حدود وطنه مما جعل أبناء عصره يلتفون حوله ينهلون من عمله الغزير. فالتلميذ يعتبر أثراً من آثار الشيخ وغرساً من غراسه المشمرة يحيي ذكره وينشر علمه، لذلك كان التعريف به من الأدلة التي يستدل بها على منزلة شيخه العلمية ومكانته الاجتماعية، لكن من نتعرض لذكرها الآن هما عمن امتازا عن غيرهما بأنها ذكرا في مختلف المصادر المتوفرة بين أيدينا الآن، مؤكدة هذه المصادر انتسابها إليه في الأخذ والدراسة وهما:

 <sup>(</sup>۱) أنظر ترجمته في شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج ۸ ص ۱۰۵/۱۰۶، طبعة المكتب التجاري ــ بيروت، لبنان.

#### ١ \_ عبد الرحمن التاجوري:

هو عبد الرحمن بن الحاج أحمد المغربي الطرابلسي التاجوري وبه عرف واشتهر. قال القرافي: شيخنا العالم الناسك ذو الحقيقة والطريقة علامة الوقت في علم الميقات بإطلاق(١).

أخذ الفقه (٢) على الأخوين، الشمس اللقاني، والناصر اللقاني، والإمام الحطاب وغيرهم، واعتنى بالتهذيب والرسالة والموطأ، دخل صاحب الترجمة بلاد الروم في دولة السلطان سليمان وعرف لغتهم ولا يتكلم بها إلا عند الضرورة. توفي \_ رحمه الله \_ قريباً من الستين وتسعمائة. قال الشيخ أحمد بابا: لقيه والذي وشيخنا محمد لما حجّا وحضر شيخنا درسه (٣)، رحمه الله تعالى.

#### ٢ \_ يحى الحطاب:

هو يحي بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب، ولد بمكة وهو فقيهها وعالمها، أخذ الفقه عن والده الإمام الحطاب وعمه بركات الحطاب وغيرهما وعنه أبو مسعود القسطلاني المكي والشيخ أحمد بابا شيخه بالإجازة قال أحمد بابا: شيخنا بالإجازة الفقيه العالم العلامة المتفنن المؤلف الصالح العمدة الفاضل المعروف بالصلاح والدين المتين، آخر فقهاء الحجاز من المالكية، له مؤلفات في الفقه والمناسك والحساب والعروض، وفي خصوص نوازل الحبس لقيه جماعة من أصحابنا بمكة، أي أصحاب أحمد بابا، وأجازني مكاتبة ثم عمم وكتب إلى بخطة (٤). توفي – رحمه الله – بعد ثلاث وتسعين وتسعمائة.

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في توشيح الديباج، ورقة ٧٧ وجه، وما بعدها ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٣٧٦٧).

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية، ج ١ ص ١٨٠، وتاريخ ليبيا الإسلامي ص ١٩٠٩ والمنهل العذب ص ١٩٧ ــ ١٩٧، ونفحات النسرين ص ١١٦/١١٥.

 <sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته كذلك في تذييل الديباج، ورقة ٩٦ ظهر ووجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية
 بتونس تحت رقم (١٤٥٩٦).

 <sup>(</sup>٤) أنظر ترجمته في تذييل الديباج، ورقة ٢٥٥ وجه؛ وشجرة النور الزكية ج ١ ص ٢٧٩ ٢٨٠؛
 ونفحات النسرين ص ١٢٥؛ وأعلام ليبيا ص ٤٣٥؛ والفكر السامي، ج ٢ ص ٢٧١.

## المبحث الثالث آثار الحطاب العلمية

يقول أحمد بابا في كتابه «كفاية المحتاج»: له مؤلفات حسان، أجاد فيها ما شاء»(١)، والواقع أن هذا صحيح تماماً لأن الإمام الحطاب من العلماء العاملين الذين لم تشغلهم الدنيا بعرضها الزائل عن طلب العلم والتأليف فيه، فقد كان \_ رحمه الله \_ يرى أن العلم أصل لكل خير غني لطالبه، وعزاً وجاهاً لحامله في الدنيا والآخرة، لذلك اجتهد في طلبه وتجشم المشاق من أجل تحصيله وذاق المر من أجل حفظه وتدوينه ونشره.

فخلف آثاراً علمية ذات قيمة جمعت بين المنقول والمعقول، وكان الإمام الحطاب موفقاً في التأليف معاناً عليه من عند الله تبارك وتعالى، وقد نفع الله بكتبه كل من تأهل للانتفاع بها من عامة الناس وخاصتهم ناهيك عن العلماء وتلاميذهم فهي تدل دلالة واضحة على مكانته العلمية في شتى العلوم والمعارف بأن شملت علوم الفقه، والحديث، والتفسير، والأصول واللغة والزهد، والحساب، وغيرها من أنواع المعرفة التي كان بها خبيراً، وبحل كنوزها جديراً، وعلى التأليف فيها قديراً ومن بين هذه المؤلفات، موسوعة ذات أجزاء كبيرة، وبعضها رسائل صغيرة، يمكننا أن نورد لها بياناً فيها يلي:

- ١ ــ تأليف في مسائل الالتزام «إن إلزام الرجل نفسه معروفاً» سماه تحرير الكلام في مسائل الالتزام، حسن في نوعه، لم يسبق إليه، وسيأتي الكلام عنه بشيء من التفصيل في موضع آخر.
- ٢ ــ شرح على مختصر الشيخ خليل، تركه مسودة فبيضه ولده يحي في أربعة أسفار كبار، يدل على جودة تصرفه، وكثرة اطلاعه، كتاب لم يؤلف على خليل مثله جمعاً وتحصيلاً بالنسبة لاوائله، وكتاب الحج منه استدرك(٢)

<sup>(</sup>۱) أنظر كفاية المحتاج، ورقة ۱۸۹ ظهر وما بعدها ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (۱۲ه۹۷).

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل ج ٢ ص ٤٦٥ وما بعدها، باب الحج.

فيه على خليل وشراحه، وابن الحاجب، وابن عرفة، وابن عبد السلام وغيرهم أشياء كثيرة. قال الحجوي: وعليه اعتمد البناني وابن سودة والرهوني في كثير من تعقباتهم على الزرقاني<sup>(۱)</sup>. ذكره محمد مخلوف في شجرة النور الزكية ج ١، ص ٢٧٠، والزركلي في الأعلام ج ٧ ص ٢٨٦؛ والحجوي في الفكر السامي جـ ٢ ص ٢٧٠؛ وأحمد بابا في كفاية المحتاج ورقة ١٨٩ وما بعدها؛ وتذييل الديباج ورقة ١٣٢٨ وما بعدها. طبع هذا الكتاب في ستة أجزاء ضخام سنة ١٣٢٨هـ بعنوان: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، وبهامشه التاج والإكليل بعنوان: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، وبهامشه التاج والإكليل بعنوان: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، وبهامشه التاج والإكليل بعنوان: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، وبهامشه التاج والإكليل بعنوان: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، وبهامشه التاج والإكليل بعنوان: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، وبهامشه التاج والإكليل وسهوان المعادة، وهي طبعة فاخرة يمكن الاستفادة منها بكل يسروسهولة.

- ٣ شرح مناسك خليل في الفقه، مخطوط ذكره أحمد بابا في كتابه كفاية
   المحتاج ورقة ١٨٩، والزركلي في الأعلام جـ٧ ص ٢٨٦.
- شرح قرة العين في الأصول لإمام الحرمين عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني، منه نسخة مخطوطة بدار الكتب الوطنية بتونس باسم ناسخها الحاج علي بن خلف سنة ١٩٦١هـ وعدد أوراقها ٣٦ ورقة ومقاسها ٢٠ × ٣ × ١٥، وعدد الأسطر في كل صفحة ١٩، سجلت تحت رقم (٤٨٧٣)، ؟ كما يوجد شرح على شرح الحطاب نفسه لورقات إمام الحرمين الجويني للشيخ محمد بن الحسن الهدة نسخة منه مخطوطة بخط مغربي، مقاس ٣ × ٢١ ×١٥، عدد أوراقها ٧٧ وعدد الأسطر ٢٩ في كل وجه. سجلت تحت رقم (١٥٨٦) بالمكتبة الوطنية تونس أيضاً، طبع هذا الشرح بمطبعة بيكار بتونس سنة ١٣٢٣هـ، حاشية بهامشها كتاب الإشارات للباجي، وطبعتها حجرية في غاية الرداءة جها كثير من السقط المخل بالمعنى. كذلك طبع قرة العين في تونس سنة بها كثير من السقط المخل بالمعنى. كذلك طبع قرة العين في تونس سنة ١٣١٠هـ بمطبعة الدولة التونسية، ذكر قرة العين الزركلي في الأعلام

<sup>(</sup>١) الفكر السامي ج ٢ ص ٢٧٠.

- جـ ٧ ص ٢٨٦؛ وأحمد بابا في كفاية المحتاج ورقة ٢٣٤؛ ومحمد مخلوف في شجرة النور الزكية جـ ١ ص ٢٧٠.
- مناسك سماه هداية السالك المحتاج لبيان فعل المعتمر والحاج. في كراستين، لم نتمكن من الاطلاع عليه، ولا نعلم مكان وجوده. ذكره أحمد بابا في تذييل الديباج ورقة ٢٣٤ وما بعدها؛ وفي كفاية المحتاج ورقة ١٨٩ ظهر وما بعدها؛ ومحمد مخلوف في شجرة النور الزكية جـ ١ ص ٢٧٠.
- ٦ \_ شرح رجز ابن غازي في نظائر الرسالة. سماه تحرير المقالة. ووضف نسخة تحرير المقالة مخطوط كتب بخط مغربي حسن ٥ × ٢٨ imes وعدد أوراقها ١١، وعدد الأسطر بكل لوحة ٤٠، سجلت تحت رقم (١٦٩٩) بدار الكتب الوطنية تونس، عاينت المخطوطة من الممكن قراءتها والاستفادة منها. دونما صعوبة. يقول الناسخ في الورقة الأولى: قال سيدنا وشيخنا الفقيه العالم العلامة أبوعبد الله محمد ابن سيدنا ومولانا محمد بن عبد الرحمن الحطاب المالكي ــ رحمه الله ــ وغفر له ولجميع المسلمين \_ ضمت المقدمة وصفاً شاملًا للكتاب رأيت من الأمانة العلمية أن أثبتها بالنص تتميًّا للفائدة: «الحمد لله الذي جعل صدور العلماء خزائن لجواهر الأحكام، ويُسُّر لهم نظم نظائر المسائل في سلك منظوم الكلام، ليسهل حفظها لطالبها ويقرب إلى الأفهام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أتم الله به الدين وأكمل به شرائع الإسلام وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام، وتابعيهم من الأئمة الأعلام ما لاح نجم في دياجير الظلام، وبعد فلما وقفت على ما نظمه العالم العلامة المحقق الخطيب البليغ أبوعبد الله محمد بن غازي المتوفى سنة ٩١٩هـ، تغمده الله برحمته، في نظائر رسالة الشيخ الإمام العلامة الهمام القدوة الأنام ملك زمانه، وفريد عصره وأوانه العارف بالله تعالى المتبرك به أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، أعاد الله علينا من بركاته وبركات علومه، فوجدته جمع فيه فوائد شريفة، ونبه فيه عن نكت

لطيفة، لكن قصد الإشارة والرمز، بحيث لا يفهمه إلا من كانت له عمارسة في الكتاب المذكور، فأردت أن أبين رموزه التي أشار إليها ومعانيه التي قيدها ليتنفع به كل من قرأه أو حفظه جعل الله ذلك خالصاً لوجهه الكريم ونفع به. إنه هو السميع العليم، وهو حسبنا ونعم الوكيل».

هذا، وطريقه الحطاب في معالجة الكتاب يورد قول ابن غازي ثم يعقب الحطاب على ذلك بالشرح، يقول الحطاب في نهاية الشرح: «وقد كمل بحمد الله ما جمعته في شرح هذا النظم في عشية يوم الأربعاء سادس ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة».

ذكره الزركلي في الأعلام ج ٧ ص ٢٨٦؛ ومحمد مخلوف في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٢٧٠؛ وأحمد بابا في كفاية المحتاج ورقة ٢٩٠؛ وتذبيل الديباج ورقة ٢٣٤.

- ٧ تفريج القلوب بالخصال المكفرة لما تقدم وما تأخر من الذنوب جمع فيه بين تأليفي ابن حجر، والسيوطي، زاد عليهما في كراسة لم نعثر على أثر له، ولا نعلم مكان وجوده، ذكره أحمد بابا في كفاية المحتاج ورقة ١٩٠، والزركلي في الأعلام ج ٧ ص ٢٨٦.
- ٨ البشارة الهنية بأن الطاعون لا يدخل مكة والمدينة. ذكره أحمد بابا في
   كفاية المحتاج ورقة ١٩٠ وجه؛ وتذييل الديباج ورقة ٢٣٦ وما بعدها.
- ٩ القول المثين بأن الطاعون لا يدخل البلد الأمين، ذكره أحمد بابا في كفاية المحتاج ورقة ١٩٠ وما بعدها؛ ومحمد خلوف في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٢٧٠.
- ١٠ حمدة الراوين في أحكام الطواعين. ذكره أحمد بابا في كفاية المحتاج ورقة ١٩٠ ظهر.
- ١١ المقدمة التي بسط فيها مسائل الأجرومية. ذكرها أحمد بابا في كفاية المحتاج ورقة ١٩٠ ظهر، وأحمد بابا أيضاً في تذييل الديباج ورقة ٢٣٦ وما بعدها.

- 17 ثلاث رسائل في استخراج أوقات الصلاة بالأعمال الفلكية من غير آلة من الآلات كبرى ووسطى وصغرى كمل منها الوسطى وانتشرت. ذكرها الزركلي في الأعلام ج ٧ ص ٢٧٠؛ وأحمد بابا في كفاية المحتاج ورقة ١٩٠ ظهر؛ وتذييل الديباج ورقة ٢٣٦؛ ومحمد مخلوف في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٢٧٠.
- 17 \_ مؤلف يشتمل على تفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى تفضيله على الملائكة، وما يلزم من فضل عليه أحداً من الأنبياء والملائكة. ذكره محمد مخلوف في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٢٧٠؛ وأحمد بابا في كتابه كفاية المحتاج ورقة ١٩٠ ظهر؛ وتذييل الديباج ورقة ٢٣٠.
- 1٤ \_ مؤلف آخر في استقبال عين الكعبة وجهتها والفرق بين العين والجهة جعله شرحاً على كلام صاحب الأحياء في كتاب السفر لطيف جداً في نصف كراسة، مفيد لم نعثر عليه، ولا نعرف مكان وجوده. ذكره لنا محمد مخلوف في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٢٧٠؛ وأحمد بابا في كفاية المحتاج ورقة ١٩٠ ظهر؛ وتذييل الديباج ورقة ٢٣٦.
- ١٥ ــ مختصر إعراب خالد الأزهري للألفية مع زيادة يسيرة في أربعة
   كراريس. ذكره بابا في كفاية المحتاج ورقة ١٩٠ ظهر؛ وتذييل الديباج
   ورقة ٢٣٦.

ما أسلفت ذكره يمثل قائمة مؤلفات الحطاب التي فرغ من تأليفها تماماً قبل وفاته حسب تصريحات العلماء الذين تعرضوا لترجمة الإمام الحطاب، علاوة على هذا كله له مؤلفات أخرى لم تكمل لسبب أو لآخر آثرت إلحاقها بقائمة مؤلفاته تتمة للفائدة، وحصراً لموضوع الدراسة، وهذه المؤلفات في الجملة لم نتمكن من الاطلاع عليها ولم نحط علمًا بأماكن وجودها من خلال فهارس الكتب المخطوطة في أي مكتبة من مكتبات العالم، سواء الخاصة منها أو العامة، ولعل غيري يسعفه الحظ ويفوز ببادرة السبق فيكشف لنا عن أماكن وجودها ليتمكن الجميع من الاستفادة منها، وقد تعرض لذكرها الشيخ أحمد بابا في كتابه

كفاية المحتاج ورقة ١٩١ وجه؛ وفي كتابه تذييل الديباج ورقة ٢٣٦؛ ومحمد تخلوف في كتابه شجرة النور الزكية ج ١ ص ٢٧٠.

## والكتب هي:

- ١ ـ تفسير القرآن الكريم. وصل فيه إلى غاية سورة الأعراف.
  - ٢ \_ حاشية على تفسير البيضاوي.
- حاشية على الاحياء نحو ثلاثة أرباع الكتاب، وصل فيه إلى آخر دم
   الجاه.
  - ٤ \_ شرح قواعد عياض. وصل فيه إلى القاعدة الثانية.
- تعليق على ابن الحاجب في بيان ما أطلقه من الخلاف، وما خالف فيه المشهور والمذهب. وصل فيه إلى سنن الصلاة، وتعليق على مواضع من أثنائه.
  - ٦ جزء في المسائل التي انفرد بها الإمام مالك. ذكر فيه بعض مسائله.
    - ٧ ـ حزء في المسائل التي لم يقف فيها على نص في المذهب.
- ٨ جزء على ما في كلام بهرام في شروحه الثلاثة مما فيه إشكال أو مخالفة للمنقول لم يتم، وإنما كتب منه يسيراً.
  - ٩ \_ تعليق على الجواهر. وصل فيه إلى شروط الصلاة.
- ۱۰ ـ تعليق على ابن عرفة. يتضمن الكلام على تعريفاته، والتنبيه على بعض اعتراضاته من كلامه، كتب منه يسيراً.
  - ١١ ـ حاشية على توضيح النحو، وشرح الشيخ خالد عليه.
    - ١٢ ـ شرح على مختصر الحوفي. وصل فيه إلى المناسخات.
- ١٣ جزء جمع فيه المواضع التي غلط فيها صاحب القاموس وصاحب الصحاح.
- 14 جزء في الألفاظ الغريبة التي فسر صاحب الصحاح كل لفظ منها بمرادفه فاستغنى بها عن التفسير كقوله الجدب نقيض الخصب، ثم قال في

فصل الخصب بالكسر نقيض الجذب، ثم يفسر الشيخ الإمام الحطاب كل واحد من اللفظين بما قاله أهل اللغة.

10 \_ حاشية على الشامل. وصل فيه إلى شروط الصلاة.

١٦ \_ حاشية على الارشاد. وصل فيه إلى الاستقبال.

١٧ \_ تأليف في القراءات.

١٨ \_ حاشية على قطر الندى في النحو.

\* \* \*

هذا مجموع ما أطلعت عليه \_ فيها تيسر لدي من المصادر \_ من آثار الحطاب العلمية، وهو عدد يدل دلالة واضحة جلية على مدى اهمام المترجم له بالتدوين والتأليف، فلو كان جميعها تحت متناول اليد لكان لها دون شك الأثر البالغ في إثراء المكتبة الإسلامية، ولكن قدَّر الله وما شاء فعل إن معظم مؤلفات الحطاب لا يعرف عنها شيء سوى أسمائها في كتب التراجم والسير، إذ أنه لم يحظ بالطبع منها سوى كتابان فقط: شرح المختصر المسمى بمواهب الجليل؛ وشرح رجز ابن غازي في نظائر الرسالة. وقد أشرت سابقاً في شيء من التفصيل عن الكتابين، فواجعه.

أما المخطوط منها فإنه لا يوجد منها في الوقت الحاضر على الأقل سوى تحرير الكلام في مسائل الالتزام الذي هو موضوع بحثي وهو بين أيدينا اليوم، هذا الكتاب نقله حرفياً الشيخ عليش في صلب<sup>(۱)</sup> فتاويه في معرض حديثه عن مسألة تتعلق بالالتزامات سئل عنها فأجاب بما يشمل كل الكتاب موضوع البحث، كذلك ذكر صاحب كتاب معجم المؤلفين أنه مطبوع بفاس سنة المبحث، كذلك ذكر صاحب كتاب معجم المؤلفين أنه مطبوع بفاس سنة منه الموسل على نسخة منه أستطيع وصفها بدقة وهل يمكن الاستفادة منها أم لا؟

<sup>(</sup>١) أنظر فتح العلي المالك، ج ١ ص ٢١٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) معجم المؤلفين، ج ١١ ص ٢٣٠ وما بعدها.

والذي ترجَّح لدى أنها طبعة حجرية يصعب تداولها، والاستفادة منها، ولا يمنع ذلك من تحقيق الكتاب وفقاً لمعطيات وسائل التحقيق العصرية. وزبدة القول أن ما وضعه الإمام الحطاب من مؤلفات في مختلف العلوم والفنون من فقه وحديث وأصول ولغة وغير ذلك وإن تكن في فنون مطروقه كثر فيها التأليف إلا أنه واحد منها لا يخلو من فوائد كثيرة، وزوائد على ما في غيره من كتب ذلك الفن، وربما كان وضعه أصلًا لتكميل نقص في تلك الكتب واستدراك مافات أصحابها من المهمات فليست هي من الكتب المكررة لغيرها ولا بما يقال فيه وأنقل من هنا ومن هنا وقل هذا كتابنا، كل ذلك لدليل واضح على طول باعه في العلوم وتبحره في المعرفة حتى صار المشار إليه بالبنان في عصره ثم إنا لا ندري هل كان له مصنفات أخرى عدا ما ذكرنا لم تبلغنا أسماؤها، الأمر لا ندري هل كان له مصنفات أخرى عدا ما ذكرنا لم تبلغنا أسماؤها، الأمر الذي نشاهده في كثير من علمائنا الأعلام، وما ذلك إلا لإهمال أو غفلة كثير من مؤرخينا عن إيراد تراجم مستوفاة لعظهاء رجالنا حتى يضطر الباحث الآن إلى مراجعة الكتب العديدة بقصد إلتقاط نتف مبعثرة هنا وهناك لا تسمن ولا تشفى غليلاً.

#### الغمل الثالثه

## الكلام عن عصر المطاب

#### تمهيد:

للحقبة التاريخية التي يعيشها الإنسان، أو يعيش فيها، أثر فعال في حياته. لذلك كان لزاماً على كل باحث أراد أن يقوم بدراسة تراث علمي لشخص ما أن يقدم لذلك بدراسة لما يسود عصره من الظواهر، لا سيها الظاهرة السياسية والعلمية، حتى يكون على بينة من عوامل نبوغه الفكري وتفوقه العلمي. والحديث عن عصر الإمام الحطاب المغربي الأصل المكي المولد والشهرة المتوفى بمكة (١) سنة ٤٩٨هـ يعني الحديث عن القرن العاشر الهجري، إذ أن حياته امتدت زهاء نصف قرن من الزمان جاب خلال هذه المدة بلاد المشرق والمغرب، كان لزاماً عليّ أن أتكلم عن هذا القرن من عمر الزمن من الناحية السياسية، والعلمية نظراً لما لهم من أثر في حياته، ولكن لا أريد أن الخل في تفصيلات إذ أن التوسع في سرد حوادث هذا العصر والخوض في أدخل في تفصيلات إذ أن التوسع في سرد حوادث هذا العصر والخوض في تفاصيلها لا يدخل في نطاق هذا البحث، ولا يتناسب مع الموضوع بل عله كتب التاريخ والسير. وإنما قصدت فقط أن أقدم بسطة موجزة مختصرة في صورة واضحة مجملة تليق بالموضوع.

<sup>(</sup>١) يقول الأستاذ علي مصطفى المصراتي في كتابه أعلام من طرابلس ص ١٤٦ ما نصه: حيث خرجت يومها طرابلس على بكرة أبيها تودع عليًا من أعلامها الذي لبي نداء ربه وما تجاوز الثانية والخمسين من عمره حيث دفن بالمحروسة، ١.ه.. وهذا غير صحيح والصواب وفق الثابت بالصلب.

لذلك، فإني أجد نفسي مضطراً إلى الإيجاز بدل الإطناب، والتلميح بدل التصريح، إذ الغرض من هذه الدراسة تصور حالة العصر بوجه عام.

# المبحث الأول الحالة السياسية

تعرض المغرب العربي بعد سقوط دولة الموحدين للتجزئة والانقسام، وقامت به دويلات صغيرة مما شجع الأسبان على مهاجمة شمال أفريقيا، والقضاء على العرب المسلمين انتقاماً من أهله الذين ساعدوا مسلمي الأندلس أيام المرابطين والموحدين ضد الأسبان. وقد اتجهت الأطماع الأسبانية إلى طرابلس لموقعها الجغرافي الهام، وضعف تحصيناتها، ووفرة خيراتها، واستعد الأسبان لاحتلال طرابلس سنة ٩١٦هـ وتمكنوا من احتلال المدينة ودخلوا الجامع الكبير(١) وقتلوا أكثر من ألفي نفس، وأسروا الوالي وأسرته(٢)، وأعملوا النهب والسلب وأحرقوا المساجد. وفي المقابل ابتهج الأوروبيون بهذا الانتصار فشجعوا الأسبان على الاستمرار في حملاتهم ضد شواطىء أفريقيا الشمالية، إلا أن هذه الأعمال الوحشية التي قام بها الأسبان أثارت غضب المسلمين وسخطهم، وقد احتكر الأسبان التجارة، وفرضوا بما نسميه رسوم جمركية مرتفعة على التجارة الداخلية والخارجية مما أدت إلى تدهور النشاط التجاري الذي كان منتعشاً في طرابلس، كما أهملوا الإصلاحات طيلة فترة حكمهم حيث اكتفوا بتحصين مدخل الميناء وإقامة برج لحراسة المدينة، وقد انحصر حكمهم داخل أسوار المدينة، ولم يستطيعوا التوغل خارجها وذلك بفضل ما أظهره أهالي طرابلس المتخذين من بلدة تاجوراء (٣) مقراً لهم، ومركزاً من مقاومة شديدة مستمرة، ومتواصلة على الدوام.

<sup>(</sup>١) وهو مسجد أحمد باشا الآن.

<sup>(</sup>٢) كان والي طرابلس يومئذ هو الشيخ عبد الله بن شرف الملقب بالمرابط.

 <sup>(</sup>٣) مدينة تقع شرقي طرابلس بها ضريح والد الإمام الحطاب، حيث دفن في زاويته المعروفة باسمه.

وفي سنة ٩٩٧هـ تسلم فرسان القديس يوحنا(١) طرابلس، وبقيت بأيديهم إلى أن أخرجهم منها أهل البلاد، والعثمانيين سنة ٩٥٨هـ(٢) وأصبحت ليبيا منذ ذلك الوقت تابعة للدولة العثمانية بعد أن استردت من الغاصبين المعتدين، وعين مراد آغا أول والي(٣) عثماني عليها وخلفه درغوت باشا الذي عمل على تثبيت أقدام العثمانيين في البلاد هذا بالنسبة لطرابلس، أما بالنسبة للحجاز حيث مسقط رأس الإمام الحطاب، ونهاية مطافه فيها بعد فعندما شعر حاكم الحجاز بقوة الدولة العثمانية، وسيطرتها على كل من مصر والشام بعث مهاتيح الحرمين الشريفين، والتهنئة معلناً خضوع الحجاز للدولة العثمانية، وقد سر بذلك السلطان سليم، وأطلق على نفسه خادم الحرمين الشريفين، وهكذا مع نهاية القرن العاشر الهجري كانت معظم الدول في الوطن العربي خاضعة للخلافة العثمانية، وقد فرضوا على هذه البلاد حكيًا مستبداً لا يهتم بمصالح الناس، وعزل الوطن العربي عن جميع التيارات العالمية، وبذلك اضمحل شأنه، وانهارت أوضاعه الاقتصادية، وخيم عليه الجهل والجمود والتأخر.

# المبحث الثاني الناحية العلمية

يعتبر القرن العاشر بالنسبة لليبيا عصر ظلمات سياسياً وعلمياً لاستيلاء الأسبان، ومن بعدهم الفرسان على البلاد من ناحية والتقهقر العلمي العام أيام الحلافة الإسلامية ((3) من ناحية أخرى. ورغم كل هذا فمن الإنصاف أن نذكر أنه في وسط هذا الليل المظلم كانت تلمع من وقت لآخر نجوم ساطعة، وعقول ناضجة تبدد هذا الظلام. ففي مستهل القرن العاشر الهجري برز عدد لا بأس به من العلماء الأعلام كان من أشهرهم الإمام الحطاب، حيث تميز هذا القرن

<sup>(</sup>١) كان الفرسان في بادىء الأمر عبارة عن منظمة خيرية في القدس تساعد الحجاج المسيحيين، ثم تحولت أثناء الحروب الصليبية إلى منظمة عسكرية تهتم بمعالجة الجرحى أثناء الحروب.

<sup>(</sup>٢) أنظر المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب، ص ١٨٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) أنظر تاريخ ليبيا الإسلامي، ص ٥٠٩، ٥١٠.

<sup>(</sup>٤) أقصد بالخلافة الإسلامية الدولة العثمانية ٩٥٨هـ.

عن سابقه برواج الحركة العلمية ونشاطها، وإن كانت مقتصرة على النواحي الدينية البحتة، ومن بين الذين اشتهروا خلال هذا القرن خلاف الحطاب الصغير صاحب هذه الدراسة، والمترجم له؛ أذكر مجموعة منهم على سبيل المثال لا الحصر.

- ا والده الحطاب الكبير المتوفى سنة ٩٤٥هـ المولود بطرابلس عام ٨٦١هـ ونشأ بها، وحفظ القرآن الكريم ثم تحول إلى مكة مع أهله سنة ٧٧٨هـ، ومنها إلى القاهرة حتى سنة ٨٨٤هـ ثم عاد إلى مكة وجاور مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقرأ العربية، والفقه ثم جلس لتدريسها، وكانت وفاته بمدينة تاجوراء ودفن بزاويته الموجودة هناك(١) تحمل اسمه، وتظم وفاته.
- ٢ عبد الرحمن التاجوري المتوفى سنة ٩٦٠هـ. لـ مؤلفان في علم الميقات (٢).
- ٣ أبو عبد الله محمد بن علي الخروبي المتوفى سنة ٩٦٣هـ بالجزائر، ولد بضاحية قرقارش على بعد ثلاث كيلومترات من طرابلس من بيت توارث أهله العلم والتصوف، وكان والده علي الحروبي من أصدقاء أساتذة التصوف، وفقهاء البلاد، تلقى علومه على الحطاب الكبير وغيره من علماء عصره، وقد ساهم الخروبي في التأليف فكتب عدة كتب أهمها كتابه في التفسير يقع في ثماني مجلدات ضخام توجد منه نسخة مخطوطة بدار في التفسير يقع في ثماني مجلدات ضخام توجد منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية واسمه «رياض الأزهار وكنز الأسرار»(٣)، وحين ارتحل الخروبي إلى الجزائر، وأقام بها احتل مكانة عظيمة في نفوس أهلها وأخذ عنه خلق كثير من أهل المغرب الأقصى والجزائر.
  - ٤ إبراهيم بن علي بن عبد الحميد العوسجي المولود سنة ٩٠٤هـ، ببلدة

<sup>(</sup>١) أنظر أعلام ليبيا ص ٣١٥، الطبعة الثانية ١٩٧١م.

<sup>(</sup>٢) أنظر النشاط الثقافي في ليبيا، ص ١٦١، منشورات الجامعة الليبية للدكتور أحمد محتار عمر.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق، ص ١٦٢.

الحرشا قرية من قرى مدينة الزاوية الغربية حفظ القرآن الكريم على والده وهو صغير ثم أصبح عالماً فاضلاً واعظاً ومدرساً، ولقي الشيخ عبد السلام الأسمر وأخد عنه التلقين وتتلمذ له(١)، توفي سنة ٩٩٨هـ

و عبد السلام بن سليم بن محمد بن سالم بن حميد بن عمران المغربي المخزومي القرشي العالم العابد الصوفي المجذوب والمعروف باسم عبد السلام الأسمر. كان الشيخ أحمد يثني عليه، ويقول عبد السلام: سلطان زمانه، ولا شك في ذلك معترفاً له بالعلم، والفهم، والصلاح، والتقوى، ولد سنة ١٨٨٠ أتم عبد السلام حفظ القرآن في سن مبكرة، وأخذ عن عمه مبادىء الفقه والنحو، والتوحيد، والمنطق، ثم درس على الشيخ زروق والشيخ الدوكالي(٢) حيث لازم الأخير سبع سنوات. ألف الشيخ عبد السلام كتبا كثيرة منها العظمة في التحدث بالنعمة وغيرها وهي في الجملة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. توفي الأسمر سنة ١٨٩٥ ودفن بزاويته بزليطن، ومن المؤسف حقاً اختفاء جل مؤلفاته \_ إن لم نقل ودفن بزاويته بزليطن، ومن المؤسف حقاً اختفاء جل مؤلفاته \_ إن لم نقل منذ ١٩٩٥ في سوق بلدة أولاد غيث(٣).

هذه صورة مجملة ومختصرة عن النهضة العلمية، إن صح التعبير، في القرن العاشر الهجري، ونموذج من علمائه بها ينتهي الكلام عن عصر الحطاب وما ساده من تفكك سياسي، وتقدم علمي نسبياً في مجال العلوم الدينية والإسلامية كان له أكبر الأثر في حياته العلمية. . والله المستعان.

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في أعلام ليبيا، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) توفي ــ رحمه الله ــ بمدينة مسلاته ودفن بقرية زعفران، وقبره معروف مزار سبرك به.

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته في أعلام ليبيا، ص ٢١٤.

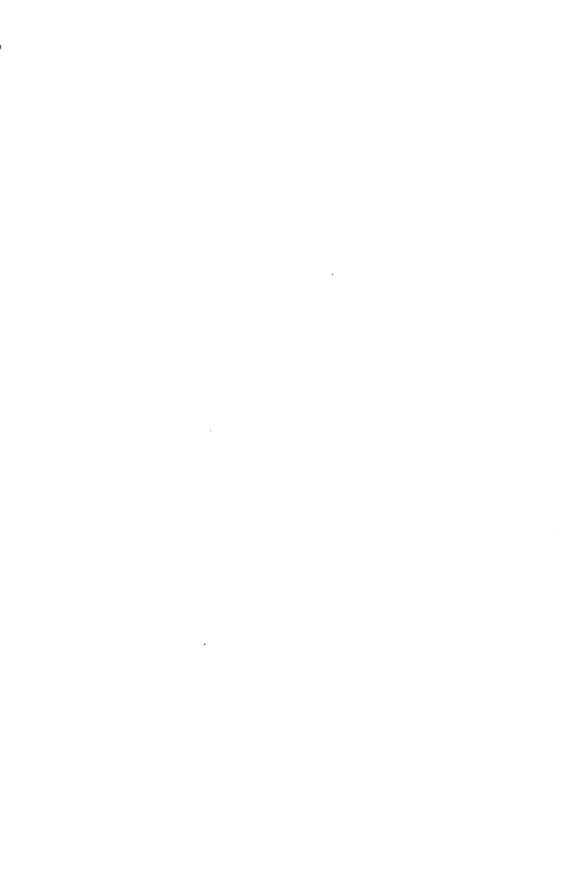

الغصل الرابع؛

## عتلب تمرير الكلام في مسائل الألتزام

#### تمهيد:

هذا الكتاب يأبي الإمام الحطاب إلا أن يثبت أنه لم يأل جهداً في خدمة العلم وتقييده والحفاظ عليه، من يبين مهامه ومشاغله في علوم الفقه ومسائله وتفريعاته وما يتعلق به من أحكام، والتدريس للطلبة وما يستلزمه من وقت وجهد. يجد الإمام الحطاب \_ رحمه الله \_ فسحة من الوقت ليسجل فيها خلاصة قراءاته فيها يتعلق بمسائل الالتزام، حيث يقرر الحطاب نفسه في مقدمة كتابه الذي هو بين أيدينا اليوم بأنه فريد من نوعه، إذ يقول: «ولم يكن له في كتب أهل المذهب(۱) باب، ولا فصل مقرر، ولا علمت فيه مصنفاً يؤخذ حكمه منه ويحرر بل مسائله(۲) متفرقة في الكتب والأبواب)(۳)، فاستخار الإمام الحطاب الله في أن يعينه على القيام بمهمة جمع ما تيسر له من مسائله، وضبط أقسامه، وتبين شكله وتحرير أحكامه، وهو تأليف حسن في نوعه لم يسبقه أحد إلى مثله كها صرح بذلك الشيخ أحمد بابا في كتابه «كفاية المحتاج»(٤)، وبذلك يثبت أن الإمام الحطاب في حلبة الفقه فارس مغوار، وكفاك دليلاً على ذلك كتابه تحرير الكلام...

<sup>(</sup>١) يعنى مذهب الإمام مالك.

<sup>(</sup>٢) يعنى مسائل الالتزام بالنسبة لكتب السادة المالكية.

<sup>(</sup>٣) أنظر النسخة الأصلية ورقة رقم (١) وجه.

<sup>(</sup>٤) أنظر ورقة ١٩٠ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٤٥٩٧).

وبدون شطط أو تكلف يمكننا أن نعتبر هذا التأليف مثلًا من الأمثلة الحية الراثعة التي ضربها لنا أسلافنا من العلماء العاملين في استغلال طاقاتهم، وتسخير جهودهم في خدمة العلم فهم بحق جنود في ميدانه لهم منا عظيم التقدير وجزيل الثناء.

## المبحث الأول ا**لأسل**وب

المتتبع لكتاب الحطاب يلاحظ من حيث منهجه فيجده في الجملة بسيط لا تعقيد فيه فنرى الإمام الحطاب \_ رحمه الله \_ قد اختار الأسلوب الذي يفهمه العامة والحناصة على حد سواء، هدفه من وراء ذلك كله الامتثال لأمر الله بإشاعة العدل بين الناس فيها يتعلق بالمعاملات، ووسيلته الوحيدة لبلوغ هذا الهدف هو اجتهاده الشخصي من جهة، وجهود علماء التوثيق أمثال المتيطي وابن سلمون، وابن زرب، وابن سهل، والبرزلي، وابن عبد الرفيع، وابن هشام وغيرهم من جهة أخرى.

أما من حيث محتويات الكتاب فنرى المصنف \_ رحمه الله \_ قد قسم كتابه إلى مقدمة، وأربعة أبواب وخاتمة، أما المقدمة ففي بيان معنى الالتزام لغة وشرعاً، وبيان أركانه، وشروط كل ركن منها. وأما الباب الأول ففي الالتزام الذي ليس بمعلق، والباب الثاني في الالتزام المعلق على فعل الملتزم، والباب الثالث في الالتزام المعلق على فعل الملتزم له. أما الباب الرابع ففي الالتزام المعلق على غير فعل الملتزم والملتزم له. وفي الخاتمة تحدث عن مسائل إسقاط المعلق على غير فعل الملتزم والمخالفة لمقتضى العقد، والله المستعان وهو الحق قبل وجوبه، ومسائل الشروط المخالفة لمقتضى العقد، والله المستعان وهو الهادي إلى سواء السبيل.

## المبحث الثاني مصادر الكتاب المطبوع منها والمخطوط

استقى الإمام الحطاب مادة كتابه هذا الذي بين أيدينا (تحرير الكلام) من عدد لا بأس به من المصادر جلها، إن لم نقل كلها، من الكتب المعروفة المشهورة في المذهب، وإليك حوصلة لبعض ما تيسر لنا الاطلاع عليه منها:

- الموطأ الذي رواه عن الإمام مالك العديد من العلماء، لا يقدم عليه غيره
   كما قال أبو الحسن الصغير المتوفى سنة ٧١٩ صاحب الشرح على تهذيب
   المدونة (١) في معرض كلامه على المدونة، وأنها بعد الموطأ.
- ٧ ــ المدونة الكبرى رواية سحنون بن سعيد القيرواني المتوفى سنة ١٤٠ه. قال أبو الحسن الصغير: المدونة أفضل كتب المالكية ومقدمة على غيرها من الدواوين بعد الموطأ، ولا بعد الموطأ ديوان في الفقه أفيد من المدونة، وهي عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحو، وهي التي تسمى الأم، وتعرف بالمدونة والمختلطة (١)، إما تسميتها بالمدونة فظاهر لأنها دون فيها الفقه، وإما تسميتها بالمختلطة فلأن سحنون مات قبل تهذيب كل أبوابها إذ هذب منها البعض دون البعض.
- ٣ ــ المستخرجة، وهي العتبية لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيـز
   القرطبي المتوفى سنة ٢٥٥هـ، وهي تتناول مسائل من المشكلات في فقه المالكية.
- البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل لابن رشد الجد
   عمد بن أحمد المتوفى سنة ٢٠٥٠. كتبه على المستخرجة، وقفت على

<sup>(</sup>۱) أنظر النشرة العلمية للكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، ص ٧ - ٨، العدد ٤، لعام ١٩٧٧/١٩٧٦ - بحث للشيخ / محمد الشاذلي النيفر عميد الكلية بعنوان وموطأ ابن زياد والأمهات.

<sup>(</sup>٢) يقول الشيخ عمد الشاذلي النيفر في بحث له ممتاز عن الزيتونة في ماضيها وحاضرها دراسة عملية ممتازة بمناسبة ذكرى تأسيسها يقول في حديثه عن ابتداء التأليف الافريقي أن أبا العرب يروى كتاب خالد ابن أبي عمران الذي دونه عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وسليمان بن يسار عن كبار التابعين المرجوع إليهم في الفتوى في عاصمة الدين الإسلامي المدينة المنورة فابتداء التأليف كان من تونس العاصمة الثانية الافريقية في العصر الأول، وتأليف خالد بن أبي عمران هو الذي بعث أسد بن الفرات أولاً على أن يؤلف مدونته الأسدية كها دعت سحنون بن سعيد أن يجمع تأليف المدونة المختلطة نشر هذا البحث بجريدة الصباح عدد ٩٨٩٣ لسنة ٢٩ السنة ٢٧ ديسمبر ١٩٧٩م الموافق ٣ صغر ١٤٠٠، ص١٠٠٠ صفر ١٩٧٠م الموافق ٣

نسخة منه في خمسة أجزاء بدار الكتب الوطنية بتونس الجزءان الأول والثاني متواليان. الجزء الأول ثم يليه الثاني مذكور في آخره. قال عمد بن رشد وقع في بعض الكتب... عند أهل المدينة تحت رقم (١٠٦١٠) والجزء الثالث نجد في أول سطر من الورقة الأولى... ابن القاسم أيضاً برواية ابن أبي جعفر، وفي آخره ولا شيء لأن غايته فهم... إلخ مسجل تحت رقم (١٠٦١١). أما الجزء الرابع ففي افتتاحيته أول كتاب القسمة، وينتهي بنهاية كتاب الحدود رقمه افتتاحيته أول كتاب الخامس أوله كتاب الحمالة والحوالة وجاء في آخره ثم كتاب القراض بحمد الله وحسن عونه رقم تصنيفه بدار الكتب (١٠٦١٢).

- و النوادر لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة ٣٨٦هـ، ويعرف بكتاب النوادر والزيادات. وقفت عليه يقع الكتاب في ستة أجزاء الخامس منها غير موجود، ويحتوي المجلد الخامس فيها أذكر على جملة أبواب منها الجعل، والهبة، أما بقية الأجزاء فمتوالية، وأرقام تصنيفها بدار الكتب التونسية كالآتي: الجزء الأول (١٢٣٧١)، والجزء الثاني (١٢٣٧١)، والجزء الثالث (١٢٧٣١)، والجزء الرابع (٥٧٧٠)،
- ٦ غتصر ابن الحاجب الفقهي المسمى بكتاب «الجامع بين الأمهات». وهذه الأمهات كثيرة، والمشهور منها البعض دون البعض، وهو ما اعتنى به الكاتبون ودونوا عليه الدواوين شرحاً وتعليقاً اختصر فيه ابن الحاجب المسائل بإسلوب مبتكر امتاز به حتى قيل أن كتابه هذا على اختصاره وصغر حجمه جمع أربعين ألف مسألة، ذكر ذلك ابن دقيق العيد، وقد أبدع فيه غاية الإبداع توجد نسخة منه في دار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٧٧٩١) اطلعت عليها.
- ۷ مختصر خلیل بن إسحاق الجندي المتوفى سنة ۷۷٦هـ اختصر لتبيين ما به
   الفتوى، وما هو الراجح، فطرح الاختلاف باعتماد ما تحرر لديه وكان في

تعيينه للراجح المعتمد عليه موفقاً غاية التوفيق، وبذلك امتاز على كل المختصرات، وأصبح متعلقاً بحب الناس حتى بلغ ما كتب عليه ما يزيد عن مائة كتاب(١).

- ۸ ـ نوازل ابن الحاج؛ وهو محمد بن أحمد بن خلف التجيبي المعروف بابن الحاج، قاضي الجماعة بقرطبة المتوفى سنة ۲۹هـ. وكتابه في نوازل الأحكام متداول بأيدي الناس لم نتمكن من الاطلاع عليه، وهذا الكتاب لدليل من الدلائل العظمى على تقدم ابن الحاج وبراعته.
- الطرر لابن عاث والمؤلف أحمد بن أبي محمد هرون بن أحمد يعرف بإبن عاث، وشهرته عند مؤرخها الأندلسي بالحديث وحفظه. توفي سنة
   ١٩٠٩هـ في واقعة العقاب مع الناصر الموحدي.
- ۱۰ معین الحکام لابراهیم بن حسن بن عبد الرفیع الربعی التونسی قاضی القضاة بتونس المتوفی سنة ۷۳۳ه، ومعین الحکام هذا نحا فیه ابن عبد الرفیع إلی اختصار المتیطیة مخطوط بدار الکتب الوطنیة اطلعت علیه له رقم جدید (۳۱۰۳) وقدیم (۸۲۳) بتونس.
- 11 \_ الإعلام بنوازل الأحكام لعيسى بن سهل الأزدي أبو الأصبغ قال عنه ابن فرحون في الديباج بأنه كتاب حسن عول عليه شيوخ الفتوى والحكام (٢٠). مخطوط توجد نسخة منه بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٨٣٩٣) من رصيد مكتبة حسن حسني عبد الوهاب.
- ١٢ ــ اختصار النهاية لابن هارون: الأصل الذي اختصره ابن هارون هو

<sup>(</sup>۱) يقول الشيخ الشاذلي النيفر عميد الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بهامش بحث ألقاه بمناسبة مرور ثلاثة عشر قرناً على تأسيس جامع الزيتونة بعنوان الزيتونة في عصرها الثاني وقد اعتنى بجمع ما كتب عن خليل محمد بن عثمان السنوسي التونسي وهو في خزانة كاتبه وذيلت على هذا الكتاب ورتبته وتوسعت فيه في كتاب خاص سهل الله إخراجه نشر بالصباح عدد ٩٨٩٦ سنة ٢٩ الخميس ٢٧ ديسمبر ١٩٧٩ م ٨ صفر ١٤٠٠هـ، ص ١٣/١٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر الديباج ج٢ ص ٧٠ وما بعدها.

كتاب النهاية والتمام للمتيطي، ويعرف الكتاب بإسمه، والمتيطي هو علي بن عبد الله الأنصاري اشتهر بالمتيطي المتوفى سنة ٧٠هـ، وكتابه هذا النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام في أربعة أسفار اختصره ابن هارون الكتاني التونسي المتوفى سنة ٧٥٠ـ يعتبر بحق من مجتهدي المذهب المالكي. اطلعت على نسخة من هذا المختصر بدار الكتب الوطنية تونس رقم تصنيفها (١٨٦٩٦).

- ١٣ ــ تبصرة اللخمي هو على بن محمد الربعي يعرف باللخمي المتوفي سنة ١٣٨ ــ قيرواني نزل صفاقس، والتبصرة قال فيها ابن فرحون هي تعليق كبير على المدونة. نسخة منها مخطوطة بمكتبة الجامع الأعظم بمدينة تازة بالمغرب الشقيق رقم تصنيفها (٢١٣، ١٤، ١٥، ١٥).
- ۱٤ التوضيح للشيخ خليل هو شرح للشيخ خليل على جامع الأمهات لابن الحاجب انتقاه عن ابن عبد السلام. توجد منه نسخة مخطوطة اطلعت عليها بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ج ١ (١٢٢٥٥)، ج ٢ عليها بدار الكتب الوطنية بتونس
- 10 ـ الشامل لبهرام، وهو من أجل تصانيفه جمعاً وتحصيلًا، وشرحه في عشرة أجزاء ضاع من أثنائه جزء وأوراق من مواضع شتى. قال الشيخ زروق: وجمع كل ما حصله في شامله، اطلعت على جزء منه بالمكتبة الوطنية بتونس مسجل تحت رقم (١٣٧٦٢).
- 17 \_ نوازل ابن رشد الجد وهو محمد بن أحمد قاضي الجماعة بقرطبة المتوفى سنة ٢٠هـ. جمعها تلميذه الفقيه أبو الحسن محمد بن أبي الحسن كذا في آخر النسخة التي اطلعت عليها والمعروف في تلاميذ ابن رشد وهو أبو الحسن سهل بن مملك راوي مؤلفات ابن رشد في أسانيد، ولا أحسب أن يكون جامع هذه الفتاوى غيره (١). هذه النسخة موجودة في دار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٣٩٧).

<sup>(</sup>۱) هذا التقييد للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور وجدته على النسخة رقم (١٢٣٩٧) من نوازل ابن رشد ورقة (١/أ).

- ۱۷ ــ اختصار نوازل ابن رشد لابن هارون اطلعت على نسخة منها بدار
   الكتب الوطنية تونس تحت رقم (۱۲۱۸۹).
- 1۸ نوازل البرزلي: أو ديوان البرزلي، أو فتاوى البرزلي، وعنوانه جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام، وهو أهم أثر من اثار البرزلي ذلك العالم الفذ العملاق الحافظ الفاهم كما وصفه أستاذه، وشيخه الإمام ابن عرفة حيث قال في كلمته المشهورة «كيف أنام وأنا بين أسدين الأبي بفهمه وعقله، والبرزلي بحفظه ونقله» وقفت على نسخة منه مخطوطة بدار الكتب الوطنية بتونس في أربعة أجزاء أرقامها كالآتي الجزء الأول (١٢٧٩٢)، والجزء الثاني (١٢٧٩٣)، والجزء الشالث (١٢٧٩٤)، والجزء الرابع (١٢٧٩٥)، وللكتاب نسخ متعددة (١). وقد وصف ابن مريم هذا الكتاب بأنه الديوان الكبير في الفقه والفتوى، وهو من كتب المذهب الأصيلة أجاد فيه البرزلي ما شاء (٢).
- ١٩ مختصر جامع الدعوى والإقرار والإنكار لأبي عبد الله محمد بن الحسن الرعيني، وقفت على نسخة مخطوطة منه بمكتبة الأوقاف العامة بطرابلس تحت رقم (ع ٥٩٩ ج ١ ر ٢٥٥).
- ٢٠ غتصر ابن عرفة الفقهي، المتوفي سنة ٨٠٣ه. ذكر الرصاع في كتابه الهداية الكافية الشافية في المسألة الثانية من المسائل العشرة التي صدّر بها كتابه هذا في معرض حديثه عن ابن عرفة في أول مختصره بعد خطبة الكتاب أن جملة ما اشتمل عليه تأليف مختصره الذي أعجز الفحول عن مثله بجمعه ومنعه تعريف ماهيات الحقائق الفقهية الكلية لما عرض من النقل والتخصيص(٣). وما أشار إليه الرصاع هو أحد عميزات هذا عليات المحتمد عميزات هذا عرف من النقل والتخصيص ٣٠٠٠.

<sup>(</sup>١) توجد نسخة منه بخزانة عميد الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين الشيخ الشاذلي النيفر.

<sup>(</sup>٢) أنظر ابن مريم البستان، ص ١٥٢.

 <sup>(</sup>٣) أنظر شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص ٦ وما بعدها الطبعة الأولى بالمطبعة التونسية عدد ٥٧ سوق البلاط عام ١٣٥٠هـ.

المختصر الذي حد المسائل الفقهية بحدود هي في غاية الضبط والإحكام وكانت حدوده هي المعتمدة في أوائل الكتب الفقهية في الأكثر الغالب لما ظهر من تحريرها وانطباقها على الباب جمعاً ومنعاً. هذا ويشهر الكتاب المشار إليه بحدود ابن عرفة مع ذلك يوجد كتاب بنفس العنوان للإمام ابن عرفة وهو مختصر ابن عرفة الفقهي اطلعت على نسخة خطية منه مختلفة الأجزاء بدار الكتب الوطنية بتونس أرقام الأجزاء التي وقفت عليها كالآتي: ج ١ (١٠٨٤٤)، ج ٢ (١٢١٤٧)، ج ٣ (١٢١٤٧)، ج ٧ (١٠٨٤٠). اعتمد الإمام الحطاب في نقله كثيراً على هذه الأجزاء وغيرها لم نتمكن من الوقوف عليها من نفس المختصر.

- ٢١ شرح الرسالة لابن ناجي هذا الشرح، وصفه صاحب النيل بأنه حسن مفيد، وكان يبالغ في الثناء عليه.
- ۲۲ ابن ناجي على المدونة يعرف بالشرح الكبير للمدونة، ويوصف بهذا الوصف لأنه شرح المدونة بشرحين أحدهما توسع فيه بذكر لنا من تعرضوا للمؤلف بالترجمة أنه في أربعة أسفار، وقفت على ثلاثة منها بدار الكتب الوطنية بتونس أرقامها كالآتي: ج ١ (١٢٥١٧)، وج ٢ بدار الكتب الوطنية بتونس أرقامها أوجز فيه وهو في سفرين ضخمين يسمى الأول بالشتوى، والثاني بالصيفى (١).
- ٢٣ الجواهر، لصاحبه أبو محمد عبد الله بن شاس عالم من علماء المالكية وأحد العلماء الذين جمعوا بين العلم والعمل حيث أنه مات بدمياط حين ذهب إليها بقصد الجهاد لما أخذها العدو، وكانت وفاته سنة حين ذهب إليها بالذي ألفه على طريقة الغزالي سماه الجواهر الثمينة في ١٣هـ. وكتابه الذي ألفه على طريقة الغزالي سماه الجواهر الثمينة في

<sup>(</sup>١) أنظر النشرة العلمية للكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين ص ١٢٠، وما بعدها العدد الأول عام ٧١. بحث للدكتور الشيخ عميد الكلية الشاذلي النيفر بعنوان تراجم خليل لعظوم والطرق التقريبية للفقه.

مذهب عالم المدينة قال ابن فرحون وفيه دلالة على غزارة فضائله والطائفة المالكية بمصر عاكفة عليه لحسنه وكثير فوائده، وقفت على نسخة مخطوطة منه رقم تصنيفها بدار الكتب الوطنية بتونس حسب الأجزاء الأول (١٣٩٨٢)، والثاني (١٣٤٨٣).

- ٧٤ ــ الوثائق المجموعة. كتب الوثائق متعددة ولعله يقصد أشهرها وهي وثائق ابن الهندي أجمد بن إبراهيم الهمداني المتوفى سنة ٣٩٩هـ. وكتابه في الوثائق مفيد جامع، وعليه اعتماد الموتقين والحكام بالأندلس والمغرب، أو يقصد الوثائق المجموعة لابن فتوح عبد الله بن فتوح بن موسى المتوفى سنة ٣٦٦هـ ووثائقه كتاب حسن في الوثائق والأحكام وهو كتاب مفيد أيضاً.
- ٧٠ \_ ٢٦ \_ الذخيرة والفروق للإمام المتوفى سنة ٦٨٤هـ. قال ابن فرحون فيها ألَّف كتباً مفيدة إنعقد على كمالها لسان الإجماع وتشنفت بسماعها الاسماع منها كتاب الذخيرة، في الفقه من أجل كتب المالكية توجد نسخة منها في ستة أجزاء بمعهد إحياء المخطوطات العربية مصورة عن دار الكتب المصرية ٣٥ فقه مالكي في ١٤٦ \_ ٣٦٥. وكتاب الأحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام اشتمل على فوائد غزيرة (١).
- ٧٧ ـ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون المتوفى سنة ٧٨٩هـ. مطبوع في جزئين، وصف الكتاب صاحب شجرة النور الزكية محمد مخلوف بقوله لم يسبق لمثله وفيه من النوادر ما هو معروف، وعلى هامشها العقد المنظم لابن سلمون.
- ٢٨ ـ وثائق ابن سلمون وهو أبو القاسم سلمون بن علي بن عبد الله الكناني صاحب التأليف في الأحكام المسمى العقد المنظم للحكام فيها يجري بين أيديهم من الوثائق والأحكام المتوفى سنة ٧٧٧هـ. منه نسخة غطوطة بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (٦٠٦٨).

<sup>(1)</sup> أنظر الديباج المذهب ج ١ ص ٢٣٧.

- ٢٩ ــ المقدمات لابن رشد، وهو محمد بن أحمد بن رشد المتوفى سنة ٧٠هـ. يقول صاحب التأليف نفسه في مقدمة كتابه، إنه تأليف مفيد لم يسبقني أحد ممن تقدم إلى مثله وسميته بكتاب والمقدمات الممهدات (١) مطبوع مطبعة السعادة بمصر.
- ۳۰ ـ الأحكام الكبرى والصغرى، لعبد الحق وهو أبو محمد عبد الحق ابن عبد الله الصقلي المتوفى سنة ٥٨١هـ. وهو كتاب مفيد في علم الحديث.
- ٣١ ـ التنبيهات المستنبطة على كتب المدونة للقاضي عياض المتوفى سنة عود على عبد من غريب عبد المدونة أنه جمع فيه من غريب ضبط الألفاظ، وتحرير المسائل فوق ما يوصف توجد منه نسخة خطبة بخزانة ابن يوسف بمراكش، رقم تصنيفها (٥٢٤).
- ٣٢ ـ اختصار الواضحة هو أبو سعيد خلف بن القاسم المكنى بأبي سعيد الأزدي البرادعي من حفاظ المذهب، من مؤلفاته المشهورة التهذيب واختصار المدونة، ظهرت بركته، وعليه عول الناس.
- ٣٣ ــ المدينة لعبد الرحمن بن دينار. اختصره ابن ربيع الكلبي المتوفى سنة ... ٢٠٤هـ، اختصاراً حسناً.
- ٣٤ ـ الموازية؛ لابن المواز وهو محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري المتوفى سنة ٢٦٦هـ. قال ابن فرحون له كتابه المشهور الكبير وهو أجل كتاب ألفه المالكية، وأصحه مسائل، وأبسطه كلاماً وأوعبه، وقد رجحه القابسي على سائر الأمهات(٢).
- ٣٥ \_ مختصر ما ليس في المختصر لابن شعبان. هو أبو إسحاق محمد ابن القاسم بن شعبان بن محمد المتوفى سنة ٣٥٥هـ.

<sup>(</sup>١) أنظر المقدمات لابن رشد ص ٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر الديباج المذهب ج ٢ ص ١٦٦.

- ٣٦ \_ السليمانية لابن الكحالة وهو القاضي أبو الربيع سليمان بن سالم القطان المتوفى سنة ٢٩١هـ. ألف كتابه المشهور السليمانية مضافة إليه.
- ٣٧ \_ وثائق ابن مغيث: المتوفى سنة ٤٢٩هـ لم أقف على كتاب له بهذا الإسم لكن كتب التراجم تذكر أنه جمع مسائل ابن زرب فلعل هذا هو المقصود، والله أعلم.
- ٣٨ ــ وثائق ابن العطار هو أبو عبد الله محمد بن أحمد المتوفى سنة ٣٩٩هـ. ألف كتاباً في الشروط عليه عول أهل زمانه، ولا زال محط اهتمام.
- ٣٩ ــ الدمياطية لعبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي المتوفى سنة ٢٢٦هـ. له مؤلفات حسنة، وهي معروفة بإسمه تسمى الدمياطية.
- ٤ ـ المنتقي شرح الموطأ اللباجي؛ هو أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة ٤٧٤هـ. وهذا الكتاب مختصر من كتابه الاستيفاء من أحسن الكتب في مذهب مالك، شرح فيه أحاديث موطأ مالك، وفرع عليها المسائل الفقهية تفريعاً حسناً، وهو مطبوع على نفقة السلطان عبد الحفيظ بمطبعة السعادة في سبع مجلدات سنة ١٣٣٧هـ، ولم يعد طبعه.
- 13 \_ التعقيب على التهذيب لعبد الحق يقول صاحب تاريخ الأدب العربي أن لعبد الحق كتاب بعنوان «تهذيب الطالب، وفائدة الراغب على المدونة» (١) توجد منه نسخة بمكتبة جامع القروين بفاس تحت رقم (٨٥٤).
  - ٤٧ \_ الواضحة لعبد الملك بن حبيب المتوفي سنة ٢٣٨هـ.
- ٤٣ \_ مفيد الحكام لابن هشام: هو القاضي أبو الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي المالكي المتوفى سنة ٣٠٦هـ. وعنوان الكتاب «مفيد

<sup>(</sup>١) أنظر تاريخ الأدب العربي ج ٣ ص ٢٨٣ لكارل بروكلمان نقله إلى العربية الدكتور عبد الحليم النجار طبعة دار المعارف ١٩٦٩م.

الحكام فيها يعرض لهم من نوازل الأحكام، وهو مجلد ضخم في الفروع على مذهب المالكية. وقفت على نسخة منه بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (٣٤٦٢)، وتوجد نسخة منه خطية كذلك ضمن مجموع بزاوية «نتغملت» بإقليم بني هلال تحت رقم (٥٠٦) بالمغرب.

٤٤ ـ شرح ابن عبد السلام على مختصر ابن الحاجب: هـو أبوعبـد الله محمد بن عبد السلام الهواري التونسي قاضي الجماعة المتوفي سنة ٧٤٩هـ. له طريقة في التأليف ومزاولة التدريس تظهر جلية واضحة فيها خلفه لنا من أثر نفيس في الفقه المالكي، هو شرحه لمختصر ابن الحاجب الفرعي، فإنه كان خلاصة دروسه، وجاء فيه بإسلوب مبتكر في التعليم سلك فيه طريقة التعليل وتوليد البحوث مما أصبح به فريداً في نوعه، وهو في أربعة أسفار(١). ووصفه ابن فرحون بأنه شرح حسن وقع عليه القبول، وهو أحسن شروحه، وتولد عن هذا الشرح شرح خليل المصري المسمى بالتوضيح الذي تولد عنه مختصره الفقهي الملتزم فيه ما به الفتوى، وقد أصبح هذا المختصر متعلق بحث الناس فيها بعد حتى بلغ عدد ما كتب عليه من شروح وتعليقات تزيد من ماثة كتاب. وقفت على نسخة خطية من شرح ابن عبد السلام بدار الكتب الوطنية في خمسة أجزاء أرقامها كالآتي الجزء الأول والثاني منهها متواليان وبين الثاني والثالث تكرار يسيرج ١ (١٢٢٤٢) وج ٢ (١٢٢٤٣) وأما الجزء الثالث فينتهي إلى أثناء الكلام عن الطلاق في آخره، وليس كحد شارب الخمر وتردد بعض المتأخرين «الرقم (١٢٢٤٤) والجزء الرابع «بيد القاضي فإنه يضرب له أجل». وفي آخره وإذا لم يلزمه ذلك لم يكن للقاضي أن يؤاجره أبدأ وهذا مذهب الشافعي ورقم الجزء (١٢٢٤٥) أما الجزء الخامس مبدؤ بباب إحياء الموات وينتهي إلى الختم رقم التصنيف (١٢٢٤٦).

٤٥ ــ جامع ابن يونس: هو أبو عبد الله بن يونس المتوفى في حدود سنة

<sup>(</sup>١) نسخة في أربعة أسفار بخزانة فضيلة الشيخ الشاذلي النيفر عميد الكلية الزيتونية تونس.

٣٧٥ه. قال صاحب كتاب تاريخ الأدب العربي أنه يوجد منه نسخة خطية بمكتبة القروين بفاس رقمها (٨١٠، ٨١٠) بعنوان «شرح المدونة» (١)، ووقفت أنا على نسخة مماثلة في جزئين بدار الكتب الوطنية بتونس بينها تكرار، فالجزء الأول رقمه (١٢٩٢٣) ويبدأ بقوله «وإن نكحها بثمرة لم يبد صلاحها»، وفي آخره: «يتلوه في الرابع، روى يحيى بن يحيى» أما الجزء الثاني منه فيبدأ بكتاب العتق الأول وينتهي بقوله: «ثم كتاب النكاح الثاني»، رقم النسخة (١٣٩٢٤).

وهم، أو بعدها بقليل. ذكر هذا الكتاب كارل في تاريخ الأدب العربي تحت عنوان شروح المدونة بعنوان «التقيد على الموطأ» مشيراً إلى رقم النسخة بمكتبة القروين بفاس<sup>(۲)</sup>. ووقفت أنا أيضاً على نسخة خطية منه بدار الكتب الوطنية بتونس وصفها كالآتي الجزء الأول منها ينتهي إلى كتاب الاعتكاف، والجزء الثاني يبدأ بكتاب الحج الأول وينتهي إلى كتاب الوضاع، ويليه الجزء الثالث وينتهي إلى كتاب المكانب، والرابع يبدأ بكتاب الحوالة وينتهي إلى الختم وأرقام تصنيف المكانب، والرابع يبدأ بكتاب الحوالة وينتهي إلى الختم وأرقام تصنيف هذه النسخة كالآتي على التوالي (١٢٠٩٦)، (١٢٠٩٧)، (١٢٠٩٨).

27 ـ تكميل التقيد: صنفه أبو عبد الله بن غازي المتوفى سنة ٩٥٨ ـ على الكتاب المشار إليه قبل قليل، وشرحه لابن عرفه المتوفى سنة ٩٠٨ حتاب سماه «أتحاف ذوي الذكاء والمعرفة بتكميل تقييد أبي الحسن وتحليل تقييد ابن عرفة» وكان بعض معاصريه من العلماء يقول أما التكميل فقد كمله، وأما التعقيد فها حله، والمعاصرة كها يقولون حجاب. توجد نسخة منه بمكتبة القرويين بفاس رقمها (٨٠١) على

<sup>(</sup>١) أنظر تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان ج ٣ ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ونفس الجزء، والصفحة.

ما ذكره كارل<sup>(۱)</sup>. وقفت على نسخة منه بدار الكتب الوطنية تونس في أربعة أجزاء متتالية رقم الجزء الأول (١٥١٥٧)، والجزء الثاني (١٥١٤٠).

التفريع لابن الجلاب: هو عبيد الله بن الحسين بن الحسين ابن الجلاب البصري المتوفى سنة ٣٧٨هـ. توجد نسخة منه (٢) بالمتحف البريطاني أول (٢٢٨) رقم (٢١)، والجزائر أول (١٠٣٦)، ومدريد أول (٢٠٨ ، ٧٠٤) ووقفت القرويين بفاس (١٠٠، ٥٠٠) ووقفت على نسخة خطية منه بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (٣٤٩٩).

هذا وفق ما ذكرنا من الكتب والمراجع التي اعتمد عليها الإمام الحطاب في تأليف كتابه هذا النظائر لابن عمران السجوراني، والتنبيه لابن بشير، واللباب لابن راشد، ومختصر الوقار، والمشذالي في حاشيته على المدونة، ومختصر الحوفي، والرجراجي في شرحه على المدونة مخطوط بمعهد المخطوطات العربية القاهرة في جزءين ف ٤٥٩، ٤٣٤، ١٩٢ فقه مالكي ٩٥ مصورة عن دار الكتب الوطنية المصرية.

وكذلك مسائل ابن زرب، وعارضة ابن العربي، وكتاب الإرشاد للتائي ووثائق الباجي، والمبسوط لإسماعيل القاضي، وشرح مناسك خليل للمؤلف نفسه، وخلافه من الكتب المشهورة في المذهب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سعة اطلاع الإمام الحطاب، وغزارة علمه وسعة أفقه في مجال البحث والاستقراء والله ولى التوفيق.

## المبحث الثالث محتويات الكتاب على وجه الإجمال

افتتح الإمام الحطاب كتابه بتمهيد بليغ تحدث فيه عن السبب الذي دعاه وحمله على تأليفه مبرزاً أن موضوع الالتزام لم يكن له في كتب أهل المذهب باب

<sup>(</sup>١) أنظر تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان ج ٣ ص ٢٨٣/٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ونفس الجزء، ص ٢٨٥.

ولا فصل مستقل ومقرر، مشيراً إلى أنه تأليف مبتكر لم يسبقه أحد إلى مثله فاستخار الله في جمع ما تيسر من مسائله، وضبط أقسامه وتبيين مشكله وتحرير أحكامه فرتبه على مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة.

- ١ لقدمة: ففي بيان معنى الالتزام، وبيان أركانه وشروط كل ركن منها.
- ٢ ـ فالباب الأول: في الالتزام الذي ليس بمعلق، وهو إلزام الشخص نفسه شيئاً من المعروف من غير تعليق على شيء.

فدخل في ذلك الصدقة، والهبة، والحبس، والعارية، والعمري، والعرية، والمنحة، والإرفاق والإخدام والإسكان، والنذر إذا كان غير معلق والضمان والالتزام بالمعنى الأخص أعني بلفظ الالتزام، تحدث في شيء من التفصيل على هذه المسائل في فصول تحتها فروع.

- ٣ \_ أما الباب الثاني: فخصصه في الالتزام المعلق على فعل الملتزم بكسر الزاي، وهو على نوعين:
- (أ) إما أن يكون القصد بالالتزام الامتناع من ذلك الفعل المعلق عليه كقوله لزوجته إن تزوجت عليك فلك ألف دينار.
- (ب) وإما أن يكون القصد منه حصول ذلك الفعل، ويكون الشيء الذي ألزمه شكر لله تعالى على حصوله كقوله إن قدمت من هذا السفر فلفلان على ألف درهم، أو إن أتممت هذا الكتاب، وهذا الثاني من باب النذر، وقد تقدم حكم النذر في الباب الأول، على أن النوع الأول هو المعقود له هذا الباب ويسمى يميناً، واختلف في القضاء به، والمشهور من المذهب أنه لا يقضي به، سواء كان الملتزم له بفتح الزاي بمعيناً أم لا ، ما لم يحكم بصحة الالتزام المذكور حاكم، فإذا حكم حاكم بصحته أو بلزومه فقد تعين الحكم به لأنه إذا حكم بقول لزم العمل به، وارتفع الخلاف.

- ٤ يليه الباب الثالث: تكلم فيه عن الالتزام المعلق على فعل الملتزم له بفتح الزاي وهو على سبعة أنواع:
- (أ) النوع الأول: في الالتزام المعلق على الفعل الذي ليس باختياري كقوله لزوجته إن ولدت غلاماً فلك كذا وكذا، وحكمه إذا وجد المعلق عليه حكم الالتزام المعلق في اللزوم والقضاء به.
- (ب) النوع الثاني في الالتزام المعلق على الفعل الواجب على الملتزم له بفتح الزاي كقوله إن جئتني بعبدي الآبق أو بعيري الشارد، أو متاعي الضائع، وخلافه فلك عندي كذا وكذا، فإن ذلك غير لازم للملتزم، ولا يحكم به عليه هذا إذا كان واجباً عليه على التعيين «أي فرض عين» أما ما كان واجباً على الكفاية فيلزم الالتزام المعلق عليه كقوله: إن غسلت هذا البيت فلك كذا وكذا والله أعلم.
- (ج) النوع الثالث: في الالتزام المعلق على فعل محرم على الملتزم له كقوله إن قتلت فلاناً، أو شربت خمراً فلك عندي كذا وكذا، وحكمه أن ذلك غير لازم.
- (د) النوع الرابع: في الالتزام المعلق على الفعل الجائز الذي لا منفعة فيه لأحد كقوله لرجل إن صعدت هذا الجبل فلك كذا وكذا. وهو من باب الجعل، وقد اختلف فيه هل يشترط أن يكون في العمل المجعول عليه منفعة أم لا يشترط وذلك على قولين، والمشهور منها اشتراط المنفعة للجاعل.
- (هـ) النوع الخامس: في الالتزام المعلق الذي فيه منفعة للملتزم بكسر الزاي وهو على أربعة أوجه.
- \* الوجه الأول: أن يكون الفعل المعلق عليه إعطاء الملتزم للملتزم أو لغيره شيئاً أو تمليكه إياه نحو إن أعطيتني عبدك، أو دارك أو غرسك فقد التزمت لك بكذا.

- \* الوجه الثاني: أن يكون الفعل المعلق عليه إعطاء الملتزم، أو لغيره منفعة شيء من دار، أو دابة وغيرها نحو إن أسكنتني دارك سنة فلك كذا وكذا فهذا من باب الإجارة فيشترط فيه توفر شروط الإجارة.
- \* الوجه الثالث: أن يكون الفعل المعلق عليه عملاً يعمله الملتزم له للملتزم أو لغيره، نحو إن حفرت لي بئراً في أرضي فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل فيشترط فيه ما يلزم من الشروط في الجعل.
- \* الوجه الرابع: أن يكون الفعل المعلق عليه بأن يترك الملتزم له حقاً عن حقوقه لأجل ما التزمه له الملتزم نحو قول الشخص للحاضنة إن أسقطت حقك من الحضانة فلك كذا وهذا يشبه أن يكون من باب الجعل، وقد اندرج تحت كل وجه من هذه الوجوه الأربعة فروعاً.
- (و) النوع السادس: في الالتزام المعلق على الفعل الذي فيه منفعة للملتزم له بفتح الزاي كقولك لشخص إن تزوجت فلك كذا . وكذا، وحكمه حكم الالتزام المعلق على غير فعل الملتزم والملتزم له فهو لازم إذا وقع المعلق عليه إلا أنهم لاحظوا في هذا كونه في معنى العوض عن تلك المنفعة فجعلوه لازماً لا يفتقر إلى حيازة.
- (ز) النوع السابع: في الالتزام المعلق على الفعل الذي فيه منفعة لغير الملتزم والملتزم له نحو قولك إن أسكنت فلان دارك سنة فلك عندي كذا وكذا، وهو كالنوع الخامس فهو إما من باب هبة الثواب، أو من باب الإجارة، أو من باب الجعل فيشترط ما يلزم في كل نوع شروطه.

ومن هذا الباب أيضاً ما إذا بذل شخص لرجل على أن يطلق ذلك الرجل زوجته، والتزم له بمال إن فعل ذلك فإنه يلزمه ذلك المال.

- - ثم الباب الرابع: جعله في الالتزام المعلق على غير فعل الملتزم والملتزم له، وحكمه حكم الالتزام المطلق فيقضي به إذا وجد المعلق عليه إذا كان الملتزم له معيناً، وإن لم يكن معيناً فلا يقضي به وفروعه كثيرة وأكثر مسائله من باب النذر المعلق، ومن باب الضمان وتقدم في الباب الثاني إشارة إلى نحو ما ذكرنا.
- الخاتمة: في التنبيه على مسائل حكم فيها بعدم اللزوم لكونها من باب إسقاط الحق قبل وجوبه، أو لكون الالتزام فيها مخالفاً لمقتضى العقد، وفيها فصلان:
  - (أ) الفصل الأول: في إسقاط الحق قبل وجوبه، تندرج تحت هذا العنوان عدة مسائل:
  - ١ ــ المسألة الأولى: إسقاط الشفعة قبل بيع الشريك.
  - ٢ ــ المسألة الثانية: إجازة الورثة الوصية بأكثر من الثلث أو لبعض الورثة.
- ٣ المسألة الثالثة: من ترك إرثه من شخص في حياة ذلك الشخص أو وهبه
   لشخص آخر.
- ٤ المسألة الرابعة: إذا وهبت الزوجة يومها لضرتها أو لزوجها أو أسقطت حقها من القسم فلها الرجوع متى شاءت.
- المسألة الخامسة: الأمة إذا كانت تحت العبد، وقالت أشهدوا أني متى أعتقت فقد اخترت زوجي، أو اخترت نفسي.
- ٦ المسألة السادسة: فيمن شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرر أو أخرجها من بلدها فأمرها بيدها.
- ٧ المسألة السابعة: إذا أبرأت الزوجة زوجها من الصداق في نكاح التفويض قبل البناء، وقبل أن يفوض لها.
  - ٨ ــ المسألة الثامنة: إذا أسقطت المرأة عن زوجها نفقة المستقبل.
    - ٩ \_ المسألة التاسعة: إذا أسقطت الحاضنة حقها في الحضانة.

- ١٠ ــ المسألة العاشرة: إذا قال شخص لآخر إن قتلتني فقد وهبت لك دمي
   أو فقد أبرأتك.
  - ١١ ــ المسألة الحادية عشرة: إذا عفي المجروح عما يؤول إليه جرحه.
- 17 ـ المسألة الثانية عشرة: إذا أعتق أمته على أن تتزوجه لزمه العتق، ولا يلزمها النكاح.
  - ١٣ ـ المسألة الثالثة عشرة: من أسقط يميناً قبل وجوبها.
- 1٤ ــ المسألة الرابعة عشرة: من أسقط حقه على القيام بالعيب قبل أن يعلم به فلا يلزمه.
- ١٥ ــ المسألة الخامسة عشرة: إذا أخر صاحب الدين الضامن بعد حلول الحق، أو بلوغ الأجل فهو تأخير للغريم.
- 17 \_ المسألة السادسة عشرة: فيمن أسقط القيام الجائحة بعد عقد البيع وقبل حصول الجائحة لم يلزمه ذلك.
- 1٧ \_ السابعة عشرة: إذا أسقط العهدة قبل عقد البيع إذا كانت العادة جارية بها فقيل يوفى بذلك وقيل لا يوفى.

وذكر لفظ هذه المسألة والتي قبلها في الفصل الثاني من الخاتمة الآتي ذكره حالًا بعد هذا الذي ذكرت.

- (ب) الفصل الثاني: في الشروط المنافية لمقتضى العقد، وفيه مسائل:
- ١ ــ المسألة الأولى: في الشروط المتعلقة بالنكاح مقسمة إلى ثلاثة أقسام:
- \* فالقسم الأول: فيها يقتضيه العقد كشرط أن ينفق على زوجته أو يكسوها، وحكمه جائز لا يوقع ذكره في العقد خللًا ولا يكره اشتراطه ويحكم به.
- \* أما القسم الثاني: فيها يكون مناقضاً لمقتضى العقد كشرطه على المرأة أن لا يقسم لها أو أن لا ينفق عليها فهذا القسم لا يجوز اشتراطه في

- عقد النكاح وفسد به النكاح إن شرط فيه مع خلاف في الفسخ قبل الدخول وبعده.
- \* القسم الثالث: ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه، وللزوجة فيه غرض، كشرطه أن لا يتزوج عليها، أو لا يخرجها من بلدها فهذا النوع لا يفسد به النكاح ولا يقتضي الفسخ لا قبل الدخول ولا بعده.
  - ٢ ــ المسألة الثانية: في الشروط في الخلع.
  - ٣ \_ المسألة الثالثة: في الشروط المتعلقة بالبيع، وهي على أربعة أقسام:
- \* فالقسم الأول: شرط ما يقتضيه العقد كتسليم البيع، والقيام بالعيب وخلافه. فهذا القسم من الشروط صحيح لازم يقضى به مع الشرط ولا يقضى به بدون شرط إلا ما كان ما يقتضيه العقد فإنه يقضى به ولو لم يشترط، وإنما يتأكد مع الشرط.
- \* والقسم الثاني: ما يؤول إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع كشرط ما يؤدي إلى جهل، وغرر في العقد، أو في الثمن، أو في المثمون وخلافه.
- \* القسم الثالث: ما يكون منافياً لمقتضى عقد البيع لأن فيه تحجيراً على المشتري في السلعة التي اشتراها مثل بيوع الثنايا.
- \* وأخيراً القسم الرابع: ما يكون الشرط فيه غير صحيح إلا أنه خفيف فلم تقع له حصة من الثمن فيصح البيع، ويبطل الشرط مثل الذي يبتاع الحائط بشرط البراءة من الجائحة وتحت هذا النوع فروعاً عشرة.
  - ٤ ـ المسألة الرابعة: في الشروط المتعلقة بالفرض، فقسمها إلى ثلاثة:
    - فالقسم الأول: يفسد به القرض.
    - القسم الثاني: لا يفسد به القرض ويلزم الوفاء به.
      - القسم الثالث: اختلف فيه.

- المسألة الخامسة: في الشروط المتعلقة بالرهن، والوديعة، والعارية. أما
   الشروط المتعلقة بالرهن، فهي أيضاً على ثلاثة أقسام:
  - قسم يبطل به الرهن.
  - وقسم لا يبطل به، ويلزم الوفاء به.
  - وقسم لا يبطل به الرهن، ولا يلزم الوفاء به.

وحكم العارية في الضمان حكم الرهن يضمن المستعير ما يغاب عليه، ولا يضمن ما لا يغاب عليه.

ثم ثنى بذكر فروع ثلاثة تحت هذه المسألة فيها يتعلق بالقراض والوقف والهبة:

- ١ \_ الفرع الأول: في شروط القراض: قسمها إلى ثلاثة أقسام:
  - (الأول): ما يفسد به القراض.
  - (الثاني): ما لا يفسد به القراض ولكنه لا يلزم.
    - (الثالث): ما لا يفسد العقد، ويلزم الوفاء به.
- ٢ ــ الفرع الثاني: في الشروط في الوقف فقسمها إلى ثلاثة أقسام:
   (الأول): ما يفسد به الوقف.

  - (الثاني): ما لا يفسد الوقف به ولا يلزم الوفاء به.
    - (الثالث): ما لا يفسد الوقف ويلزم الوفاء به.
- ٣ \_ الفرع الثالث: في الشروط في الهبة فقسمهما إلى أربعة أقسام:
  - (الأول): ما تفسد به الهبة.
- (الثاني): ما يخير الواهب في إسقاطه فتصح الهبة أو التمسك به فتبطل.
  - (الثالث): ما لا يفسدها ولا يلزم الوفاء به.
    - (الرابع): ما لا يفسدها ويلزم الوفاء به.
      - وتحت هذه المسائل فروعاً وتنبيهات.

وبعد الحمد لله والتصلية على النبي صلى الله عليه وسلم أشار الإمام الحطاب إلى ختم هذا التأليف القيم المفيد في بابه الفريد في نسجه عرضاً وتحليلًا وتوثيقاً فقال دوقد تم الكلام فيها حررته في مسائل الالتزام وانتجز الغرض الذي قصدت فيه من بيان الأنواع والأقسام فجاء بحمد الله كتاباً مفيداً في بابه عظيم النفع لمن أمعن النظر فيه من طلابه، جمعت فيه فوائد عديدة، وتحقيقات مفيدة . . . إلخ .

ثم حمد الله على إتمامه على هذا الوضع، والتوصيف، وبذلك فآتي إلى الحتم، رحم الله مؤلفه رحمة واسعة، وجزاه عن العلم، وأهله خير جزاء يجازي به العاملون المخلصون وبالله التوفيق.

## المبحث الرابع مدى حاجة الكتاب للتحقيق

إن الاهتمام بتحقيق نوادر المخطوطات لتكون بجانب ما تم تحقيقه بالفعل من كتب التراث الإسلامي نواة لمكتبة تجمع تراث السلف، لهو عمل عظيم حقاً تفتخر به المكتبة الإسلامية لا سيها كتابات الإمام الحطاب ومصنفاته الشهيرة، بحيث لا ينكر منصف بحال من الأحوال دورها في إثراء المكتبة الإسلامية، وأنها قامت وتقوم بدور فعال وملحوظ في خدمة طلاب العلم والمعرفة، من ذلك كتابه الذي بين أيدينا الأن «تحرير الكلام...» والذي أبرز بالفعل نوعاً خاصاً من الابتكار، وطريقه غير الطرق المسلوكة في التأليف الفقهي فهو جدير بأن ينال حظاً من حيث التحقيق والدراسة، ثم من بعد النشر كي يشق طريقه إلى ذوي الاختصاص من المنخرطين في سلك القضاء، والمهتمين به خصوصاً وأنه بحث دقيق مهم يحتاج إليه أهل القضاء والفتوى من رجال الفقه المالكي، ومما يدل على أهمية الكتاب منذ عصر المؤلف إلى يومنا هذا رجال الفقه المالكي، ومما يدل على أهمية الكتاب منذ عصر المؤلف إلى يومنا هذا وخرباً واختلاف تواريخ النسخ حتى أن الشيخ عليش أدرج هذا البحث في فتاويه المشهورة(١) عندما سئل عن مسألة الشيخ عليش أدرج هذا البحث في فتاويه المشهورة(١) عندما سئل عن مسألة

<sup>(</sup>١) أنظر فتح العلي المالك ج ١ ص ٢١٧ وما بعدها، الطبعة الأخيرة، ١٩٥٨، مطبعة الحلمي.

تتعلق بالالتزامات فأجاب بما حواه هذا الكتاب من المقدمة إلى الخاتمة ولكي المؤلف هذا التأليف جلياً في أتم صوره وأحسنها، وحتى نتعرف على مدى عناية الملف بعلم الفقه لا في عصر النهضة العلمية، بل في العصور التي لا تبعد عنا كثيراً، وهي من عصور التقهقر العلمي لا في ربوعنا خاصة (١)، بل في ربوع العالم الإسلامي قاطبة.

وكذلك نتعرف عن كثب أن هذه العناية لم تكن مقصورة على الجمع والإغارة على الغير كما هو موجود عند بعض العلماء.

لكن الأمر هنا على العكس من ذلك تماماً، بل هي عناية فيها إبراز للشخصية بما لا ينكر لأنه في وضعه هذا المؤلف الراثع أى بطريقة لم يتبع فيها أحداً، ويصح أن ننعتها بأنها طريقة خاصة به لأنها ذات خصائص غير موجودة ولا متوفرة في غيره يمكن في إن صح التعبير أن نسميها طريقة لتقريب المسالك الفقهية أي الطريقة التقريبية للفقه على الباحث من جهة، والمتخصص من جهة أخرى حتى لا يتيه في صحراء كأنها لا نهاية لها لكثرة تشعب المسائل، وصعوبة استخراجها من الأمهات، لذا كان من المفيد جداً العمل على نشر هذا الكتاب بعد إعطائه حقه بحثاً وتحقيقاً حتى يتضح لذوي البصائر محاولة هذا الفقيه الفريدة من نوعها، وما أبداه له تفكيره المتطور المتحرر المتفتح في استخراج مسائل الالتزام من كتب الأمهات، وما أكثرها عداً، وضم الشوارد لبعضها وما أكثرها متناثرة هنا وهناك حتى تكون سهلة لمتناولها ينهل منها متى شاء وحيث شاء لا تصده مشقة، ولا يحول بينه وبين ما يريد تشتت مسائل مبعثرة، وبذلك ينتفع الدارسون ويجد الباحثون من طلبة العلم ورواد المعرفة بغيتهم في يسر وسهولة. والله ولى التوفيق.

 <sup>(</sup>١) كان القرن العاشر الهجري بالنسبة لليبيا عصر ظلمات سياسياً وعلمياً لاستيلاء الأسبان على
 البلاد سنة ٩١٦هـ وللتقهقر العام، فالصورة قاتمة مهزوزة دون شك.

## المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية

إن الفقه الإسلامي من أثرى العلوم لما توفر له من أفكار عملت طوال قرون على تنميته للاجتهاد الذي كان ميداناً للأفكار والكشف عنها، ولكن هذه الثروة الفقهية بقدر اتساعها كانت عسيرة على الباحثين إلا من أوتي قوة في الحفظ مثل الإمام الحطاب على سبيل المثال لا الحصر المتخصص في ذلك، ومن قبله الإمام البرزلي.

وهذه الناحية المستعصية في الفقه لم تخف على علماء الإسلام فحاولوا تقريب الفقه بوسائل، وطرق خاصة حتى يجد الباحث ضالته، ويظفر بالمسألة بسهولة ويسر، والملاحظ أن الأمر الذي حمل علماء السلف، ودعاهم إلى هذا التقريب الشعور البالغ منهم بمدى قيمة وأهمية هذه البحوث المستمدة من صميم الأصول الإسلامية والمعتمدة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والصالحة في أصولها وفروعها لمسايرة العقل البشري على مختلف العصور والأزمان، فلهذا بقيت معتمدة لا من المسلمين فحسب، بل من غيرهم أيضاً كما تشهد به المقارنات المثبتة، والتي تشير بوضوح إلى أن أهم القوانين الوضعية في العالم، وهي القوانين الفرنسية اقتبست من الفقه الإسلامي، واعتمدته أصلاً، وبخاصة الفقه المالكي، حيث اهتمت الجامعات الفرنسية بدراسة موطأ مالك، وكانت تحرض الطلبة العرب المهتمين بالشريعة الإسلامية على أن تكون محوثهم منصبة على دراسة وترجمة موطأ(۱) الإمام مالك.

ولكي ندرك ضرورة التقريب في علم الفقه بالخصوص، ونعرف كنهها نأتي بما أشار إليه الإمام الحطاب في مقدمة كتابه تحرير الكلام ونصه «وبعد، فقد

<sup>(</sup>۱) يقول كارل في وصف الموطأ هو ليس من كتب الحديث فحسب، بل من كتب الفقه بين أحكام العبادات والمعاملات في ضوء إجماع أهل المدينة، وما انتشر بينهم من الحديث والسنة، كها يتعرض للخلافات الخارجة عن ذلك، وفي بعض الفروع لا يسوق مالك حديثاً واحداً يعتمد عليه، بل يذكر فتاوى المجتهدين ثم يصدر هو حكمه ويخبر عن إجماع أهل المدينة. أنظر تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان ج ٣ ص ٢٧٥.

شاع عن مذهب الإمام مالك، رضى الله عنه، الحكم بالالتزام، وكثر السؤال عن ذلك عند التشاجر والخصام، ولم يكن له في كتب أهل المذهب باب، ولا فصل مقرر، ولا علمت فيه مصنفاً يؤخذ حكمه منه ويحرر، بل مسائله متفرقة في الكتب، والأبواب كثيرة التشعب والاضطراب، وليس الحكم به على الإطلاق بصواب فاستخرت الله تعالى في جمع ما تيسر من مسائله وضبط أقسامه، وتبيين مشكله، وتحرير أحكامه هذا مع علمي بأن المصنفين في الأبواب المقررة، والمسائل المشتهرة يقع منهم الخطأ في عدة من المسائل، وفي كثير من التوجيهات والدلائل فكيف بالتصنيف في باب لم تحصر مسائله تصنيفاً، ولم تضبط قواعده تأليفاً لكن قصدت أن أفتح الكلام في هذا الباب. . فربما يأتي شخص يبيز، ما في كلامي من خطأ أو صواب، ويضم إلى ما ذكرت مما شاكله من المسائل فتحصل بذلك الفائدة للمستفيدين، ويتحرر بذلك الصواب للمسترشدين(١)، ١. هـ. مختصراً وفي الجملة يعتبر هذا الكتاب هو أحسن كتاب من نوعه في موضوع الالتزام فقد أفاض مؤلفه القول في ذلك إفاضة تامة لم أراها لغيره من علماء الفقه، وأرى من جانبي أن هذا الكتاب مفيد جداً في بابه عظيم النفع في مجاله، فهو بحق من الكتب الممتازة التي يفخر بها ويعتز بها المسلمون، وينتفع بها الدارسون والمشتغلون في سلك القضاء على اختلاف طبقاتهم، وفي الختام أؤكد بأن هذه المحاولات على تنوعها للتقريب الفقهي ذات جدوى عظيمة لأنها تقريب لكنز ثمين، ولكن غفل عنه الغافلون.

 <sup>(</sup>١) أنظر نسخة الأصل ورقة (١/أ ــ ب) وجه وظهر.

#### الفاتهة

#### مقدمة التحقيق

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من أوي فصل الحكم، وجوامع الكلم، وآله وصحبه الذين إهتدوا بهديه، وساروا على أثره، ومن تبعهم عمن أناروا السبيل بمشاعل العلم ومصابيح المعرفة، فقادوا الإنسان إلى الهدى والرشاد وانطلقوا بهم على حجة الحق والسداد، وجنبوهم مزالق الفتنة ومهاوي الضلالة فسلمت للناس عقيدتهم، وصحت لهم شريعتهم فكانوا على بينة من أمر دينهم عقيدة وشريعة. فقد أقاموا بعلومهم مستثمرين في ذلك، ومستخدمين نضجهم العقلي وسلامة تفكيرهم صرح الدين وعموده، ودونوا لنا نتائج فكرهم وثمرات عقولهم ومضمون دراساتهم وأبحاثهم تراثاً ضخاً خالداً ينير طريق الحق والصواب، ويأخذ بيد المسلمين على أساس ثابت من العلم، وأصل متين من المعرفة.

ومن هؤلاء الرجال الإمام الحطاب، وهو غني عن التعريف فمجهوده هذا الذي نقدمه بين يد القراء والباحثين والدارسين لجدير بأن يضع الإمام الحطاب في مكان الصدارة بين أقرانه رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا الله بعلمه هذا، وقد كان سندي في إخراج هذا الكتاب ما يأتي:

١ - مخطوطة بمكتبة الأوقاف بطرابلس:

رقم المخطوط (ع/٥١٦ خ و ٢٥١).

عدد الورقات ۱۳۰ ورقة.

المقاس ۲۰ × ۱٤.

المسطرة ٧٤.

البداية: المقدمة.

النهاية: دغاء ختم الكتاب.

حالة المخطوط: جيدة.

الخط: مغربي جيد.

اسم الناسخ: عبد العزيز بن الحاج علي بن عبد القادر الفطيسي.

تاريخ النسخ: يوم الأربعاء التاسع من شهر ربيع الأول سنة ١١٨٤هـ، ورمزنا لها بكلمة (الأصل) عند التحقيق.

### ٢ \_ مخطوطة بمكتبة الأوقاف طرابلس:

رقم المخطوط (ع/٦٠٨ ح أو ٢٥٥).

عدد الورقات: ٦٨ ورقة.

المقاس: ۲۲ × ۱۰.

المسطرة: ٢١.

البداية: قال في المدونة في كتاب التجارة إلى أرض الحرب على أن الأمر وقع مبهمًا لم يبين فيه أنه إن مات الصبي أتى البائع بآخر.

النهاية: فرع ـ قال ابن رشد في آخر الرسم الأول من سماع أشهب من كتاب العيوب: إذا قال الرجل إن كان فلاناً قد اعترى هذا النقص بكذا، فقد سلمت له الشفعة، فهذا لا يلزمه التسليم إن اشترى.

حالة المخطوط: حسنة، لكن به نقص في أوله وبتر في آخره.

الخط: مغربي واضح جميل ورمزنا لها بحرف (ع).

الناسخ: غير مذكور.

٣ \_ غطوطة بدار الكتب الوطنية(١) بتونس:

رقم المخطوط: أحمدية رقم قديم (٣١٤٥) والرقم الجديد (١٤٨٨٥).

 <sup>(</sup>١) وقفت على عدة نسخ للكتاب مخطوطة اخترت من بينها النسخة الموضحة آنفاً لأن أثر المقابلة عليها واضح حيث ذكر أنها قوبلت على نسخة صحيحة، وهي تتفق تماماً وإلى حد بعيد مع نسخة مكتبة الأوقاف المشار إليها بالأصل، وهي أيضاً عليها أثر المقابلة على نسخة صحيحة =

عدد الورقات: ١٣٠ ورقة.

المقاس: ۲۲ × ۱٥.

المسطرة: ٧٣.

البداية: مقدمة الكتاب.

النهاية: دعاء ختم الكتاب.

حالة المخطوط: حسنة.

الخط: مغربي حسن.

الناسخ: غير مذكور.

تاريخ النسخ: في حدود ١١٨٦هـ وتاريخ تحبيسه ١٢٦٨هـ على جامع الزيتونة.

رمزنا للنسخة: بحرف (م).

\* \* \*

إن أعماق الأمة الإسلامية زاخرة بالكنوز التي دبجتها براعة السلف الصالح، فمن لهذه الكنوز يخرجها إلى دنيا المسلمين لتنير حياتهم، وترشد أجيالهم، وتجعلهم على الجادة سائرين؟

هل من مجيب؟ هذا والذي يستعين به طالب العلم على فتح ما انغلق وكشف ما التبس إخلاص النية، واغتنام الفوائد، والحرص على الزيادة والرغبة إلى الله في التوفيق والهداية.

لذلك أعتمدها كأصل للتحقيق وأرقام النسخ بدار الكتب الوطنية (٥٤٠)، (٥٧٣)،
 (٥٧٠)، (٢٨٣٦)، (٣١٣٢)، (١٦٦٦).. كذلك توجد نسخة منه بمكتبة الجامع الكبير
 بمكناس وأخرى بدار الكتب المصرية رقمها (١٩٩٤٦/ب).

# القسم التحقيقي

- \_ المقدمة:
- \_ الباب الأول: في الالتزام الذي ليس بمعلق.
  - ـ الباب الثاني: في الالتزام المعلق على
  - فعل الملتزم (بكسر الزاي).
- ـ الباب الثالث: في الالتزام المعلق على فعل الملتزم له (بفتح الزاي).
- ــ الباب الرابع: في الالتزام المعلق عـلى غير فعـل الملتزم والملتزم له.
  - \_ خاتمة، وفيها فصلان:

الفصل الأول: في إسقاط الحق قبل وجوبه.

الفصل الثاني: في الشروط المنافية لمقتضى العقد.

المستعمد المروى الرجا السومور كزاد المعتق م دندالنجيم ورسيده على قعد م قاريد اعراب و علائمة و مقارالعت منه مه دستك معنى الالنزار و سام اركانه و طروطنان رسيم ماهموله مدار اللائزار له مراز والناس م الكريمهوان بمعيدلكا وافعله موصلا للمرز طلكو و قدم الداد على الكلابه و مسعد ما الديم مرابع العديننا بالموتعزر فولل المطوب للعد ترمتدي الكلاية منزالبلد ورقيد التي متحصوليت ملايا كلايم مطل إوصوات بويصم الني ملاه كرسيما بنا كلمس المدسا مار متعصل بولك العل مدومه يعاروس عدكر الجمعل مطاسيرا مع عليه ورا الندامه واسمى ملتكاله والرداد والمرما الاسهاء الدعهم العلت و علم الفلا صورة مع إعمر العرف عامراعتي الماية الملكر فصدة ال مله عرف ماله استرورالدوان المعا إ كالا يومرملنزمه مالوقياءة الورقة الأولى من نسخة (الأصل) مدلان الزوعباق المومسي والوار والعوده همر في تنام وعلى المراد ميته ملى المعلقة التضعب والد صمراجا وليسراع إج علالاطلاق والملاة والفقلاء عاصد ملي رضه المعلى وعراد ملاح فيم وعلى المواجعة والمواجعة والعلمت فيد فتحقيقا بوطنه حكمه مندول درا من خواصة طالوفارة طالوعيدة ووصف بتفيد مربه تذارد وعلى فسداه ميته صلى السعلت اللعدام والكسيرض التسقيد الكرط لالتزارا س فالد عنوالسلام والنصابه العالكين وتدان فتانيوستنزه المرات المائية الم تدالله تعزنه وسعمتر والعالة العلامة الترعيد الدجيل سرومن واقعه من دوية البعدد وفرك مسيدة

ملاسطهارو ود صعرادله وبيار درد د من مدهدون وللمورد و در من مدهدون والمورد و در من مدهدون و در من من مدهدون و در من مدهدون و د مدهد المستدودة المرافعة المرافعة والترافعة والمرافعة والترافعة والترافعة والترافعة والترافعة والترافية والمرافعة والترافية وا المعدد التدويعة الرجوع عروميت والطب اللوا من ما در ما من ما در ما المنداوللعلات تعدالكناف وهمو بعز لتعدا مرق إعماريس بعنهم وابها شعارا واعتفال داشته بنياها مطالله طر وتقالتفدا قهر ومد تعثم الله اعلانعنارة ملهدت كالمهام موعد ماليوم طا واحتق فالمعادر والتقلق ولافتاف خ الانتاجة كتالالهي وعالياه اعتوامته الهراعل عازه دجالها لمعادون واعلم اریده به وادای افغاد در اور دستی خونه و کاره او به او کاره او در او در در خونه و کاره او در او در در خونه و کار واقعه کارد و مرکزد در در خواه در در هم خصها علیه ورهایها ما دادم و در لکارت بیدال در در ام و در زاد ادا المتلون الورقة الأخيرة من نسخة (الأصل)

وراجع الإراء من عمرة جوم الا درجة التاليج م ضهور

· A STATE OF THE STATE OF · leadeline ، والرصولات

و معرفية ومندورة على النبي في مندور مندور مندور مندور مندور و المناسطة الم

A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA

مكتبة طرابلس الغرب رقم (ع/ ١٦٥ خ ٢٥١,١)

ال) ب فردادان شعف من بدين ما في كالاي من حكوا الصول و ويضم الي ما ذكرته ما مشاكله من المساول في من حكوا الفي إدة المهستغيد ب الي ما ذكرته ما مشاكله من المستوسلة من وسميت متدريوا لكلام لوجهه الكريمواذ لينفعهلالك ومجاعله موجبا للفوزيالق فهاا لنعيم ورنبته علي مقدمة واربعة ابواب وخائمة أما المغدمة ولم يصنهط قواعده تاليف لكن قصدت ان افتح الكلام في حسف في مسايل الالتزام واسال الله العظم أن يجعل ذلا، حاله البعد اللطارة والعالاة والسالام على سهدنا عهدنية المسطفة وعالية المسطفة وعالية المسطفة وعالية المسطفة المنطقة إلوناء بالوعده ووصف مهندذ لك البليس ومن وافقه من نوي واسرهمرفي كتابعوعلي لسان نهيده محدله الماعلي واسرام بحفظ الموائيق والعهوده ودرج لفسه والترام وخواصه ورضوائه المجدلله الذي الزعها وهالموشين بالوفا بالعفوده التنايخ الامام العالع العلامة الحبرالبح النهامة الاسدالله يجدب محلك طاب المالكي تظهده الاه برحت

من بيان معن الافتزام دبيان اركانه وستروط كاركن مينها فاعول مدنول الافتزام دبيان اركانه وستروط كاركن مينها له وهو بهذا المعني شاسل للبيع والاجارة والنكاح والطلائ سار العقدي العقود واما لا يعرف العقدي المهوال والنكاح والطلائ سار العقود واما لا يعرف العقدي العقود واما لا يعرف العقدي فيهو يمهن العطرية وقد بطلاق الوصلة المان والمنازم العروق بلفظ الانتزام المعروق بلفظ المنازم الهبة المليزم بكسرالزاي والملتزملي والملتزمريه والصيف وهوالغالبه فيحرف الناس اليوم واركان الالترام اردعة كاركار

يوجذ حكمة منطوب رويل مسايله متفرقة والكتب والإبواب

بارمندما يفقني به على استخص ويحكم ومنه مايومريه المكلف

فاكتب إهلاالمذهب باب ولافعل مقررولاعلمت فيه معسنفا

بعصنه ومن إحاط الهرين بالدوالمكرو وانروجة والمريض فيمازد عليانك نفست من انواع الانتزام مايكور عليانقك نعورت في إب الثالث أن من انواع الانتزام مايكور مثاباب المعاوضة فيست طافيه في المكتزم هلب المعاومة فغط وفائك الرشدوع دوالاكراه وأما الركن الناني وعوالملت فيشترطف كل دكن منهاما وشنترط في العبة كما تدل على ذلك مسايلهم فاحدًا وكن الاول وهوالملتزو فيبشترط فيه ان يكون اهبلا للتهاج ومواكلف الذي لاجرع لميه معجبه وليس بمكره فلا ملزورانتها

السورقة الأولى من نسخسة الأحسديسة (م) رقم (١٤٨٨٥) دار الكتب السوطنيسة تسونس

والدلايل فكبف بالتنفشف فأباب لعصصرمتسابله تعسيف لنهرة ينع منهم لفيظافه عدة من المسايل وفيكين التهجات

عسب ماادي الده فهمي القلنزوعلم الكاصريع اعتزاق بقل ة المنهروكنزة الخيطا والزلا وقنطم الباع وخلوا درباع من العالم وعالج العل هذامع علم بأن المصنفين فالإمواد التوريج والسابل

متطولا بقضى بعمليه وكالموصوف باطلاب مولتزده بالوفا به باری م ذلک عیله ورافی فاستخرق الله تعالی فی جهما تیس مدست باد وضبط اقسامه وتبهی مشکله و تقریرا حکامت

و كشيرا المين، بالتعليرج فيالعول ولعل وصلي البدع ليرسيد تاجيدوا المراسيد العدوال وصعيم وساوف اللهالكالان يزد سيتدمن الماب الاول والعرديين ودروه وصلى الله و رد من سايل الالتزام والظائر لفرض الدي قصد ته

A STANDARD CONTRACTOR OF THE STANDARD CONTRACTOR قارين آماب المنتأتب من المعونة ومن كاتب استرعلي الذك البيه وكروند حدث المئات مذامته والمئات بها الله عند مبترتها يرق بوقها ويعتق دعتقها وان كاتبها او المتقل المثولة وتع العقلاني وقد منذم الكاذم على مسلمة من التزم عدم الرجون المتعدد المتع مدهمة عن درياه لديها على ان ميثارها ما درست من الكتابة ويدر اشرط ومبارت الكتابة ويذكران اعتب ان ما ولعن الإيراء على الشه العلى المراتبة ان ما ولعن المراتبة المراتب كتا رتها فرنوع بد فالشرط واطل رالعتن نا فذالي اجدرولا

الورقة الأخيرة من نسخة الأحدية (م) دار الكتب الوطنية تونس رقم (١٤٨٨٥)



### النعم العمقيقية

# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد والذين معه وسلم

قال سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلامة أبو عبد الله محمد بن الشيخ الإمام العالم العلامة أبي عبد الله محمد (١) الحطاب المغربي المالكي، رحمه الله تعالى، ونفعنا ببركتهما في الدنيا والآخرة.

الحمد لله الذي ألزم عباده المؤمنين بالوفاء (۲) بالعقود، وأمرهم في كتابه وعلى لسان نبيه [محمد] (۳) صلى الله عليه وسلم بحفظ المواتيق والعهود ومدح نفسه وكثيراً من خواصه بالوفاء بالوعد ووصف بضد ذلك إبليس ومن وافقه من ذوى البعد والطرد (٤).

<sup>(</sup>١) هو الإمام الحطاب رحمه الله المصنف.

<sup>(</sup>٢) احترام الشريعة للعقود وإلزام المتعاقدين الوفاء بها حتى يتحقق الغرض المقصود منها كها تدل على ذلك الآيات الكريمة:

<sup>(</sup>أ) قال الله تعالى: ﴿ياأَيُّهَا الذينَ آمنُوا أُوفُوا بالعقود﴾ (سورة الماثلة: نهاية رقم ١٢٠/١).

 <sup>(</sup>ب) وقال الله تعالى: ﴿وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً﴾ (سورة الإسراء: الآية رقم ١١٠/٣٤).

أنظر نظرية الخيار في عقد البيع للدكتور عبد الحميد الغفاري أستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، ص ٥، مذكرة لطلبة الدراسات العليا.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) الطرد: الإبعاد والنفي ــ أنظر مختار الصحاح، ص ٤١٣؛ والقاموس المحيط ج ١ ص ٣١١؛ طبع مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع القاهرة.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه المصطفى، وعلى آله وأصحابه أولى الصدق والوفاء ما لاح نجم في الأفاق واختفى.

وبعد قد شاع<sup>(۱)</sup> عن مذهب الإمام مالك \_ رضي الله عنه \_ الحكم الالتزام<sup>(۲)</sup> وكثر السؤال عن ذلك عند التشاجر والخصام، ولم يكن له في كتب أهل المذهب باب ولا فصل مقرر، ولا علمت فيه مصنفاً يؤخذ حكمه منه ويحرر.

بل مسائله متفرقة في الكتب والأبواب، كثيرة التشعب والاضطراد، وليس الحكم به على الإطلاق بصواب، بل منه ما يقضى به على الشخص ويحكم ومنه ما يؤمر به المكلف فقط ولا يقضى عليه ولا يلزم، ومنه باطل لا يؤمر ملتزمه بالوفاء به بل يحرم ذلك عليه ويأثم.

فاستخرت الله تعالى في جمع ما تيسر من مسائله وضبط أقسامه وتبين مشكله، وتحرير أحكامه بحسب ما أدى إليه فهمي (٣) الفاتر، وعلمي (٤) القاصر، مع اعترافي بقلة الفهم وكثرة الخطأ والزلل، وقصور الباع وخلو الرباع من العلم، ومن صالح العمل هذا مع علمي بأن المصنفين في الأبواب المقررة، والمسائل المشتهرة يقع منهم الخطأ في عدة من المسائل، وفي كثير من التوجيهات والدلائل فكيف بالتصنيف في باب لم تحصر مسائله [تصنيفاً] (٥)، ولم تضبط قواعده تأليفاً لكن قصدت أن أفتح الكلام في هذا الباب فربما أتى (٦) شخص

<sup>(</sup>١) شاع يشيع شيعاً وشيوعاً: بمعنى ذاع وفشا ـ أنظر القاموس المحيط ج ٣ ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) لفظ الالتزام قد استعمله الفقهاء المسلمون من القديم بمعناه الحديث اليوم في الاصطلاح القانوني فقد جاء في الموافقات للشاطبي المالكي بمناسبة الكلام عن خطاب الشارع (إن من شرط تعلق الخطاب إمكان فهمه لأنه إلزام يقتضي التزاماً)، أنظر الموافقات في مبحث المانع ج ١ ص ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فهم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وعلم.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في (م) يأتي.

بين ما في كلامي من خطأ أو صواب، ويضم إلى ما ذكرت مما شاكله من المسائل فتحصل بذلك الفائدة للمستفيدين، ويتحرر بذلك الصواب للمسترشدين.

وسميته «تحرير الكلام في مسائل الالتزام»(١)، وأسأل الله العظيم أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع بذلك ويجعله موجباً للفوز بالقربة من(٢) جنة النعيم ورتبته على مقدمة، وأربعة أبواب وخاتمة.

<sup>(</sup>١) عنوان الكتاب.

<sup>(</sup>٢) عبارة (م) في جنات.

### المقدمة

أما المقدمة ففي بيان معنى الالتزام، وبيان أركانه، وشروط كل ركن منها فأقول: مدلول الالتزام لغة: إلزام (١) الشخص نفسه ما لم يكن لازماً وهو بهذا المعنى شامل للبيع، والإجارة، والنكاح، والطلاق، وسائر العقود وأما في عرف الفقهاء فهو إلزام (٢) الشخص نفسه شيئاً من المعروف مطلقاً أو معلقاً على شيء \_ بمعنى العطية، وقد يطلق في العرف على ما هو أخص من ذلك وهو التزام المعروف بلفظ الالتزام، وهو الغالب في عرف الناس اليوم.

وأركان الالتزام أربعة (٣) كأركان الهبة الملتزم (بكسر الزاي)، والملتزم له والملتزم به والصيغة فيشترط في كل ركن منها ما يشترط في الهبة كها يدل(٤) على ذلك مسائلهم.

فأما الركن الأول، وهو الملتزم (بكسر الزاي)، فيشترط فيه أن يكون أهلًا للتبرع، وهو المكلف الذي لا حجر عليه بوجه وليس بمكره فلا يلزم التزام المحجور عليه كالسفيه، والمأذون له في التجارة، والمكاتب، والمعتق بعضه ومن أحاط الدين بماله، والمكره، والزوجة، والمريض فيها زاد على الثلث.

نعم سيأتي في الباب الثالث أن من أنواع الالتزام ما يكون من باب المعاوضة فقط، وذلك الرشد وعدم المعاوضة فقط، وذلك الرشد وعدم الإكراه.

<sup>(</sup>١) تعريف الالتزام في اللغة.

<sup>(</sup>٢) تعريف الالتزام في الشرع وفق رأي الحطاب.

<sup>(</sup>٣) هذا التقسيم وفق رأي الحطاب في الالتزام.

<sup>(</sup>٤) في (م) تدل.

وأما الركن الثاني، وهو الملتزم له، فهو من يصح أن يملك، أو يملك الناس الانتفاع به كالمساجد والقناطر.

وأما الركن الثالث، وهو الملتزم به، فهو كل ما فيه منفعة سواء كان فيه غرر أم لا إلا فيها كان من باب المعاوضة ويشترط فيه انتقاء الغرر كها سيأتي.

وأما الركن الرابع، وهي الصيغة، فهي لفظ أو ما يقوم مقامه من إشارة أو نحوها تدل(١) على إلزام الشخص نفسه ما التزمه.

وأعلم أن الالتزام إذا لم يكن على وجه المعاوضة فلا يتم إلا بالحيازة ويبطل بالموت والفلس قبلها كما في سائر التبرعات، وسيأتي التنبيه على ذلك.

وينقسم الالتزام إلى أربعة أقسام لأنه إما معلق أو غير معلق، والمعلق إما معلق على فعل الملتزم بكسر الزاي، أو على فعل الملتزم له بفتح الزاي أو على غير ذلك، فانحصر الكلام فيه في أربعة أبواب وأما الخاتمة ففي ذكر مسائل إسقاط الحق قبل وجوبه، ومسائل الشروط المخالفة لمقتضى العقد.

0 🛢 0

<sup>(</sup>١) في (م) يوجد بالهامش تنبيه نصه (نسخة بإسقاط مما) وهي مثبتة في (م).

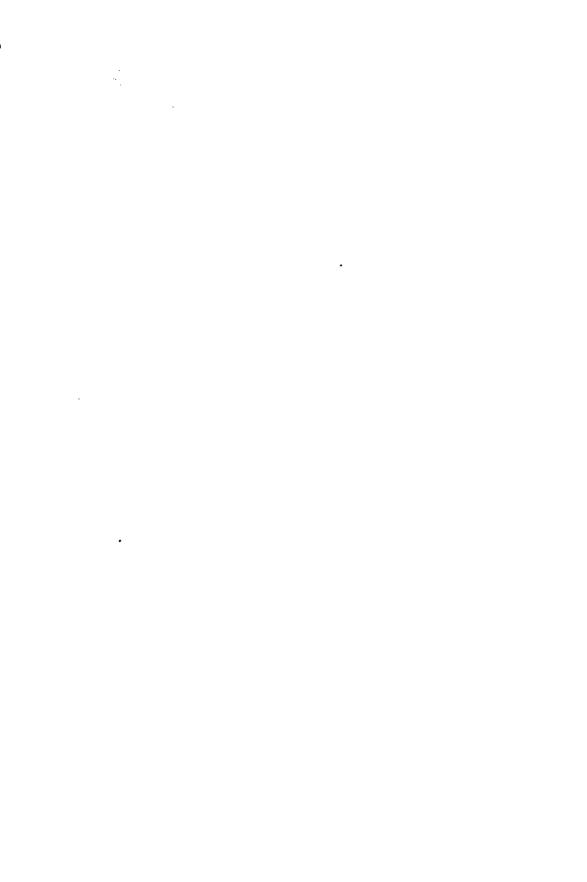

الباب الأولى

## في الالتزام الذي ليس بمعلق

وهو إلزام الشخص نفسه شيئاً من المعروف من غير تعليق على شيء، فدخل في ذلك الصدقة، والهبة، والحبس، والعارية، والعمري، والعرية، والمنحة، والإرفاق، والإخدام، والإسكان والنذر إذا كان غير معلق، والضمان والالتزام بالمعنى الأخص، أعنى بلفظ الالتزام.

والفرق بين هذه الحقائق إنما هو بأمور اعتبارية اعتبرها الفقهاء في كل باب.

فخصوا الصدقة، والهبة بتمليك الرقاب وجعلوا الأولى فيها كان لقصد الثواب من الله تعالى خاصة.

والثانية فيها كان لقصد ثواب من المُعْطَى أو لوحه المُعْطَى لصداقة أو قرابة، ونحو ذلك.

وخصوا الحبس<sup>(۱)</sup> وما بعده إلى الإسكان بإعطاء المنفعة فإن كان ذلك على التأبيد فهو الحبس، وإن كان ذلك مدة حياة المعطى فهو العمري، وإن كان عدوداً بمدة أو غير محدود فهو العارية فإن كان ذلك في عقار أطلق عليه الإسكان وإن كان ذلك في غلة حيوان أطلق عليه المنحة، وإن كان في غلة حيوان أطلق عليه المنحة، وإن كان في منافع تتعلق المنحة، وإن كان في منافع تتعلق

 <sup>(</sup>١) يعني بالإضافة إلى الحبس العارية، والعمري، والعربة، والمنحة، والإرفاق، والإخدام، والإسكان بدخول الغاية.

بالعقار أطلق عليه (١) الإرفاق، وخصوا الضمان بالتزام الدين لمن هو له، أو التزام إحضار من هو عليه لمن هو له.

وخصوا النذر المطلق بالتزام طاعة الله تعالى بنية القربى، والالتزام الأخص بما كان بلفظ الالتزام كما تقدم، وتخرج العدة لأنه لا التزام فيها وسيأتي الكلام على ما يقضي به منها، وما لا يقضى إن شاء الله تعالى، وهذا القسم يقضي به على الملتزم ما لم يفلس أو يمت أو يمرض مرض الموت إن كان الملتزم له بفتح الزاي معيناً، ولا أعلم في القضاء به خلافاً إلا على القول بأن الهبة لا تلزم بالقول، وهو خلاف معروف في المذهب بل نقل ابن رشد(٢) الاتفاق على لزوم الهبة بالقول وإن كان الملتزم له غير معين فسيأتي الكلام عليه في فصل مستقل بعد هذا إن شاء الله تعالى.

قال ابن عرفة (٣): والمعروف لزوم العطية بعقدها ابن زرقون. قال المازري: للواهب الرجوع في هبته قبل حوزها عند جماعة، وفي قولة شادة

<sup>(</sup>١) في (م): عليها.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي يكنى أبا الوليد قرطبي له مؤلفات منها البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل، وكتاب المقدمات لأوائل كتب المدونة وغيرها كثير ولد في شوال سنة خس وأربعمائة، وتوفي رحمه الله ليلة الأحد ودفن عشية الحادي عشر من ذي القعدة سنة عشرين وخسمائة ودفن بمقبرة العباس وصلى عليه ابن القاسم وشهده جمع عظيم من الناس كان الثناء عليه حسناً جيلاً.

أنظر الديباج المذهب لابن فرحون تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور طبعة دار التراث القاهرة ج ٢ ص ٢٤٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) هو الإمام العلامة المقرىء الفروعي الأصولي المنطقي البياني شيخ الشيوخ أبو عبد الله محمد بن عرفة المالكي مذهباً الورغي نسباً التونسي مولداً ومنشأ له تصانيف كثيرة منها تأليفه الفقهي لم يسبق به في تحقيقه وتهذيبه وجمعه وأبحاثه الرشيقة، وحدوده الدقيقة، وله في أصول الدين تأليف عارض به كتاب الطوالع للبيضاوي، واختصر كتاب الحوفي، وله تأليف في المنطق زد على ذلك تأليفه الفرضي وغير ذلك من إملاءاته في الأحاديث النبوية، والآيات القرآنية، والأحكام الشرعية ولد سنة ستت عشر وسبعمائة، وتوفي رحمه الله عام ثلاثة وثماغائة.

أنظر: الديباج المذهب لابن فرحون ج ٢ ص ٣٣١ وما بعدها، وكذلك شرح حدود ابن عرفة للقاضي الجماعة ابن عبد الله محمد الأنصاري، المشهور بالرصاع التونسي المتوفى سنة ١٩٩٤هـ ص ٤ وما بعدها.

عندنا، وحكاها الطحاوي(١)، عن مالك، وحكاها ابن خويز منداد(٢) عن مالك.

ابن عرفة تقدم في الحبس نقل ابن رشد الاتفاق(٣)، ١. هـ.

هذا حكم مطلق العطية، والالتزام نوع منها بل ربما كان أقوى من حيثية دلالة لفظ الالتزام على الإيجاب والإمضاء، وقال<sup>(3)</sup> مالك<sup>(9)</sup> في كتاب الحمالة من المدونة وإن أشهد رجل على نفسه أنه ضامن بما يقضي به لفلان على فلان، أو قال أنا كفيل بما لفلان على فلان وهما حاضران أو غائبان، أو أحدهما غائب لزمه ما أوجبه على نفسه من الكفالة والضمان لأن ذلك معروف والمعروف من أوجبه على نفسه لزمه (7)، ١. هـ.

<sup>(</sup>۱) هو أبو جعفر أحمد بن عمد بن سلامة الأسدي الطحاوي من كبار أثمة الحنفية في الحديث والفقه والخلاف، وإليه انتهت رياسة الحنفية بمصر صنف كتباً مفيدة منها أحكام القرآن، واختلاف العلياء، والشروط ولد في طحا من صعيد مصر سنة تسع وعشرين وقيل ثمان وقيل تسع وثلاثين وماثتين توفي في مستهل ذي القعدة سنة أحدى وعشرين وقيل اثنين وعشرين وثلاثمائة. أنظر ترجمته في مرآة الجنان ج ٢ ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن جويز منداد الفقيه المالكي أخذ الفقه عن الأبهري، له مؤلفات قيمة منها كتاب في الحلاف وكتاب في أصول الفقه أعده الزركشي من جملة المصادر التي اعتمد عليها في أصول المالكية عند تأليفه لكتابه البحر المحيط.

أنظر ترجمته في ترتيب المدارك ج ٣ ص ٢٠٦؛ وشجرة النور الزكية ج ١ ص ١٠٣؛ وطبقات الشيرازي ص ١٤٢، والديباج ج ١ ص ٢٩٩.

 <sup>(</sup>٣) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ٤ ورقة ٢٧ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم
 (١١١٣٣).

<sup>(</sup>٤) في (م) بل قال.

هو الإمام المشهور أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي نسبة إلى ذي أصبح قبيلة كبيرة باليمن سموا باسم جدهم أصبح اختلف في تاريخ ميلاده فقيل سنة ٩٠هـ وقيل ٩٣هـ وقيل ٥٠هـ وتوفي رحمه الله بالمدينة المنورة سنة ١٧٧هـ وقيل سنة ١٧٨هـ.

أنظر ترجمته في المدارك ج ١ ص ١٠٠؛ والديباج ج ١ ص ٨٧ وما بعدها، والإمام مالك للشيخ أبو زهرة.

 <sup>(</sup>٦) أنظر المدونة ج ١٣ ص ١٠٩، طبعة مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة ١٣٢٣هـ،
 لصاحبها محمد اسماعيل.

وقال في كتاب المديان ومن ضمن لرجل ماله على ميت ثم بدا له فقد لزمه ذلك لأن المعروف كله إذا أشهد به على نفسه لزمه(١)، ١. هـ.

قلت: وذكر الإشهاد هنا ليس شرطاً في اللزوم، وإنما خرج مخرج الغالب كما يظهر ذلك مما قبله، ومما سيأتي والله تعالى أعلم.

وقال في آخر سماع أشهب (٢) من كتاب العارية قال أشهب: سمعت مالك يسئل عن رجل قال لبيعه بع ولا نقصان عليك فقال لو قال له قولاً بيناً ثم رجع لم أر له ذلك، ورأيته لازماً.

قال ابن رشد: وهذا كما قال إنه إذا قال له بعد البيع بع ولا نقصان عليك يلزمه لأن معنى قوله بع ولا نقصان عليك والنقصان على فهذا أمر قد أوجبه على نفسه، والمعروف على مذهب مالك وجميع أصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه ما لم يمت أويفلس، وسواء قال له ذلك قبل أن ينقد أو بعد ما انتقد (٣) إلا أن يقال له قبل أن ينتقده انتقدني وبع ولا نقصان عليك فلا يجوز ذلك لأنه يدخله بيع وسلف، ١. هـ.

وهذه المسألة من مسائل الالتزام المعلق على فعل الملتزم له الذي فيه منفعة له فهي من مسائل النوع السادس من الباب الثالث، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى هناك مع ذكر الفروع المتعلقة بها.

<sup>(</sup>١) أنظر المدونة ج ١٣ ص ٦٨، طبعة السعادة.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم أبو عمر القيسي العامري الجعدي من ولد جعدة بن كلاب ربيعة بن عامر اسمه مسكين وهو من أهل مصر من الطبقة الوسطى من أصحاب مالك، وأشهب لقب. قال فيه الشافعي (ما رأيت أفقه من أشهب) انتهت إليه الرياسة بمصر بعد ابن القاسم وقال ابن عبد البر لم يدرك الشافعي بمصر من أصحاب مالك إلا أشهب. وابن عبد الحكم وأخذ عن الشافعي هو وابن عبد الحكم، ولد أشهب سنة أربعين وماثة. وتوفي رحمه الله بمصر سنة أربع وماثتين بعد الإمام الشافعي بثمانية عشر يوماً وكان بينهم صحبة.

أنظر: الديباج ج ١ ص ٣٠٧ وما بعدها، والإمام مالك لأبي زهرة، ص ٢٥٢، ٣٥٣. (٣) أنظر مواهب الجليل للإمام الحطاب ج ٦ ص ٥٦، طبعة السعادة، ١٣٢٩هـ.

وقال ابن عرفة في كتاب العارية: والوفاء بها لازم لأنها معروف وفيها من ألزم نفسه معروفاً لزمه(١)، ١. هـ.

وقد يتبادر إلى الفهم أن النص الذي ذكره ابن عرفة، عن المدونة في باب (٢) العارية وليس هو فيه، وإنما المذكور في المدونة ما تقدم في كتاب الحمالة، وكتاب المديان، وقد اغتر بذلك بعض طلبة العلم فنسب اللفظ المذكور لكتاب (٣) العارية من المدونة وليس هو فيه.

#### مسألة

من التزم الإنفاق على شخص مدة معينة، أو مدة حياة المنفق أو المنفق عليه، أو حتى يقدم زيد أو إلى أجل مجهول لزمه ذلك ما لم يفلس أو يحت لأنه [قد] (٤) تقدم في كلام ابن رشد أن المعروف على مذهب مالك وأصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه ما لم يفلس أو يحت. وقال في كتاب (٩) الشركة من المدونة: في مسألة تعدي أحد الشريكين في وديعة عنده إذا علم شريكه بالعداء ورضي بالتجارة بها فلها الربح والضمان عليها، وإن لم يعلم فالربح للمتعدي والضمان عليه، وقال غيره إن رضي الشريك وعمل معه فإنما له أجر مثله فيها أعانه، وإن رضي ولم يعمل معه فلا شيء له ولا ضمان عليه ولا يوجب الرضا دون بسط اليد ضمان ولا ربحاً إلا من وجه قول الرجل للرجل لك نصف ما أربح في هذه السلعة فله طلبه بذلك ما لم يفلس أو يحت. قال في التنبيهات: من بعض شيوخي أنه يقوم من هذا أنه من التزم نفقة فلان هذه السنة أنه يلزمه ما لم يمرض أو يفلس، ا. هـ.

ونقله أبو الحسن والفروع الآتية [كلها](٦) صريحة في القضاء بذلك.

 <sup>(</sup>۱) أنظر نختصر ابن عرفه الفقهي ج ٣ ورقة ٤٨ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٠٨٤٦).

<sup>(</sup>٢) في (م) كتاب.

 <sup>(</sup>٣) أنظر المدونة ج ١٥ ص ١٦٢، طبعة السعادة.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) انظر المدونة، ج ١٦ ص ٧٧، ٧٨ ــ طبعة السعادة، ١٣٢٣هـ.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل.

واختلف (۱) الشيوخ هل تدخل الكسوة في النفقة (۲) أم لا؟ قال ابن سهل في أحكامه (۳) قال ابن زرب (٤) في مسائله فيمن التزم الإنفاق على رجل وأبي أن يكسوه، وقال إنما أردت الإنفاق لا الكسوة وطلب الملتزم له الكسوة مع النفقة (۵) فشغلت بالي مدة ثم ظهرت لي فالزمته أن ينفق عليه ويكسوه، والحجة في ذلك قوله تعالى (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) (۲) في ذلك قوله تعالى (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) فأجمع (۷) أهل العلم على أنه ينفق عليها ويكسوها فالكسوة داخلة في النفقة. قال ابن سهل: في قوله نظر لأن هذا إنما هو في كل نفقة يحكم بها كنفقة الزوجات والآباء والبنين والعبيد، وعامل القراض إذا كان المال كثيراً والسفر بعيداً، وأما من التزم الإنفاق على أحد إحساناً إليه وقال إنما أردت الإطعام لا الكسوة وقال الآخر قد التزمت في إنفاقاً مجملاً فاكسني كها تطعمني فهذا لا يلزمه عندي بدليل قول مالك في كتاب الرواحل (۸) من المدونة لا بأس أن لي يستأجر العبد السنة على أن على الذي استأجره نفقته وكذلك الحر. فقلنا لمالك في النوا فلو اشترط الكسوة بعد قوله فلو اشترط الكسوة فقال: لا بأس بذلك فقوله فلو اشترط الكسوة بعد قوله فلو اشترط الكسوة بعد قوله

<sup>(</sup>۱) خلاف مشهور بين ابن سهل وابن زرب في هذه المسألة، انظر تفصيل ذلك مجملًا في كتاب شرح حدود ابن عرفة للرصاع التونسي المتوفى سنة ١٩٩٤.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: هل تدخل النفقة في الكسوة هنا تقديم وتأخير ربما نتيجة سهو من الناسح .

<sup>(</sup>٣) انظر الإعلام بنوازل الأحكام لابن سهل. ورقة ٢٣ ظهر، ص ١٢٥ وما بعدها، صورة طبق الأصل مخطوط بدار الكتب الوطنية، تونس، تحت رقم (١٨٣٩٤)، عن رصيد مكتبة حسن حسنى عبد الوهاب.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن يبقى بن زرب القاضي أبو بكر قرطبي كان ابن زرب أحفظ أهل زمانه لمذهب مالك، كان مولده سنة سبع عشرة وثلاثمائة، وتوفي ــرحمه الله ــ في رمضان سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة، انظر ترجمته في ج ٢ ص ٢٠٠١؛ وكذلك تاريخ قضاة الأندلس. ص ٧٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) عبارة (م) الإنفاق.

<sup>(</sup>٦) سورة الطلاق: الآية ٦٥/٦.

<sup>(</sup>٧) انظر تفسير القرطبي. ج ١٨ ص ١٦٨، طبعة دار الكتب.

<sup>(</sup>A) انظر المدونة. ج ١١ ص ١١٣، طبعة السعادة.

استأجره على أن عليه نفقته يدل على أن النفقة لا تقتضى الكسوة، وإن كانت عنده مقتضية لها لقال له إذا سأله عنها لفظ النفقة يقتضيها، ويؤيده أيضاً أنه لو التزم الإنفاق على إنسان فأنفق عليه شهراً أو سنة وقال هذا الذي أردت ولا أزيد على ذلك، وطلب الآخر الإنفاق عليه لصدق الملتزم، ولا يلزمه(١) أكثر مما ذكر أنه أراده لا يجوز غير هذا وفي كتاب الصدقة(٢) من المدونة من تصدق على رجل بحائطه وفيه ثمرة مأبورة أوطيبة وقال إنما تصدقت بالأصل لا الثمرة فهو مصدق بلا يمين وكذا روى أشهب في كتاب ابن المواز(٣) أنه لا يمين عليه وقد يتخرج من [بعض](٤) مسائل هذا المعنى أنه يحلف وفي [كتاب](٥) سماع أشهب من استرعى أنه منذ أعتق عبده أو هنهه حبس داره [الشهاب](١) بموضع كذا ثم أعتق أو حبس لم يلزمه وإن لم تعرف البينة ذلك وصدق فيها يدعيه ويذكره، وقد مر في كتابنا هذا من كلام ابن زرب أن كل متطوع مصدق وأما إذا قال ملتزم الإنفاق لم تكن لي نية في مطعم ولا ملبس فإنه يقال له قم بهما جميعا، ١. هـ. مختصراً من الأحكام الكبرى والصغرى، ونقله ابن عرفة باختصار، وقال بعده هذا إقرار منه بدخول الكسوة في مسمى النفقة لأنه إن<sup>(٧)</sup> كان من مسماها لزم ولا ينفعه قوله إنما أردت الإطعام كما لوقال ما أردت إلا الكسوة لم يقبل. قال ابن عرفة ثم رأيت للمتيطي أثر قوله قيل له قم بها جميعاً لعل جواب ابن زرب في هذا وهو محل نظر، وإذا لم يتناول لفظ النفقة

<sup>(</sup>١) عبارة (م) وما يلزم بأكثر.

<sup>(</sup>٢) انظر المدونة. ج ١٥ ص ١١٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري المعروف بابن المواز كان راسخاً في الفقه والفتيا عالماً في ذلك، وله كتابه المشهور الكبير المعروف بالموازية وهو أجل كتاب ألفه المالكيون وأصحه مسائل وأبسطه كلاماً وأوعبه، وقد رجحه القابسي على سائر الأمهات في هذا الكتاب جزء تكلم فيه على الشافعي وعلى أهل العراق بمسائل من أحسن كلام وأجل وله كتاب والوقوف، كان مولده في رجب سنة ثمانين وماثة، وتوفي \_ رحمه الله \_ بدمشق لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة تسع وستين ومائتين وقيل سنة إحدى وثمانين. انظر الديباج. ج ٢ من ذي القعدة النور الزكية. ج ١ ص ٦٨.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل. (٦) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م). (V) في (م) إذا.

الكسوة على ما قال ابن سهل (١) فكيف تلزمه الكسوة مع عدم النية، وأما إذا ادعى نية فبين أنه (٢) لا يقضى إلا بما نوى.

قال المتيطي<sup>(۳)</sup> ثم رأيت في الموازية مثل قول ابن زرب. قال مالك ومن أوصى بنفقة رجل حياته أخرج له من الثلث ما يقوم به منتهى سبعين سنة من ماء، وحطب، وطعام وكسوة ثم قال ابن عرفة هذا واضح يعني كلام المتيطي إلاّ قوله إنما يقضي عليه بما نوى بل [بما]<sup>(3)</sup> يدل عليه ظاهر لفظه، وفي<sup>(9)</sup> كتاب<sup>(1)</sup> الشركة ما نصه: أرأيت المتفاوضين كيف يصنعان في نفقتها قال: قال مالك تلغى النفقة مالك تلغى النفقة

<sup>(</sup>۱) هو القاضي أبو الأصبغ عيسى بن سهل عبد الله الأسدي القرطبي الإمام الفقيه الموثق النوازلي الحافظ المشاور تفقه بابن عبد الله بن عتاب ولازمه وأخذ عن ابن القطان وغيرهما، وأجازه ابن عبد البركان يحفظ المدونة والمستخرجة، وتفقه به جماعة منهم القاضي أبو محمد بن منصور وغيره كان جيد الفقه مقدم في الأحكام، وله في الأحكام كتاب حسن «الاعلام بنوازل الأحكام، عول عليه شيوخ الفتيا والحكام، وله فهرسه، مولده سنة ١٣٤هـ، وتوفي \_ رحمه الله \_ سنة ست وثمانين وأربعمائة بغرناطة. انظر ترجمته في الديباج. ج ٢ ص ٧٠ وما بعدها؛ وشجرة النور الزكية. ج ١ ص ١٢١؛ وتاريخ قضاة الأندلس. ص ٢٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في (م) ان.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري يعرف بالمتيطي وبه اشتهر صاحب الوثائق المشهورة، ومتيطه قرية من أجواز الجزيرة الخضراء بالأندلس، لازم بمدينة فاس، خاله أبو الحجاج المتيطي، وبين يديه تعلم عقد الشروط، واستوطن مدينة سبتة ولازم بها بجلس أبي محمد عبد الله بن القاضي أبي عبد الله بن عيسى للمناظرة والتفقه، ألف كتاباً كبيراً في الوثائق سماه والنهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام، اعتمده المفتون والحكام، واختصره إعلام منهم ابن هارون، لم نعثر على تاريخ ميلاده. توفي ــ رحمه الله ــ في شعبان سنة سبعين وخسمائة. انظر ترجمته في نيل الابتهاج بتطريز الديباج على هامش الديباج ص ١٩٩٩؛ وشجرة النور الزكية ج ١ ص ١٦٣؛ والفكر السامي ج ٢ ص ٢٢٣؛ ومعجم المؤلفين ج ٧ ص ١٢٩،

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) عبارة (م) وفيها.

<sup>(</sup>٦) انظر المدونة ج ١٢ ص ٦٨ طبعة السعادة.

<sup>(</sup>V) في (م) في باب.

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

بينها علمنا أن ما أنفقا إنما هو من مال التجارة وتلغى الكسوة لأن مالك قال تلغى النفقة والكسوة مثل النفقة (١)، ا. هـ. مجموعه دليل لابن زرب، وسئل ابن رشد عمن طاع (٢) بالتزام نفقة ربيبه مدة الزوجية ثم طلق [أمه] (٣) ثم راجعها بعد عدتها هل تعود عليه نفقة الربيب، وهل تلزمه معها الكسوة؟ فأجاب ببقاء لزومها ما بقي من طلاق (٤) ذلك المملك شيء، ولا تلزمه الكسوة إن حلف أنه إنما أراد [به] (٥) الطعام دون الكسوة وكان ابن زرب وغيره من الشيوخ يوجبون الكسوة مع الطعام محتجين بالإجماع على أنها مندرجة في قوله تعالى ﴿ فَأَنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾ (١) ولا أرى ذلك لأن النفقة وإن كانت من ألفاظ العموم فقد تعورفت عند أكثر الناس في الطعام دون كسوة (٧)، ا. هـ.

قال ابن عرفة حاصلة أن النفقة عنده موضوعة للطعام والكسوة ثم تخصصت عنده عرفاً بالطعام فقط، وتقرر في مبادىء أصول الفقه (^) أن الأصل عدم النقل (٩)، ١. هـ. كلام ابن عرفة.

قلت: الذي يظهر من كلام ابن رشد أن لفظ النفقة يطلق في العرف على الطعام والكسوة وعلى الطعام فقط، وأن الأول هو الأشهر فإذا أطلق الملتزم النفقة(١٠) ولم تكن له نية حمل على الأول لأنه الأشهر وان ادعى الملتزم أنه أراد

<sup>(</sup>١) انظر المدونة ج ١٢ ص ٦٩.

<sup>(</sup>۲) طاعة: انقاد. انظر القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) انظر المدونة ج ٤ ص ٤٧، ط السعادة.

<sup>(</sup>a) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) سورة الطلاق: آية ٦٥/٦.

<sup>(</sup>۷) انظر نوازل ابن رشد ورقة 10 ظهر، سطر 11 - مخطوط بدار الكتب الوطنية، تونس تحت رقم (۱۲۳۹۷).

<sup>(</sup>A) في (م) الفقهية وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>٩) انظر مختصر ابن عرفة الفقهي ج ٢ ورقة ١٠٣ وجه ــ مخطوط رقم (١٢١٤٧)، بدار الكتب الوطنية تونس.

<sup>(</sup>١٠) في (م) اللفظ.

المعنى الآخر قبل قوله مع يمينه، وإلى هذا يرجع كلام ابن سهل والمتيطي غير أن في قول ابن رشد عند أكثر الناس مساعة، والأولى أن يقول عند كثير لأنه لوكان المعروف عند أكثر الناس المعنى الثاني لانبغى أن يحمل اللفظ عليه بلا يمين فتأمله، وقد ذكر ابن رشد في مسائل الحبس من (۱) نوازله أنه يجب أن يتبع قول المحبس فها كان من نص جلي أو كان حياً فقال أنه أراد ما يخالفه لم يلتفت إلى قوله ووجب أن يحكم به ولا يخالف حده فيه إلا أن يمنع منه مانع من جهة الشرع. وما كان من كلام محتمل لوجهين فأكثر حمل على أظهر (۲) عتملاته إلا أن يعارض أظهرها أصل فيحمل على الأظهر من باقيها إذا كان المحبس قد مات ففات أن يسأل عها أرد بقوله من محتملاته فيصدق فيه إذ هو أعرف بما أراد وأحق ببيانه من غيره (۳)، ا. هـ.

فعلم منه أنه إذا كان المحبس حياً وفسر اللفظ بأحد محتملاته قبل تفسيره به (٤) ولو كان خلاف الأظهر، ولا يقبل قوله في الصريح أنه أراد به خلاف معناه، وقول ابن عرفة أثر كلام ابن سهل هذا إقرار منه بدخول الكسوة في مسمى النفقة لأنه إذا كان هو مسماها لزم، ولا ينفعه قوله إنما(٥) أردت الإطعام كها لو قال ما أردت إلا الكسوة فيه نظر لأنه إنما يلزم ذلك إذا كان لفظ النفقة لا يطلق إلا على الإطعام والكسوة وأما إذا كان يطلق على ذلك، ويطلق على الإطعام وحده، وادعى الملتزم أنه أراده فإنه يقبل قوله، وإن كان ذلك الإطلاق مرجوجاً لأنه متطوع وكل متطوع مصدق كها تقدم في كلام ابن سهل عن ابن ربب فلا يلزم بأكثر مما أراد إذا كان لفظه صالحاً لما ادعاه، وأما إذا قال ما أردت زرب فلا يقبل قوله لأن لفظ النفقة لا يطلق على الكسوة فقط فتأمله، وقول ابن عرفة أيضاً أثر كلام ابن رشد أن الأصل عدم النقل صحيح لكن إذا

<sup>(</sup>١) في (م) في.

<sup>(</sup>٢) في (م) أكثر.

<sup>(</sup>٣) انظر اختصار نوازل ابن رشد ورقة ٦٦ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢١٨٩).

<sup>(</sup>٤) في (م) له.

<sup>(</sup>a) في (م) وإنما.

ثبت النقل عمل به، وكلام ابن رشد يقتضي ثبوت ذلك عنده، وهو الظاهر الذي يشهد له الاستعمال، والله أعلم.

## فسرع

قال في مختصر المتيطية وإن<sup>(۱)</sup> طاع الزوج لزوجته بجميع مؤنة ولدها من غيره من كسوة وغيرها مدة الزوجية بينها لزمه، ولا يكون هذا الشرط إلاّ على الطوع لما فيه من الغرر، وإن<sup>(۲)</sup> كان في عقد النكاح لم يجز ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بالاّ دون من صداق المثل أو المسمى. قال أبو بكر<sup>(۳)</sup> بن عبد الرحمن: إلاّ أن يكون إلى أجل معلوم فيجوز لانتفاء الغرر فإن مات الولد رجعت بنفقة بقية الأجل، وتلزمه لأنه من صداقها، وإنما تأخذه على حسب ما شرطت. وقال ابن زرب لا يجوز وإن كان الأجل معلوماً، ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل<sup>(1)</sup> زاد في المتيطية ويسقط الشرط، وقوله في مختصرها أولاً وثبت بعده بالأدون<sup>(٥)</sup> من صداق المثل أو المسمى كذا في النسخ<sup>(٢)</sup> التي رأيتها. وصوابه وثبت بعده بالأكثر من صداق المثل أو المسمى، ولفظ المتيطية رأيتها.

<sup>(</sup>١) في (م) وإذا.

<sup>(</sup>٢) في (م) ولو وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الجولاني القيرواني شيخ فقهائها في وقته مع أبو عمران الفاسي الإمام الفقيه الحافظ المبرز العالم العامل المجاب الدعوة، تفقه بابن أبي زيد، وأبي الحسن القابسي ولزمه وانقطع إليه وكلهم أجازوه، وانتفع به الناس وكان أصحابه نحو الماثة والعشرين كلهم يقتدي والعشرين كلهم أجازوه، وانتفع به الناس وكان أصحابه نحو الماثة والعشرين كلهم يقتدي بهم وتفقه وا عليه كابن محرز والتونسي وغيرها. وكانت له مناقب جمة حاز الذكر والرياسة في المغرب مع صاحبه في وقته، حتى لم يكن الأحد معها في المغرب إسم يعرف. توفي – رحمه الله – سنة إثنتين وثلاثين وأربعمائة. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٧٧ والديباج ج ١ ص ١٧٧ – ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) مختصر المتيطية ص ٤٢ سطر ١٦ وما بعدها ... تخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٨٦٩٦) لمحمد بن هارون الكناني التونسي المتوفي سنة ٧٥٠هـ.

<sup>(</sup>٥) عبارة (م) بالدون.

<sup>(</sup>٦) في (م) النسخة.

ولو كان يعني الشرط في عقد النكاح لم يجز ويفسخ (۱) قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل وبطل الشرط، لأن الغالب أن تكون المرأة حطت من صداق مثلها لأجل هذا الشرط فإن كان صداق مثلها أقل من المسمى لم تنقص عنه. قلت: وأصل مسألة اشتراط ذلك في العقد في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم (۲) من كتاب النكاح في المرأة تشترط على زوجها أن ينفق على ابن لما صغير، أو على من لا تلزمه النفقة عليه من خدمها أنه نكاح فاسد يفسخ قبل البناء، وإن أسقطت المرأة شرطها على المشهور ويثبت بعده بصداق المثل لما وضعت «وعن أصيغ أن النكاح لا يفسخ إذا أسقطت المرأة شرطها» قال ابن رشد: والفساد فيه بين لاشتراطها نفقة مجهولة غير محدودة بمدة (۳) معلومة قال وقد روى [عن] (۱) ابن الشقاق أن مالكاً كره هذا النكاح من غير الوجه الذي كرهه منه ابن القاسم لأن مالكاً قال لا أرى ذلك وليس من عمل الناس، وقال ابن القاسم ولعل الصبى لا يعيش شهراً أو يعيش عشرين سنة فعند مالك

<sup>(</sup>١) في (م) وفسخ.

<sup>(</sup>٧) هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي بالولاء الإمام المشهور، والفقيه المالكي جمع بين الزهد والعلم، وتفقه بالإمام مالك \_ رضي الله تعالى عنه \_ ونظرائه، وصحب مالك عشرين سنة، وانتفع به أصحاب مالك بعد موت مالك وهو صاحب المدونة وهي من أجل كتبهم، وعنه أخذ سحنون، وقد أثنى عليه العلماء الإعلام ففي الديباج قال النسائي: ابن القاسم رجل صالح ثقة سبحان الله ما أحسن حديثه، وأصحه عن مالك ليس يختلف في كلمة ولم يرو أحد الموطأ أثبت من ابن القاسم وليس أحد من أصحاب مالك عندي مثله قيل له فأشهب قال ولا أشهب ولا غيره وهو أعجب من العجب في الفضل والزهد وصحة الرواية وحسن الحديث يشهد له، وكانت ولادته \_ رضي الله تعالى عنه \_ في سنة إثنتين وقيل سنة ثلاثة وثلاثين وماثة وقيل سنة ثمان وعشرين وماثة، وتوفي \_ رحمه الله \_ بمصر سنة إحدى وتسعين وماثة ليلة الجمعة لسبع ليال مضين من صفر الخير ودفن خارج باب القرافة الصغرى بجوار قبر أشهب الفقيه المالكي، وفي الديباج أيضاً قال ابن سحنون توفي ابن القاسم وهو ابن ثلاث وستين سنة وهو بهذا يكون قد ترجح لدينا أن مولده سنة ثمان وعشرين وماثة. انظر ترجمته في الديباج ج ١ ص ٤٦٥، وترجمته في مقدمة الجزء الأول من المدونة وماثة. انظر ترجمته في الديباج ج ١ ص ٤٦٥، وترجمته في مقدمة الجزء الأول من المدونة

<sup>(</sup>٣) في (م) لمدة.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

سواء ضرب لذلك أجل أم لا، وعلى قول ابن القاسم إن ضرب أجلاً فلا بأس به واستبعد ابن رشد ما قاله ابن الشقاق(1) قائلاً إذ لا وجه لفساده إلاّ الجهل بمقدار النفقة المشترطة على الزوج(٢)، ا. ه. مختصراً. وقوله وثبت بعده بصداق المثل لما وضعت يدل على أنها لولم تضع من صداقها شيئاً للشرط بل كان المسمى أكثر من صداق مثلها لم ينقص منه شيئاً للشرط كما تقدم عن المتيطية وذلك بين لأن الزوج رضي بالمسمى مع الشرط فيتعين أن يرضى به مع المتيطية وذلك بين لأن الزوج رضي بالمسمى مع الشرط فيتعين أن يرضى به مع السقاط الشرط، ولعل ابن زرب لحظ المعنى الذي ذكره ابن رشد عن ابن الشقاق فمنعه ولو كان الأجل معلوم بل لعل ابن الشقاق إنما أخذه من كلام ابن زرب فإنه متأخر عنه، أو يكون ابن زرب لحظ ما يأتي عن الشيوخ من أنهم أسقطوه لموت الزوج سواء كان طوعاً أو شرطاً.

وقال في معين (٣) الحكام: إذا طاع الرجل بنفقة ابن امرأته أمد الزوجية جاز بعد ثبوت العقد، وإن كان ذلك في العقد لم يجز للغرر، وفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل، وبطل الشرط فإن كان ذلك إلى مدة معلومة في أصل

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن عبد الله القرطبي شيخ المفتين بها المعروف بابن الشقاق قال أبو مروان كان ابن الشقاق أحد علماء الأندلس المبرزين في العلم والفتية مولده سنة أربع وستين وثلاثمائة وتوفي في شهر رمضان سنة ٤٣٦هـ. انظر ترجمته في الديباج ج ١ ص ٤٣٧ وشجرة النور الزكية ج ١ ص ١١٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر البيان والتحصيل ج ٢ ورقة ١٦ ظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٠٦١١).

 <sup>(</sup>٣) انظر معين الحكام لابن عبد الرفيع التونسي ص ٣٣ ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس
 تحت رقم (٨٧٣) رقم قديم.

وهو أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع التونسي أخذ عن الجماعة الوافدين على تونس من الأندلس وسمع منهم وعن أبي عمر وشقرون. ألف معين الحكام في مجلدين غزير الفائدة كثير العلم نحا فيه اختصار المتبطية، وله رد على ابن حزم في اعتراضه على مالك في أحاديث خرجها في الموطأ، وله اختصار أجوبة ابن رشد وله البديع في شرح التفريع لابن الجلاب ولد سنة سبع وثلاثين وستمائة وتوفي في رمضان سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٢٠٧.

النكاح ومات الولد قبل المدة رجع ذلك إلى الأم، وإنما تأخذه على حسب ما شرطت(١)، ١. هـ.

وقال ابن سلمون (٢) في صفة كتب الوثيقة فإن التزم الزوج إجراء النفقة عليه على الابن قلت وتطوع الزوج بحضانة ابن الزوجة من غيره وإجراء النفقة عليه من ماله بطول الزوجية بينها إلى سقوط ذلك شرعاً، وذلك لازم للزوج لأنه معروف التزمه فإن مات المتطوع سقط الطوع، وإن كان لمدة معلومة وبقي من المدة شيء لأنها هبة لم تقبض، ولا يرجع على الزوج بشيء منها لأنه معروف منه وصلة للربيب. ولم تترك الأم من حقها شيئاً وقع ذلك للشيوخ فأجمعوا عليه سواء كان ذلك طوعاً أو شرطاً (٣)، ١. هـ.

قلت: أما إذا كان تطوعاً فظاهر لأن الهبة تبطل بموت الواهب قبل قبضها، وأما إذا كان شرطاً في العقد وأجزناه إذا كان لمدة معلومة على ما قال أبو بكر بن عبد الرحمن، ورجحه ابن رشد فينبغي ألا يسقط وان يحل بموت الزوج فتأمله.

## فسرع

وللزوج الرجوع على المرأة بما أنفق بالشرط على ولدها، أو على من لا تلزمه نفقته من خدمها إلى حين فسخ النكاح أو تصحيحه بصداق المثل قاله ابن رشد في الرسم المذكور.

انفس المرجع السابق ونفس الصفحة. معين الحكام لابن عبد الرفيع.

<sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم سلمون بن علي بن عبد الله بن سلمون الكناني المعروف بابن سلمون صاحب التأليف في الأحكام المسمى العقد المنظم للحكام فيها يجري بين أيديهم من الوثائق والأحكام. يقول الزركي في تاريخ الدولتين وفي الثالث عشر لجماد الأولى سنة سبع وستين وسبعمائة توفي قاضي الجماعة بغرناطة المفقيه الموثق أبو القاسم كان مولده سنة ٨٨٨هـ. انظر ترجمته في تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ص ١٠٣٠ وشجرة النور الزكية ج ١ ص ٢١٣ والديباج ج ١ ص ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر ديوان ابن سلمون في الوثائق والأحكام ص ١٢ مخطوط رقم (٦٠٦٨).

## فسرع

قال البرزلي<sup>(۱)</sup> وفي الطرر رأيت في بعض الكتب إذا كان الطوع بنفقة الولد لمدة [أمد]<sup>(۲)</sup> الزوجية فإنما يلزم الزوج الإنفاق على الربيب ما دام صغيراً لا يقدر على الكسب<sup>(۳)</sup>، ا. هـ.

[وجزم به ابن سلمون ونصه: وإن كان الطوع لمدة الزوجية فإنما يلزم الزوج الإنفاق على الربيب ما دام صغيراً لا يقدر على الكسب](٤) قلت وهذا خلاف ظاهر ما تقدم عن مختصر المتيطي، ومعين الحكام، ويحتمل أن يكون هذا تقييداً له وهو الظاهر فتأمله، والله أعلم.

## فسرع

قال البرزلي في مسائل الأنكحة: قال في الطرر إذا اختلف الزوج وزوجته

<sup>(</sup>١) هو أبو القاسم أحمد بن محمد المعتل البلوي القيرواني ثم التونسي الشهير بالبرزلي الإمام المشهور نزيل تونس مفتيها وفقيهها وحافظها العلامة أحد الأثمة في المذهب، صاحب الديوان المشهور في الفقه والنوازل من كتب المذهب أجاد فيه ما شاء، ذكر في فتاويه أنه لازم ابن عوف نحو أربعين عاماً فأخذ هديه، وعلمه، وطريقته، وجالس غيره كثيراً في الفقه والرواية في الحديث وغيره وحصل بذلك علمًا كثيراً، ١. هـ. قال السخاوي كان الرزلي أحد أثمة المالكية ببلاد العرب وصاحب الفتاوى المتداولة قدم القاهرة حاجاً سنة ست وثمانيمائة، وكان موصوفاً بشيخ بلإسلام وهو آخر من في القسم الأول من معجم الحافظ ابن حجر وعمن أخذ عنه الشيخ أبو القاسم بن ناجي، والثعالبي، والوضاع، والشيخ حلولو وغيرهم. اختلف المترجمون لحياة الإمام البرزلي ـ رحمه الله ـ فمن قائل بأنه توفي بتونس سنة أربع وأربعين وثمانمائة، وقيل سنة ثلاث وأربعين وقيل سنة إثنين وأربعين وأبعين والراجح أن وفاته ـ رحمه الله ـ كانت سنة ثلاث وأربعين لسبين الأول ذكر الشيخ أحمد باباً أنه عاش مائة وثلاث سنين والثاني كان مولده على ما قال السخاوي في حدود سنة أربعين وسبعمائة. انظر ترجمته في تذييل الديباج للشيخ أحمد باباً غطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل وكذلك (م).

<sup>(</sup>٣) انظر نوازل البرزلي ج ٢ ورقة ٨ وجه \_ مخطوط دار الكتب الوطنية تنونس تحت رقم (٣) (١٢٧٩٣).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (م).

في نفقة ابنها من غيره فقالت شرطت عليك الإنفاق وأنكر ذلك فإنه يحلف قاله ابن الهندي (١) ولابن فتحون (٢) لا يمين عليه (٣)، ١. هـ.

قلت: إن ادعت أنه شرط في العقد فلا يمين عليه إلاّ على القول بصحة العقد مع ذلك إذا كان لمدة معلومة، وإلاّ فهي مدعية بفساد النكاح فالقول قول الزوج كها قالوا فيها إذا ادعت أنه تزوجها في العدة وقال الزوج بعدها إلاّ أن يشهد العرف لها فيكون القول قولها كها سيأتي قريباً في كلام ابن رشد أن القول قول من ادعى الشرط لشهادة العرف له، وإن ادعت عليه أنه التزم ذلك بعد العقد فيجري الخلاف في توجيه اليمين على الخلاف فيمن ادعى على شخص أنه وهبة. قال ابن عرفة: وفي إيجاب دعوى هبة معين بيمين الواهب قول المحلاب ونقل الباجي (9) عن ظاهر المذهب قائلاً دعوى المدين هبة رب الدين دينه توجب يمينه اتفاقاً.

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن سعيد بن إبراهيم الهناني المعروف بابن الهندي قال ابن حيان كان واحد عصره في علم الشروط أقر له بذلك فقهاء الأندلس وله في ذلك كتاب مفيد جامع يحتوي على علم كثير، وعليه اعتماد الموثقين والحكام بالأندلس والمغرب، سلك فيه الطريق الواضح لم نعثر على تاريخ مولده لكن وفاته \_ رحمه الله \_ كانت سنة تسع وتسعين وثلاثمائة. انظر الديباج ج ١ ص ١٧٢ \_ ١٧٣ .

<sup>(</sup>٢) في (م) ابن فتوح.

هو أبو بكر محمد بن خلف بن سليمان بن فتحون الأوربالي اعتنى بالحديث كثيراً له استلحاق على الاستيعاب في الصحابة في سفرين استمد منه صاحب الإصابة وغيره توفي سنة عشرون وخمسمائة. انظر ترجمته في الفكر السامي ج ٢ ص ٢٠٠.

 <sup>(</sup>٣) انظر نوازل البرزولي ج ٢ ورقة ٨ وجه السطر الرابع قبل الأخير \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٧٩٣).

<sup>(</sup>٤) هو أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب فقيه مالكي ويقال ابن الحسن بن الحسن تفقه بالأبهري وغيره وله كتاب في مسائل الخلاف وكتاب التفريع في المذهب مشهور توفي \_رحمه الله \_ سنة ثمان وسبعين وثلاث مائة. انظر ترجمته في الديباج ج ١ ص ٤٦١ والوفيات ص ٤٣٢.

<sup>(</sup>٥) هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجه ولقبه القاضي أبو الوليد أصله من بطليموس ثم انتقلوا إلى باجة أعني باجه بالأندلس، ثم باجه أخرى بمدينة أفريقية وباجة أخرى ببلاد أصبهان بالعجم أخذ بالأندلس عن أبي الأصبغ وغيره ورحل سنة ست وعشرين فأقام بالحجاز مع أبي ذر ثلاثة أعوام وحج أربع حجج، ورحل إلى بغداد فأقام بها ثلاثة أعوام وحج أربع حجج، ورحل إلى بغداد فأقام بها ثلاثة أعوام و

قال ابن عرفة قلت وكذا هبة ما بيده من معين (١)، ١. هـ. قلت وقد صرح بذلك الرعيني (٢) في كتاب الدعوى والإنكار ونصه: ومن ادعى على أحد من الناس هبة لله تعالى أو صدقة أو عطية أو نحلة أو عارية إلى أجل أو سكنى أو عمري أو حبس أو إخدام عبد أو وصية، وكان (٣) ذلك بيد المدعى عليه وعجز المدعى عن إثبات البيئة عن دعواه فلا يمين على المدعى عليه إذا أنكر، وإن كانا أخوين أو خليطين بأي خلطة كانت وان كانت هذه الأشياء بيد المدعى عليه ذكرنا، وقام صاحبها يريد أخذها فادعى عليه المدعى ما ذكرناه وأنكر المدعى عليه ذلك حلف وأخذ متاعه استحساناً والقياس أنه أولى بمتاعه بلا يمين، وقد قال مالك في رجل تصدق على رجل بنخل وهي مثمرة فادعى المتصدق عليه الثمرة وقال المتصدق إنما تصدقت بالأصل دون الثمرة فأراد أن يحلفه على ذلك فقال القول قوله واليمين عليه فإن أبى أن يحلف حلف المدعى، وكانت له دعواه فإن أبى أن يحلف المدعى، وكانت له دعواه فإن أبى أن يعلف لم يكن له شيء ورد إلى ربه (١٤).

يدرس الفقه ويسمع الحديث، دخل أبو الوليد الشام وسمع بها من ابن السمار ودخل الموصل فأقام بها عاماً يدرس على السمعاني الأصول وسمع بمصر من أبي محمد بن الوليد ثم رحل إلى المشرق سنة ست وعشرين وأربعمائة على ما قال صاحب الوافيات وأخذ عنه أبو عمر بن عبد البر صاحب الاستيعاب ولأبي الوليد مؤلفات مشهورة منها كتاب الاستيفاء في شرح الموطأ، وكتاب المنتقي في شرح الموطأ، وكتاب مسائل الخلاف وكتاب المهذب في اختصار المدونة، وكتاب أحكام الفصول في أحكام الأصول وكتاب تفسير القرآن الكريم، وكتاب التشديد إلى معرفة طريق التوحيد اختلف المترجون لحياة الإمام الباجي حرجمه الله وكتاب التشديد إلى معرفة طريق التوحيد اختلف المترجون لحياة الإمام الباجي حرجمه الله بغليموس وقيل انه ولد سنة ٤٠٤ هجرية وتوفي حرجمه الله حسنة أربع وسبعين وأربعمائة. انظر ترجمته في القسم المدراسي من رسالة المكتوراه للدكتور عمران على أحمد العربي بعنوان تحقيق كتاب أحكام الفصول في أحكام الأصول من ٢٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>١) انظر مختصر ابن عرفة الفقهي ج ٤ ورقة ٢٢ ظهر رقم المخطوط (١١١٣٣).

 <sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن الرعيني لم أتمكن من الترجمة له رغم كثرة المصادر التي اطلعت عليها في هذا الصدد.

<sup>(</sup>٣) في (م) وكل.

<sup>(</sup>٤) انظر مختصر جامع الدعوى والإقرار والإنكار ورقة ٩ وجه وظهر – مخطوط بمكتبة الأوقاف طرابلس الرقم العام (٩٩) والرقم الخاص (١,٥٥٥).

وما ذكره في مسألة الصدقة مخالف لما في كتاب<sup>(1)</sup> الصدقة من المدونة ونصه ومن تصدق مجاثعة على رجل وفيه ثمرة فزعم أنه لم يتصدق بثمرتها فإن كانت الثمرة يوم الصدقة لم تؤبر فهي للمعطى، وإن كانت مأبورة فهي للمعطى، ويقبل قوله ولا يمين عليه، وكذلك الهبة وذكر [الشيخ]<sup>(۲)</sup> أبو الحسن مواضع من المدونة تقتضي الخلاف في توجيه اليمين ثم قال في آخر كلامه فيقوم القولان في دعوى المعروف من الكتاب، وهما منصوصان في دعوى الهبة<sup>(۳)</sup> وتفصيل الرعيني وابن عرفة ظاهر فيعتمد، والله تعالى أعلم.

نسرع

قال البرزلي وقعت مسألة وهي إمرأة لها أولاد تأخذ نفقتهم من أبيهم، وتزوجت رجلًا وشرطت<sup>(3)</sup> عليه نفقة الأولاد أجلًا معلوماً، أو تطوع به بعد العقد مدة الزوجية، وأرادت الرجوع<sup>(9)</sup> بذلك على أبيهم فوقعت الفتيا إن كان ذلك مكتوباً من حقوقها بحيث لها الرجوع متى شاءت، وإسقاطه لزوجها فلها أن ترجع بنفقتهم على أبيهم، وإن كان ذلك للولد فلا رجوع [لها]<sup>(7)</sup> على أبيه<sup>(۷)</sup> بشيء وهو جار على الأصول، وكأنه شيء وهب للولد فنفقته على نفسه لا على أبيه، والأول مال وهب لأمه فإذا أنفقته على الولد رجعت به على أبيه<sup>(۸)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر المدونة ج ١٥ ص ١١٦/١١٥، ط السعادة.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) انظر أبو الحسن على المدونة ج ٤ ورقة من ١٧٧ ظهر، ١٧٨ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٠٩) تنبيه اصطلاح هذا الكتاب في الحروف كالآي: الضاد للقاضي عياض، والشين: لابن رشد، والحاء: للخمى، والميم، لابن يونس، والقاف والعين لعبد الحلق وربما استغنى بالقاف، والشيخ: لأبي الحسن صاحب هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) في (م) واشترطت.

<sup>(</sup>a) عبارة (م) بذلك الرجوع.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٧) في (م) أبيهم.

 <sup>(</sup>٨) أنظر نوازل البرزلي ج ٢ ورقة ٧ ظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٧٩٣).

ا. هـ. قلت: وللأب أن يمنع<sup>(۱)</sup> من قبول إنفاق الزوج على ولده كما صرحوا بذلك في كتاب<sup>(۲)</sup> الإيمان في مسألة من حلف لا أكل فلاناً طعاماً فدخل ابن الحالف على المحلوف له<sup>(۳)</sup> فأعطاه خبزاً. إلخ وهذا واضح والله تعالى أعلم.

## فسرع

قال ابن ناجي (٤): في باب زكاة الفطر من شرح الرسالة من التزم نفقة من ليس بقريبه كالربيب أو قريب لا تلزمه نفقته بالأصالة فإنه لا يلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر باتفاق (٢)، ١. هـ.

## فسرع

قال البرزلي وسئل ابن رشد عمن زوج عبده وأشهد على نفسه أنه (٢) تطوع بعد العقد أنه ينفق عليها مدة الزوجية ثم مات هل توقف تركته لذلك وكيف إن كان في أصل العقد أو اختلف في ذلك؟ فأجاب بأنه لا شيء في تركة السيد إن مات لأنه متطوع وإنما تجب عليه مدة الزوجية ما دام حياً وبعد الموت

<sup>(</sup>١) عبارة (م) يمتنع.

<sup>(</sup>٢) لابن يونس ـ أنظر مواهب الجليل للحطاب ج ٦ ص ٥٤، طبعة السعادة.

<sup>(</sup>٣) في (م) عليه.

<sup>(3)</sup> هو قاسم بن عيسى بن ناجي أبو الفضل أبو القاسم شارح المدونة، والرسالة الشيخ العالم الفقيه الحافظ الزاهد الورع القاضي. أخذ بالقيروان عن ابن عرفه وكثير من أصحابه كالأبي والبرزلي ولي القضاء بمواضع كباجة، وجربة، والقيروان، وكان معه تفقه عظيم وقيام تام على المدونة واستحضار للفروع له شرح على الرسالة حسن مفيد، ويذكر أن المقيلي بالغ في الثناء على هذا الشرح، ويقول له المهذب وشرحان على المدونة الشتوى أربعة أسفار والصيفي في سفرين، أخذ عنه الشيخ حلولو وغيره هذا ولم نعثر على تاريخ ميلاده لكن وفاته رحمه الله على ما قاله الونشريسي في وفاياته كانت سنة سبع وثلاثين وثمانمائة أنظر ترجمته في تذييل الديباج ورقة ١٢٩ للشيخ أحمد باباً مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٤٥٩٦) وكذلك إعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي ص ١٠٠ وما بعدها وكذلك الحلل السندسية في الأخبار التونسية ج ١ ص ٧٠٧، ٧٠٨.

<sup>(</sup>٥) أنظر شرح ابن ناجي على الرسالة ج ١ ص ٣٤٣، طبعة الجمالية ١٣٢٣هـ.

 <sup>(</sup>٦) هذه الكلّمة لا وجود لها في أصل النص ولعلها زيادة من الناسخ وهي غير واردة في (م)،
 وعبارة (م) وأشهد على نفسه تطوعاً.

هبة لم تقبض ولو شرط<sup>(۱)</sup> في أصل النكاح لكان فاسداً يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل ويبطل الشرط وتكون على العبد، وقيل لا يفسخ، قيل إذا أسقط الشرط والنفقة على الزوج ووجه الأول الغرر، ولو شرط أنه إن مات قبل انقضاء العصمة رجعت على العبد لجاز ولو اختلفا هل كان شرطاً أو تطوعاً فالقول قول من ادعى الشرط لشهادة العرف<sup>(۲)</sup> [له]<sup>(۳)</sup>، ا.هـ.

وقال ابن رشد في رسم حلف ألا يبيع سلعة سماها من سماع<sup>(1)</sup> ابن القاسم, من كتاب النكاح اختلف قول مالك في شرط النفقة في النكاح على أبي الصغير حتى يبلغ وولي السفيه حتى يرشد فأجازه مرة وكرهه أخرى وقال بكل منها كثير من أصحاب مالك، وحكى ابن حبيب<sup>(0)</sup> عن ابن الماجشون

<sup>(</sup>١) في (م) اشترط.

 <sup>(</sup>۲) أنظر نوازل البرزلي ج ۲ ورقة ۷ وجه ـ مخطوط بـدار الكتب الـوطنيـة تـونس تحت
رقم (۱۲۷۹۳).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) الأسمعة كالأبواب للكتاب والرسوم التي هي التراجم بمنزلة الفصول للأبواب فمثلاً ترتيب العتبية على أبواب الفقه حيث جمع في كل كتاب من كتب الفقه ما في هذه الدفاتر من المسائل المتعلقة بذلك الكتاب فلما تكلم على كتاب الطهارة مثلاً جمع ما عنده من مسائل الطهارة كلها وبدأ بما كان في سماع ابن القاسم ثم بما كان في سماع أشهب وابن نافع، ثم بما في سماع عمد بن أصبغ محمد بن خالد ثم بما في سماع زونان وهو عبد الملك بن الحسن ثم بما في سماع عمد بن أصبغ ثم بما في سماع أبي زيد هذا تفسير اصطلاح العتبي وابن رشد في البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليم. أنظر الحطاب على خليل ج ١ ص ٢/٤١.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جناهمة بن عباس ابن مرداس السلمي يكنى أبا رمروان أصله من طليطلة، وانتقل جده سليمان إلى قرطبة وانتقل أبوه إبو حبيب وأخوته في فتنه الربض إلى البيرة، رحل سنة ثمان وماثتين فسمع ابن الماجشون ومطرف وإبراهيم بن المنذر، وأصبغ بن الفرج وانصرف إلى الأندلس سنة ست عشرة وكان عبد الملك حافظاً للفقه على مذهب مالك ألف كتاب حسن في الفقه وكذلك في التاريخ والأدب منها كتابه المسمى بالواضحة لم يؤلف مثلها وغيرها كثير توفي ابن حبيب \_ رحمه الله \_ سنة ثمان وثلاثين وقبل تسع وثلاثين وماثتين وقبره بمقبرة أم سلمة وصلى عليه القاضي أحمد بن زياد. وأنظر ترجته في الديباج ج ٢ ص ٨ وما بعدها.

وابن وهب(١) عن مالك إجازة ذلك، وزاد لزوم ذلك ما عاش الأب والزوج مولى عليه، وهذا الخلاف إنما هو إذا لم يقع بيان إن مات الأب قبل بلوغ الصبى، أو الولى قبل رشد اليتيم فسقطت النفقة بموتها هل تعود في ممال الصغير، ومال اليتيم أو لا تعود عليهما إلى بلوغ الصغير ورشد اليتيم فإن شرط عودها في مالها جاز النكاح اتفاقاً، وإن شرط سقوطها إلى بلوغ الصبي ورشد اليتيم كان النكاح فاسداً اتفاقاً، وإنما الخلاف إذا وقع الشرط مبهمًا، وعلى القول بفساده قال ابن القاسم إن دخل جاز وكانت النفقة على الزوج، ولم يبين هل هو بالمهر المسمى أو بصداق المثل وهو الأظهر. قلت: والقول بفساد النكاح وفسخه قبل البناء هو قول ابن القاسم في الرسم المذكور وروايته عن مالك، ثم قال ابن رشد ولو شرطت النفقة في نكاح الكبير المالك أمر نفسه في نفس العقد على غيره فسخ قبل البناء. قال ابن حبيب إلا أن ترضى المرأة يكون النفقة على الزوج، ويثبت بعده وتكون النفقة على الزوج ولا يدخله الخلاف الذي في المسألة الأولى لظهور الغرر والفساد في هذه، ولا يجوز النكاح على إعطاء حميل بالنفقة لأنها ليست بدين ثابت في ذمته كالمهر فإن وقع النكاح على ذلك كان فاسداً يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بمهر المثل إن كان أكثر من المسمى إذلم تـرض بالمسمى إلا لأجل ما اشترطته من الحمالة، وتسقط الحمالة ولووقع في مسألة اشتراط النفقة على غير الزوج بيان رجوعها على الزوج إن مات من شرطت عليه أو طرأ عليه دين، أو ما يبطل النفقة عنه جاز النكاح على قياس ما تقدم، وقيل يفسخ قبل البناء على كل حال لأن شرطها على غير الزوج

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم الإمام الجامع بين الفقه والحديث أثبت الناس في الإمام مالك الحافظ الحجة، روي عن أربعمائة عالم منهم الليث وابن دينار، وابن أبي حزم ومالك وبه تفقه، صحبه عشرين سنة له تأليف حسن عظيم المنفعة منها سماعه من مالك، وموطأه الكبير والصغير، وجامعه الكبير والمجالسات روى عنه سحنون وابن عبد الحكم وأبو مصعب الزهري وجماعة خرج عنه البخاري وغيره كان مولده في ذي القعدة سنة خس وعشرين ومائة ومات بمصر في شعبان على المشهور الأصح من الأقوال سنة سبع وسبعين ومائة أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ١٩٥٨ه، وترتيب المدارك ج ٣ ص ٢٢٨ وما بعدها.

خلاف السنة، ويمضي بعده بمهر المثل ويبطل الشرط، وإليه نحى الأبهري<sup>(١)</sup>، وما قلناه أظهر وأبين<sup>(٢)</sup>، ا.هـ.

وقال في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ " من كتاب الصدقات والهبات: سمعت ابن القاسم يقول فيمن ضمن عن ابنه نفقة سنين سماها بدنانير سماها في كل سنة، أو لم يسم دنانير إلا أنه عرف وجه النفقة فضمن نفقة سنين، وذلك كله بعد عقد النكاح مثل أن يراد أن يقام بإبنه ليفرق بينها فضمن ذلك عنه أبوه، أرى ذلك يلزمه ما كان حياً فإذا مات يسقط (٤) ذلك عنه. وقال أصبغ وهو الحق وكذلك نفقة المطلقة إذا ضمن الإبن هذه الحقوق تقضي فقد افترضت، وليس هذا كالذي يضمن في النكاح النفقة ذلك شيء تقضي فقد افترضت، وليس هذا كالذي يضمن في النكاح النفقة ذلك شيء لم يأت، ولم يفوض، ولم يجب، ولا أمد له، ومجهول كله يكون ولا (٥) يكون، ومتى يفترقان أو يموتان، قال محمد بن رشد: جعل الضمان بالنفقة لا يجب إلا بالحياة من أجل أنها لم تجب بعد فها وجب منها في حياته لزمه، وما وجب منها بعد وفاته لم يلزمه بخلاف الحمالة لما قد وجب من الحقوق ذلك يجب في حياته بعد وفاته لم يلزمه بخلاف الحمالة لما قد وجب من الحقوق ذلك يجب في حياته بعد وفاته لأنها خرجت على عوض وهو ما رضي المتحمل له من ترك ذمة

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الله الأبهري إمام المالكية في عصره حدث عنه جماعة منهم القاضي أبو القاسم التنوخي، وأبو محمد بن نصر. تفقه على أبي بكر بن الجهم، والقاضي أبو الفرج، وأبي المنتاب وابن بكير، له تصانيف كثيرة منها شرح المختصرين الكبير والصغير لابن الحكم وإجماع أهل المدينة، لم ينجب العراق بعد اسماعيل القاضي مثله، ولد قبيل ۲۹۰ هجرية وتوفي ببغداد سنة خمس وتسعين وثلاثمائة. أنظر ترجمته في الديباج ج ۲ ص ۲۰۲ وشجرة النور ج ۱ ص ۲۰۲

 <sup>(</sup>۲) أنظر البيان والتحصيل ج ۲ ورقة ۷ وجه وظهر، و ۸ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس
 تحت رقم (۱۰۶۱۱).

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد من أجل أصحاب ابن وهب تلميذ مالك، كان فقيهاً مناظراً ومن أعلم الناس بفقه مالك. توفي يوم الأحد سنة خمس وعشرين وقيل ست وعشرين ومائتين. أنظر ترجمته في فقه الإمام سعيد بن المسيب بتحقيق الدكتور هاشم جميل عبد الله ج ٤ ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) في (م) سقط.

<sup>(</sup>٥) عبارة (م) أو لا.

غريمه، وأما إذا تحمل بالنفقة في أصل عقد النكاح فإنها تجب في حياته وبعد وفاته لأن المرأة لم تمرض أن تتزوجه إلا بشرط الحمالة فوجب أن تلزمه في الحياة وبعد الوفاة، وإن لم تكن وجبت بعد، ا.هـ.

قلت: قوله وأما إذا تحمل بالنفقة في أصل عقد النكاح . . إلخ مشكل أما أولاً فلأنه مخالف لما تقدم عنه قريباً، وتقرر من أن النكاح يفسد باشتراط حميل بالنفقة، ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بمهر المثل للغرر وتسقط الحمالة، وأما ثانياً فلأنه لو فرض صحة النكاح والاشتراط لسقط ذلك بالموت لما تقدم من أن اشتراط النفقة على غير الزوج يبطل بالموت، وقد قال ابن رشد في نوازله في آخر باب النحلة لما سئل عمن تطوع بالنفقة على آخر حياته أو مدة ما ثم توفي المتطوع فقام الأخر يطلب النفقة في تركته، وهل إن كان هذا سفيها أو جائز الأمر في طلب النفقة سواء، وهل تعرف فيه خلاف في المذهب؟ فأجاب إذا مات المتطوع بالإنفاق سقط عنه ما بقي من المدة لأنها هبة لم تقبض تسقط بالموت، ولا خلاف في هذا أحفظه في المذهب وسواء كان المتطوع عليه سفيها أو جائز الأمر (١)، ا.هـ.

نارع

سئل ابن رشد عمن خالع إمرأته على أن تحملت بنفقة إبنه منها إلى الحلم ثم راجعها بنكاح جديد هل تبقى النفقة عليها أم لا؟ ولو طلقها ثانياً هل تعود عليها؟ فأجاب: إذا راجعها سقط عنها ما تحملت به ولا تعود عليها إن طلقها إلا أن تجدد التحمل (٢)، ١.هـ.

قلت: وهذا على القول بجواز الخلع على أن تلتزم المرأة نفقة الولد بعد مدة الرضاع وهو قول أشهب وابن نافع، وسحنون، وابن الماجشون والمخزومي، قال ابن عرفة وقاله المغيرة والمشرقيون كلهم. قال ابن حبيب وبه

<sup>(</sup>۱) أنظر اختصار نوازل ابن رشد جمع تلميذه ابن هارون ورقة ۲۲ وجه سطر ۱۷ ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (۱۲۱۸۹).

<sup>(</sup>٢) أنظر اختصار نوازل ابن رشد جمع تلميذه ابن هارون ورقة ٢٢ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢١٨٩).

نقول وعليه جماعة الناس، وقاله ابن دينار، وقال ابن سلمون وبذلك جرى العمل، وقال ابن سهل وعلى قول سحنون (۱) ومن وافقه العمل، وجرت الفتوى في (۲) جواز المباراة على التزام الزوجة أو غيرها النفقة على الولد أعوام تزيد على ما في الرضاع، وعليه وضع الموثقون وثائقهم (۳)، ا.هـ. ومذهب مالك رضي الله تعالى عنه وابن القاسم إن ذلك لا يجوز ابتداء كما صرح بذلك اللخمي وابن سلمون وغيرهما، فإن وقع تم الخلع وسقط الزائد على الحولين. قال في كتاب إرخاء الستور من المدونة وإن خالعها على أن عليها نفقة الولد ورضاعه ما دام في الحولين جاز ذلك، وإن (٤) ماتت كان الرضاع والنفقة في ما ها، وإن مات الغلام قبل الحولين فلا شيء للزوج عليها. قال مالك لم أر أحداً طلب ذلك (۵)، ا.هـ.

قال ابن رشد في رسم حلف من سماع ابن القاسم من طلاق السنة ولا رجوع للأب عليها بشيء إذا مات الولد قبل انقضاء أمد الرضاع إذا كان إنما تحمل على أن أبرأته من مؤونة إرضاعه بإفصاح وبيان [قال](٢) واختلف إذا

<sup>(</sup>۱) هو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي الملقب بسحنون بإسم طائر حديد الدهن بالمغرب يسمونه سحنون لحدة ذهنه في المسائل وذكائه الفقيه المالكي قرأ على الإمام عبد الرحمن بن القاسم، وابن وهب وأشهب ثم انتهت إليه الرياسة في العلم بالمغرب صنف كتاب المدونة في مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأخذها عن ابن القاسم وعليها يعتمد أهل القيروان، وكان أول من شرع في تصنيف المدونة أسد بن الفرات الفقيه المالكي بعد رجوعه من العراق وأصلها أسئلة سئل عنها ابن القاسم فأجابه عنها وجاء بها أسد إلى القيروان، وكتبها عنه سحنون. ولد الإمام سحنون سنة ستين ومائة، وتوفي \_ رحمه الله \_ سنة أربعين ومائتين. أنظر ترجمته في الديباج ج ٢ ص ٣٠، ومقدمة المدونة ص ١١ \_ ١٢، طبعة السعادة ١٣٢٣هـ.

<sup>(</sup>۲) عبارة (م) بجواز وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٣) أنظر الإعلام بنوازل الأحكام ورقة ٦٦، ٥٥ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٨٣٩٤).

<sup>(</sup>٤) في (م) فان.

<sup>(</sup>٥) أنظر المدونة ج ٥ ص ٢٧ طبعة السعادة ١٣٢٣هـ.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل.

وقع الأمر مبهيًا فحمله مالك في المدونة (١) على ما تأوله عليه ابن القاسم أنه إنما أبرأته من مؤونة رضاعه فلا يرجع عليها بشيء. وفي المختصر (٢) الكبير لوطلب ذلك لكان له فيه قول (٣)، ١. هـ.

ثم قال في المدونة وإن شرط عليها نفقة الولد بعد الحولين أمداً سمياه، أو اشترط الزوج (٤) عليها نفقة نفسه لسنة أو سنين تم الخلع ولزمتها نفقة الولد في الحولين فقط ولا يلزمها ما ناف عن (٥) الحولين من نفقة الولد ولا ماشرط الزوج من نفقة نفسه. وقال المخزومي (٦) يلزمها جميع ذلك كالخلع بالغرر (٧)، ١.هـ.

قال ابن عرفة بعد عزوه قول المخزومي للجماعة المتقدم ذكرهم وكان ابن لبابة (^) لا يرى كلام ابن القاسم ولا روايته، ويقول الخلق على خلافه ويذكر في

<sup>(</sup>١) أنظر المدونة ج ٥ ص ٢٧ طبعة السعادة.

 <sup>(</sup>۲) ويسمى بالمختصر وبالمختصر الكبير لعبد الله بن عبد الحكيم المتوفى سنة (۲۱٤)هـ يقال أنه نحا
 به إلى اختصار كتب أشهب وله أيضاً المختصر الأوسط والمختصر الصغير.

 <sup>(</sup>٣) أنظر البيان والتحصيل ج ٢ ورقة ٩٥ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت
رقم (١٠٦١١).

<sup>(</sup>٤) عبارة (م) عليها الزوج.

<sup>(</sup>٥) في (م) على.

٣) هـ و المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم قال عنه يجيى: هو ثقة وكان مدار الفتوى في زمان مالك على المغيرة، ومحمد بن دينار وكان ابن أبي حزم ثالثهم، وعثمان بن كنانة، وكان بين مالك وبينه أول مرة معارضة ثم زالت، وجالسته وكان لمالك مجلس يقعد فيه وإلى جانبه المغيرة لا يجلس فيه سواه وإن غاب المغيرة. وعرض عليه الرشيد القضاء بالمدينة وجائزته أربعة آلاف دينار فأبى أن يلزمه ذلك، وقال والله يا أمير المؤمنين لأن يختنقني الشيطان أحب إلي من القضاء فقال الرشيد ما بعد هذا شيء وأعفاء وأجازه بألفي دينار. وكان فقيه المدينة بعد مالك، وله كتب افقد قليلة في أيدي الناس ولد سنة أربع وعشرين وماثة وتوفي ـ رحمه الله ـ سنة ثمان وثمانين أنظر ترجمته في الديباج ج ٢ ص ٣٤٣ وما بعدها؛ وترتيب المعارك ج ٣ ص ٢ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٧) أنظر المدونة ج ٥ ص ٢٧.

 <sup>(</sup>٨) هو محمد أبو عبد الله بن عمر بن لبابة مولى آل عبيد الله القرطبي كان ممن برع في الحفظ
 للرأي، ودارت عليه الأحكام نحو ستين سنة وناظر قاسم بن محمد قال أبو الوليد الباجي ابن =

ذلك نظائر، وأما المخالعة على رضاع الولد خاصة فلا خلاف في جواز ذلك وإن كان فيه غرر قاله ابن رشد وقال في مختصر المتيطية وإن التزمت له مؤنة حمل إن ظهر [لها](۱) أو مؤنة حملها الظاهر جاز، وإن التزمت له مع ذلك إرضاع الولد ومؤنته إلى فطامه جاز ولزمها فإن ماتت أخذ من تركتها. قال بعض القرويين(٢) يريد يوقف منها قدر مؤنة [حمل](٣) الابن إلى انقضاء المدة فإن ولدت توأمين لزمها إرضاعها فإن مات الولد في خلال العامين فلا شيء للأب عليها. قال مالك ولم أر أحداً طلب ذلك، قال بعضهم لأن المقصود من التزامها براءة الأب من مؤنة ابنه هذا هو المشهور من المذهب، وبه القضاء وروى أبو الفرج(٤) عن مالك أنه يرجع عليها في موت الولد ومثله حكى القاضي أبو عمد(٩).

# تنبيه أول

فإن أريد عقد الخلع على اشتراط نفقة الولد مدة تزيد على الحولين أو على

لبابة فقيه الأندلس قال الصدفي كان محمد بن لبابة من أهل الحفظ للفقه، والفهم به أفقه الناس وأعرفهم باختلاف أصحاب مالك وعمر وشاهد القضايا والأحكام مع تمييز وإدراك كان مأموناً ثقة حافظاً لأخبار الأندلس له حظ من النحو والشعر لم نعثر على تاريخ ميلاده لكن وفاته رحمه الله كانت ليلة الاثنين لأربع باقين من شعبان سنة أربع عشرة وثلاثمائة وهو ابن ثمان وثمانين سنة. أنظر ترجمته في الديباج ج ٢ ص ١٨٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

 <sup>(</sup>٢) يشار بهم إلى شيوخ القيروان كأبي بكربن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي، وأبي عبد الله بن
 الأجدبي.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) هو عمرو أبو الفرج بن محمد بن عمر الليثي القاضي نشأ ببغداد وأصله من البصرة تعلم الفروسية والثقافة حتى كان يفوق الفرسان ثم رجع من بغداد سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة في رفقة فقطع بهم أعراب بني تيمي فاجتاحوها وذهب أبو الفرج فيمن ذهب ومات عطشاً في البرية ــ من كتبه الكتاب المعروف بالحاوي في مذهب مالك وكتاب اللمع في أصول الفقه توفي سنة ٣٣١هـ. أنظر ترجمته في الديباج ج ٢ ص ١٢٧.

 <sup>(</sup>٥) أنظر اختصار المتيطية ورقة ٥٧ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت
 رقم (١٨٦٩٦).

اشتراط النفقة على غيره وإن يجوز [ذلك](١) على مذهب مالك وابن القاسم فيشترط ثبوت النفقة بعد وفاة المنفق عليه كثبوتها قبلها قاله في المتيطية، وعبارة مختصرها(٢) إذا شرط نفقة الولد أو غيره أعواماً [مدة](٣) معلومة عاش المنفق عليه أو مات جاز لانتفاء الغرر، كها لو باع داراً على أن ينفق المشترى عليه مدة معلومة فهو جائز، وإذا جاز في البيع فهو في الخلع أولى.

# تنبيه ثاني

قال في المتيطية ومما يجمع به أيضاً بين القولين أن ابن حبيب حكى في كتابه عن ابن القاسم فيمن بارأ امرأته على أن سلمت ولدها منه إليه فإن أرادت أخذه منه فلا يكون ذلك لها إلا بأن تلتزم نفقته وتسقط عن الأب مؤنته أن ذلك خلع تام لازم حكى مثله أبو عمران(٤) عن فضل(٥) بن مسلمة(٢)، ا.هـ.

فها ذكره ابن رشد من أن الزوج إذا راجع زوجته تسقط عنها النفقة

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) أنظر مختصر المتيطية ورقة ٥٧ ظهر. ص ١٤٥ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٨٦٩٦).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

٤) هو موسى أبو عمران بن عيسى بن أبي حجاج الغفجومي وغنجوم فخذ من زنانة وهي قبيلة من البربر وأصله من فاس استوطن القيروان وحصلت له بها رياسة العلم تفقه بأبي الحسن القابسي ثم رحل إلى قرطبة فتفقه بها عند الأصيلي ورحل إلى المشرق وحج ودخل العراق درس الأصول على القاضي أبي بكر الباقلاني قال حاتم بن محمد كان أبو عمران من أحفظ الناس وأعلمهم جمع حفظ المذهب المالكي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم له كتاب التعليق على المدونة كتاب جيل لم يكمل توفي أبو عمران ــ رحمه الله ــ سنة ثلاثين وأربع مائة أنظر ترجمته في المديباج ج ٢ ص ٢٣٨/ ٢٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) هو فضل بن مسلمة بن جرير الجهني قال أبو محمد بن حزم الظاهري كان من أعلم الناس عذهب مالك من مؤلفاته مختصر المدونة يختصر الواضحة. توفي سنة تسع عشرة وثلاثمائة. أنظر ترجمته في الديباج، ص ١٣٨/١٣٧ وشجرة النور الزكية ج ١ ص ٨٢.

<sup>(</sup>٦) أنظر مختصر المتيطية ورقة ٥٧ ظهر ص ١٤٥ رقم المخطوط بدار الكتب التونسية (١٨٦٩٦).

[إنما] (١) يأتي (٢) على قول أشهب، وابن نافع (٣) وسحنون ومن معهم المتقدم في هذه الصورة.

وأما الصورة الأولى أعني إذا شرط ثبوت النفقة بعد الوفاة (٤) كثبوتها قبلها فالظاهر أنها لا تسقط عنها بالمراجعة فتأمله. على أنه لم يظهر لي وجه سقوط النفقة عنها بمراجعته إياها فيها إذا خالعها على أن تحملت بنفقة الولد إلى الحلم، إلا أن يكون فهم عنها أنها إنما التزمت النفقة على الولد ما لم تكن في عصمة الزوج. قلت: وفهم مما (٥) ذكره المتيطي أن المرأة إذا التزمت نفقة أولادها على أن يكونوا عندها ولو تزوجت إن ذلك لازم، وسيأتي [بيان] (١) ذلك في النوع الخامس من الباب الثالث.

# فسرع

وعلى قول أشهب ومن معه قال ابن سلمون: إن ماتت الأم وقف من مالها بقدر ذلك وأحرى (٧) [في] (٨) نفقة الابن إلى أن يحتلم، وللزوج محاصة غرماء المرأة بنفقة ابنه المشترطة عليها في الخلع، فإن أعدمت الأم في خلال المدة فإن النفقة تعود على الأب ثم إن أيسرت رجعت النفقة عليها وهل يتبعها الوالد

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في (م) يتأتى.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم المعروف بالصائغ كنيته أبو محمد كان صاحب رأي مالك ومفتي المدينة بعده كان أصم أمي لا يكتب قال صحبت مالك أربعين سنة ما كتبت عنه شيء وإنما كان حفظاً أحفظه وهو الذي سمع منه سحنون وكبار أتباع أصحاب مالك، والذي سماعه مقرون بسماع أشهب في العتيبية وهو الذي ذكره وروايته في المدونة قال أشهب ما حضرت لمالك مجلساً إلا وابن نافع حاضر، ولا سمعت، إلا وقد سمع لأنه كان لا يكتب فكان يكتب أشهب لنفسه وله وجلس مجلس مالك بعد ابن كنانة وكان أبوه صائغاً له تفسير في الموطأ رواه عنه يجيى بن محمد توفي سنة ست وثمانين وماثة أنظر ترجمته في الديباج ج ١ مع ٩٠٤.

<sup>(</sup>٤) عبارة (م) بعد وفاة الولد.

<sup>(</sup>a) في (م) ما.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في (م) فأحرى.

<sup>(</sup>A) ساقطة من (م).

بما أنفق على ابنه مدة عدمها أم لا؟ في ذلك قولان أحدهما أنه يتبعها بذلك وهو المشهور والذي جرى به القضاء وحكى أصبغ أنه لا يتبعها بشيء(١)، ا.هـ.

وقال قبله وإن مات الولد فلاشيء للأب على الزوجة لأن مقصود التزامها(٢) إبراء الأب من مؤنته وقيل للأب(٣) أن يرجع عليها، والأول هو المشهور وبه القضاء(٤).

فسرع

قال ابن سلمون: وفي مسائل ابن رشد في رجل اختلعت له امرأته وأسقطت عنه مؤنة حمل إلى فطام، ثم أثبتت أنها عديمة أيلزم الزوج النفقة على الحمل أم لا يلزمه حتى تضع<sup>(٥)</sup> وكيف إن كانت قد أشهدت على نفسها أنها موفورة الحال<sup>(٢)</sup>، وإنها متى أثبتت أنها عديمة فذلك باطل؟ فأجاب إذا ثبت عدمها لزم الزوج الإنفاق [عليها]<sup>(٧)</sup> ويتبعها بما أنفق إذا أيسرت وإن كانت قد أشهدت بالوفور كها ذكرت فلا تنتفع بما يشهد<sup>(٨)</sup> لها من العدم حتى يشهد بمعرفة ذهاب مالها، ووفور حالها الذي أقرت به<sup>(٩)</sup>.

قلت: وهذا والله تعالى أعلم حيث يكون حال المرأة مجهول، ولم يشهد

أنظر ديوان ابن سلمون في الأحكام والوثائق ورقة ٢٦ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (٦٠٦٨).

<sup>(</sup>٢) في (م) إلزامها.

<sup>(</sup>٣) عبارة (م) له.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة.

<sup>(</sup>٥) في (م) يضم.

<sup>(</sup>٦) عبارة (م) المال وهو الصحيح، حيث صححت على هامش (م).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٨) في (م) شهد.

<sup>(</sup>٩) أنظر ديوان ابن سلمون في الوثائق والأحكام ورقة ٢٦٠ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس رقم (٦٠٦٨) وكذلك نوازل ابن رشد ورقة ١٥ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (٦٣٣٧).

بعدمها إلا شاهدان أو نحو<sup>(۱)</sup> ذلك. أما إذا كانت معلومة بالإعسار والعدم بحيث يشهد بذلك غالب من يعرفها، ويغلب على الظن إنما أشهدت به من الوفور كذب محض فلا يلتفت إلى الإشهاد<sup>(۲)</sup> بالوفور ولا إلى قولها أنها متى أثبت أنها عديمة فذلك باطل، ويلزم الزوج الإنفاق عليها وهذا ظاهر، والله تعالى أعلم.

نسرع<sup>(۳)</sup>

قال في آخر سماع ابن القاسم من كتاب التخيير، وسئل مالك عمن طلق امرأته وهي حامل فأقام شهرين ثم بارأها على أن عليها رضاع ولدها فطلبت نفقتها لما مضى من الشهور قبل المبارأة، فقال ذلك لها قيل: أرأيت إن قالت إنما بنفقة حملها قبل المبارأة فلا، قال: أما نفقة حملها قبل المبارأة فذلك لها، وأما بعد مبارأتها فإنه يعرف أنه لم يكن يمنعها الرضاع، ويعطيها هذا. قال محمد بن رشد: أما ما مضى من نفقة حملها قبل المبارأة فبين أن ذلك لها كها قال لأنها قد وجبت لها عليه فلا تسقط [عنه] (1) إلا بما تسقط به الحقوق الواجبة عمن وجبت عليه، وأما نفقة ما بقي من الحمل بعد المبارأة فجعلها تبعاً لما التزمت له (٥) من رضاعه بما دل على ذلك من العرف والمقصد، فإن وقع الأمر مسكوتاً عليه فلا شيء لها، وإن اختلفا في ذلك فالقول قول الزوج [مع] (١) يمينه وهذا نحو قولم فيمن أكرى داراً مشاهرة أو مساناة إن دفع كراء سنة أو شهر براءة للدافع مما قبل ذلك، وكذلك لوطلقها وهي حامل ولم يخالعها فدفع إليها نفقة الرضاع لكان ذلك براءة له من (٧) نفقة الحمل المتقدمة، ا.هـ. فدفع إليها نفقة الرضاع لكان ذلك براءة له من (٧) نفقة الحمل المتقدمة، ا.هـ.

<sup>(</sup>١) في (م) ونحو.

<sup>(</sup>٢) عبارة (م) أشهادها.

<sup>(</sup>٣) في (م) فرع آخر.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في (م) به.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>V) في (م) عن.

ولم يحك في ذلك خلافاً، وقال اللخمي (١) في كتاب إرخاء الستور واختلف إذا شرط ألا(٢) نفقة للولد إذا ولدته هل يكون لها [الآن](٣) نفقة الحمل؟ فقال في كتاب محمد: لا نفقة لها الآن وقال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون والمغيرة وابن الماجشون(٤) في مختصر ما ليس في المختصر لها نفقة الحمل لأنها لم تذكر وهو أحسن لأن لها حقين خالعت على أن أسقطت(٢) أحدهما فلم يسقط الأخر. ا.ه.

وقال الباجي في [المنتقى]<sup>(٥)</sup> ومن خالع امرأته على أنها إن ولدت منه فعليها نفقته في الحولين، فإن أرادت<sup>(٦)</sup> أن تطلبه بنفقة الحمل وبصداقها عليه

<sup>(</sup>۱) هو الإمام أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي وهو ابن بنت اللخمي القيرواني، نزل سقاقص، تفقه بان محرز وأبي الفضل ابن بنت خلدون وأبي الطيب وأبي إسحاق التونسي، اشتهر في أيامه وانتشرت فتاويه، وكان فقيها فاضلاً متفنناً حافظاً بقي بعد أصحابه محرزاً للرياسة بأفريقية، وتفقه به جماعة منهم الإمام أبو عبد الله المازري وأبو الفضل النحوي، له تعليق كبير محاذياً للمدونة سماه التبصرة حسن مفيد لكنه ربما اختار فيه وخرج فخرجت اختياراته عن المذهب، توفي ـ رحمه الله ـ سنة ثماني وسبعين وأربعمائة بصفاقص وقبره بها معروف. أنظر ترجمته في الديباج ج ٢ ص ١١٠٤/١٠٤ وفي مقدمة الحطاب علي خليل ج ١ من ٢٥٨) والوفيات ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>۲) عبارة (م) أن لا.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون كنيته أبو مروان ويقال دينار، والماجشون هو أبو سلمة والماجشون المورد بالفارسية سمي بذلك لحمرة في وجهه، وقيل أنهم من أهل أصبهان، انتقلوا إلى المدينة وحكي أن ماجش: موضع بخراسان نسبوا إليه كان عبد الملك فقيها فصيحاً دارت عليه الفترى في أيامه إلى أن مات وعلى أبيه قبله فهو فقيه ابن فقيه وكان مفتي أهل المدينة في زمانه تفقه بأبيه ومالك، وأخذ عنه أثمة أجلاء كأحمد المعذل، وابن حبيب وسحنون، قال يحيى بن أكتم القاضي عبد الملك بحر لا تكدره الدلاء وأثنى عليه سحنون، وابن حبيب وكان الأخير يرفعه في الفهم على أكثر أصحاب مالك، توفي \_ رحمه الله \_ سنة ثلاث عشرة وقيل أربع عشرة ومائتين وهو ابن بضع وستين سنة. أنظر ترجمته في الديباج ج ٢ ص ٦ وما بعدها؛ ومرآة الجنان ج ٢ ص ٥٣.

<sup>(</sup>a) عبارة (م) تسقط أحدهما ولم تسقط.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) عبارة (م) فأرادت.

ففي المبسوط (۱) عن مالك ليس لها صداق ولا نفقة حمل، وقال المغيرة لها نفقة الحمل ولا شيء لها من الصداق، ووجه قولها أنه لا شيء لها من الصداق لأنها لم تشترط بقائه فكان الظاهر إسقاطه لأنه لم يرض منها بترك ما في ذمته حتى زادت نفقة الحمل، ولم يكن في ذمته. ووجه قول مالك في أنه لا نفقة لها أنها قد أسقطت نفقة الولد بعد الولادة فبأن تسقط ما وجب لها قبل ذلك بسنة أولى كها قلنا في الصداق أنها إذا أسقطت نفقة الحولين اقتضى ذلك إسقاط الصداق، ووجه قول المغيرة أنها أسقطت عنه نفقة مقررة (۲) وهي نفقة الحولين فلا يتعدى الإسقاط إلى غيرها، وإلى ما ليس في (۳) جنسها ولا وجب بسببها لأن نفقة الحمل في غير مدة الحولين ومن غير جنس [نفقة] (١) الحولين، وواجبة بغير سببها ولا يشبه هذا ما سقط من الصداق لأنه أمر قد وجب لها وتقرر، ونفقة الحمل لم تجب فلا تسقط إلا بالنص عليها (٥). ا.ه. كلام الباجي.

وهو مشكل فإنه يقتضي الاتفاق على سقوط الصداق، وقد ذكر اللخمي في [كتاب]<sup>(٦)</sup> إرخاء الستور أن المدخول بها إذا خالعت زوجها على أن تعطيه عشرة دنانير إن للزوج العشرة، ولها صداقها كاملاً سواء قالت ذلك مطلقاً أو شرطت العشرة من صداقها، وظاهر كلامه أن ذلك متفق عليه فإنه لما ذكر الخلاف في غير المدخول بها إذا خالعته على عشرة ولم تقل من صداقها فهل يقتضي ذلك سقوط نصف الصداق، وترد الصداق جميعه إن كانت قبضته،

<sup>(</sup>۱) المبسوط للقاضي إسماعيل وهو القاضي إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن زيد الأسدي كان أحد الأعلام المشهورين والقضاة العاملين، من بين مؤلفاته المبسوط هذا من أفضل الكتب الفقهية وأعظمها على الإطلاق وهو من الدواوين الكبرى المشهورة في المذهب، ومن هذا الكتاب العظيم عرف الفقهاء طريقة البغداديين من المالكية في الفقه والتأليف. له مؤلفات أخرى منها شرح الموطأ، وأحكام القرآن وغيرها، توفي \_ رحمه الله \_ سنة ١٨٧هـ. أنظر ترجمته في الديباج ج ١ ص ٢٨٧؛ وشجرة النور الزكية ج ١ ص ٦٥.

<sup>(</sup>٢) في (م) مقدرة.

<sup>(</sup>٣) في (م) من وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) أنظر المنتقي شرح موطأ مالك للباجي ج ٤ ص ٦٣، طبعة السعادة ١٣٣٢هـ.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (م).

وهو قول ابن القاسم، وهو المشهور أو لا يقتضي ذلك سقوط النصف فلها نصف الصداق سواء قبضته أو لم تقبضه، وله عليها العشرة التي خالعته عليها وهو قول أشهب، أو يفرق بأن (١) تكون قبضته فيكون لها نصف الصداق، وإن لم تقبضه فلا شيء لها، وهذا قول أصبغ واستحسن قول أشهب بعدم سقوط نصف الصداق [وقال] (٢) لأن قولها أخلعني، أو بارئني، أو تاركني إنما يتضمن خلع النفس الإبراء منه، ولا المتاركة [فيه] (٣) ولو كان ذلك لسقط عنه الصداق إذا كانت مدخولاً بها، وكذلك غيره من ديونها، وقد أجمعوا على أن هذه الألفاظ الانخلاع والمبارأة والمتاركة إنما يراد بها بعد الدخول النفس دون المال فوجب أن يكون حقها في النصف قبل الدخول ثابتاً وكذا إن لم (٤) يدخل بها وكان لها عليه دين، فقالت أخلعني، أو بارثني لا خلاف أن دينها باق فكلامه صريح في أن دين، فقالت أخلعني، أو بارثني لا خلاف، وكذلك ذكر ابن الحاجب (٥) أن من المدخول بها لا يسقط صداقها بلا خلاف، وكذلك ذكر ابن الحاجب (٥) أن من

<sup>(</sup>١) عبارة (م) بين أن.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) عبارة (م) إن لم يكن دخل.

<sup>(</sup>٥) هو أبو عمر جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر يونس المعروف بابن الحاجب المصري شم الدمشقي، ثم الإسكندري الفقيه الأصولي المتكلم النظار خاتمة الأثمة المبرزين الأخيار، أخذ عن أبي الحسن الأبياري وعليه اعتمادة وقرأ على الإمام الشاطبي القراءات وعلى الإمام الشاذلي الشفاه وغيره، وعنه جلة منهم الشهاب القرافي، والقاضي ناصر الدين بن المنير، وأبو علي ناصر الدين الزواوي، وهو أول من أدخل المختصر الفرعي ببجاية، ومنها انتشر بالمغرب حدث عنه الشرف الدمياطي وغيره. له التصانيف البالغة غاية التحقيق، والإجادة منها مختصره الفرعي اعتنى العلماء بشرحه شرقاً وغرباً، وبالغ الشيخ ابن دقيق العيد في مدحه أوائل شرحه عليه، يقال أنه اختصره من ستين ديوان، وفيه ست وستون ألف مسألة، ومنها مختصره الأصولي ثم اختصره، والمختصر الثاني هو كتاب الناس شرقاً وغرباً سماه منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل في كشف الظنون، ومنها الكافية في النحو والشافية في الصرف، والأمال في النحو، وشرح المفصل للزغشري وله غير ذلك في فن القراءات. مولده سنة سبعين وخس مائة، وتوفي بالإسكندرية سنة ست وأربعين وستمائة. أنظر ترجمته في شجرة النور وخس مائة، وتوفي بالإسكندرية سنة ست وأربعين وستمائة. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ١٩٥٧/١٤ الديباج ج ٢ ص ٨٥٠.

خالعت زوجها على شيء أعطته إياه من مالها عبداً أوغيره، وسكتت عن الصداق فإن كانت غير مدخول بها سقط صداقها على المشهور، وإن كانت مدخولاً بها لم يسقط صداقها، ولم يحك في ذلك خلافاً(١). ١. هـ.

غير أن الشيخ خليل<sup>(۲)</sup> قال في التوضيح لما تكلم على المدخول بها وإن صداقها لا يسقط ما نصه: لتقرره بالدخول وسواء قبضته أولاً نص على ذلك سحنون، وقال ابن عبدوس: إنما ذلك إذا قبضته، وإن كانت لم تقبضه فلا شيء لها منه. ا.هـ.

فكلامه يقتضي أنها إذا قبضته لم يسقط بلا خلاف، وإن لم تكن قبضته فكذلك على قول سحنون خلافاً لابن عبدوس (٣). ١. هـ.

ويظهر من كلامهم (٤) ترجيح قول سحنون، وبه صدر في الشامل (٥)، وعطف الثاني بقيل ثم ذكر في التوضيح القولين الذين ذكرهما الباجي عن

 <sup>(</sup>۱) أنظر مختصر ابن الحاجب في الفقه ورقة ١٠٤ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٧٧٩١).

<sup>(</sup>٣) هو خليل بن إسحاق الجندي من العلماء المجمع على فضله وديانته أستاذاً ممتعاً من أهل التحقيق ثاقب الذهن أصيل البحث مشاركاً في فنون من العربية والحديث والفرائض فاضلا في مذهب مالك، صحيح النقل تخرج بين يديه جماعة من الفقهاء الفضلاء، وتفقه بالإمام العالم العامل أبي عبد الله المنعرفي، أخذ عن شيوخ مصر علمًا وعملًا، وكان الشيخ خليل من جملة أجناد الحلقة المنصورة يلبس زي الجندي المتقشف من ذوي الفضل والزهد كان منقبضا عن أهل الدنيا جمع بين العلم والعمل، وأقبل على نشر العلم فنفع الله به المسلمين ألف شرح جامع الأمهات لابن الحاجب شرحاً حسناً وضع الله عليه القبول وعكف الناس على تحصيله ومطالعته وسماه التوضيح، وألف مختصراً في المذهب قصد فيه إلى بيان المشهور مجرداً عن الحلاف، وجمع فيه فروعاً كثيرة جداً مع الإيجاز البليغ، وله شرح على المدونة لم يكمل وصل فيه إلى أواخر الزكاة وله ترجمة شيخه عبد الله المنوفي، وله شرح على ألفية ابن مالك توفي فيه إلى أواخر الزكاة وله ترجمة شيخه عبد الله المنوفي، وله شرح على ألفية ابن مالك توفي صرحه الله ـ سنة ست وسبعين وسبعمائة. أنظر ترجمته في الديباج ٢ ص ٣٥٨/٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر الترضيح ج ١ ورقة ١٥٧ ظهر وما بعدها ... مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) في (م) كلامه.

<sup>(</sup>٥) أنظر الشامل للشيخ بهرام - مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٣٧٦٢).

المبسوط ثم قال: قال بعضهم معناه والله تعالى أعلم أنها لم تكن قبضته، وأما لو قبضته لم ينزع منها(١). ١.هـ.

فتحصل من هذا أن صداق المدخول بها إذا كان باقياً على الزوج لا يسقط ولو خالعته على أن أعطته شيئاً من عندها، إما اتفاقاً أو على الراجح فأحرى إن (٢) خالعته على أن تحملت بنفقة الولد، وكذلك نفقة ما مضى من مدة الحمل قبل الخلع، وإما نفقة الحمل بعد الخلع فاختلف فيها، والراجح سقوطها كها جزم به ابن رشد، ولم يحك فيه خلافاً.

### تنبيسه

قول ابن رشد في كلامه المذكور [في]<sup>(٣)</sup> أول الفرع إن دفع<sup>(٤)</sup> كراء سنة وشهر براءة للدافع مما قبل ذلك مراده يدفع سنة أو شهر المكتوب الشاهد بدفع كراء سنة أو شهر. قلت: ومثل ذلك يقال في الأشهاد على [شخص]<sup>(٥)</sup> مستحق وقف موصول<sup>(٢)</sup> معلوم شهراً أو سنة أنه شاهد للدافع بوصول ما قبل ذلك، والله تعالى أعلم.

## نسرع

قال البرزلي: في مسائل الخلع وفي نوازل ابن رشد إذا عمم المبارأة بعد عقد الخلع فهل ترجع بجميع الدعاوى كلها مما يتعلق بالخلع أوغيره، وهو فتوى ابن رشد، وعن ابن الحاج(٧) ترجع إلى أحكام الخلع خاصة،

 <sup>(</sup>۱) أنظر التوضيح ج ۱ ورقة ۱۵۲ ظهر وما بعدها \_ غطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم
 (۱۲۲۵٥).

<sup>(</sup>٢) في (م) إذا.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) بهامش (م) إذا ذكر ولم يشر إلى التصحيح.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) عبارة (م) موصول بمعلوم.

 <sup>(</sup>٧) هو محمد بن محمد أبو عبد الله العبدري المعروف بابن الحاج المغربي الفاسي من العلماء العاملين من أصحاب الشيخ أبي محمد بن أبي جمرة، كان فقيها عارفاً بمذهب مالك سمع بالمغرب من بعض شيوخه وقدم القاهرة، وسمع بها الحديث وحدث بها، وهو أحد المشايخ =

وهو عندي يجري على الخلاف في مسألة العام إذا خرج على سبب هل يقصر على سببه أم يعم، وإذا تعقب الجمل استثناء أو صفة أو قيد أو غير ذلك مما يمكن تعلقه بالكل، أو بالبعض على ما يحمل؟ وبين الأصوليين خلاف في ذلك (١). ١. هـ.

ونص ما في نوازل ابن رشد من مسائل الطلاق وسئل في عقد انعقد بخلع في أشياء سميت فيه، وتضمن قطع الدعاوى بينها فيه فقال: إنما يرجع قطع الدعاوى فيه إلى جميع ما يتعلق بالذمة مما سمي فيه وما لم يسم، وقال فيها أبو القاسم، وأصبغ قطع الدعاوى بينها في العقد إنما يرجع إلى ما سمي فيه من الخلع (٢). ا.ه.

# فسرع

إذا خالعها [زوجها] (٣) على نفقة الولد إلى الحلم على القول بجوازه فبلغ مجنوناً أو زمناً (٤) عادت نفقته على الأب، ولوقال إلى حين سقوط النفقة على الأب لزمت المرأة النفقة حينئذ (٥) قاله في المتبطية، والله أعلم.

## فسرع

قال ابن سلمون: فإن عقد الخلع على اليتيمة أو غيرها ولي، أو أجنبي

المشهورين بالزهد والخير والصلاح. صنف كتاباً سماه المدخل إلى تنمية الأعمال لتحسين النيات، والتنبيه على كثير من البدع المحدثة والفوائد الممتحنة وهو كتاب جمع فيه علمًا غزيراً والاهتمام بالوقوف عليه متعين وله غير ذلك، توفي \_ رحمه الله \_ سنة سبع وثلاثين وسبعمائة. أنظر ترجمته في الديباج ج ٢ ص ٣٢٧/٣٢١.

<sup>(</sup>١) أنظر نوازل البرزلي ج ٢ ورقة ١٩ وجه وما بعدها ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٧٩٣).

 <sup>(</sup>۲) أنظر مختصر نوازل ابن رشد ورقة ۲۸ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم
 (۲) ۱۲۱۸۹).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (م).

 <sup>(</sup>٤) الزمانة: آفة في الحيوان، ورجل زمن أي مبتلي بين الزمانة وهي العاهة. أنظر لسان العرب
 ج ١٣ ص ١٩٩؛ وتاج العروس ج ٩ ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٥) أنظر مختصر المتيطية ورقة ٢٠ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٨٦٩٦).

فلها الرجوع على زوجها والطلاق ماض، وهل يرجع الزوج على الذي عقد معه الخلع إذا لم يضمن ذلك أم لا ؟ في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدهما: أنه يرجع عليه، وإن لم يكن ضمن له لأنه هو أدخله في الطلاق وهو قول ابن القاسم، وروايته عن مالك في [كتاب](١) الصلح وقول أصبغ في الواضحة والعتبية.

والثاني: أنه لا رجوع له عليه إلا أن يلتزم له الضمان وهو ظاهر قول ابن القاسم وروايته عن مالك في كتاب إرخاء الستور من المدونة، وقول ابن حبيب أيضاً.

والثالث: أنه إن كان أباً، أو ابناً، أو أخاً، أو من قرابة الـزوجة فهو ضامن وإلا فلا وهو قول ابن دينار (٣)(٣). ١. هـ.

ونقل الأقوال الثلاثة ابن عرفه في [كتاب] (1) الخلع، وظاهر (٥) كلامهم أن الطلاق يقع بائناً وهو الظاهر (٦). ١.هـ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

 <sup>(</sup>۲) أنظر ديوان ابن سلمون في الوثائق والأحكام ورقة ٢٦ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (٦٠٦٨).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن إبراهيم بن دينار الجهيني كنيته أبوعبد الله يروي عن ابن أبي ذئب، وموسى بن عقبة، ويزيد بن أبي عبيد، وغيرهم وصحب مالك وابن هرمز، روى عنه ابن وهب، وأبو مصعب الزهري ومحمد بن مسلمة وغيرهم وكان مفتي أهل المدينة مع مالك، وعبد العزيز وبعدهما وكان فقيها فاضلاً له بالعلم رواية وعناية. قال ابن حبيب كان هو والمغيرة أفقه أهل المدينة وهو ثقة، وقال أشهب والشافعي ما رأينا في أصحاب مالك أفقه من ابن دينار، ودرس مع مالك على ابن هرمز، توفي سنة اثنتين وثمانين وماثة. أنظر ترجمته في الديباج ج ٢ ص ١٥٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في (م) فالظاهر.

<sup>(</sup>٦) أنظر المختصر ابن عرفه في الفقه ج ٢ ورقة ٣٢ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (٦١٤٧).

نسرع

ثم قال ابن سلمون وإن عقدت المرأة الخلع وضمن الزوج وليها أو غيره ما يلحقه من درك في الخلع المذكور، ثم ظهر ما يسقط التزامها من ثبوت ضرر أو عدم أو غير ذلك ففي ذلك قولان:

أحدهما أن الضامن يغرم للزوج ما التزمه، والثاني أنه لا شيء عليه وكذلك في البيع الفاسد(١٠). ١.هـ.

وقال في اختصار (٢) المتيطية إذا أخذ الزوج على المرأة ضامناً بما التزمت له، وأسقطت عنه ثم أعدمت أخذ الزوج بالنفقة على بنيه، وطالب الحميل بما يرجع به عليه، وإن ثبت أنها في ولايته فحكى فضل عن ابن الماجشون إن لم يعلم الزوج سفهها فحقه على الحميل، وإن لم يعلم بذلك الحميل لأنه دخل فيها لوشاء كشفه لنفسه، وإن علم الزوج بذلك لم يرجع على الحميل، ولا عليها بشيء علم بذلك الحميل أم لا، [وقال أصبغ في العتيبية يلزم الحميل ما تحمل به للزوج (٢)] (١)، ا.هـ.

نسرع

إذا خالع زوجته على أن تتحمل بالولد مدة معينة، وشرط عليها ألا تتزوج فلا يخلو من أن يكون شرط عليها ألا تتزوج في الحولين مدة الرضاع أو فيها بعد ذلك، فإن شرط عليها أن لا تتزوج في الحولين ففي سماع أشهب من كتاب التخيير عن مالك أن ذلك لا يلزمها، ولها أن تتزوج وقال يشترط عليها تحريم ما أحل الله أرأيت لوقال لها لا تتزوج خسين سنة، ولمالك في كتاب ابن المواز أن ذلك يلزمها ولا تنكح حتى تفطم ولدها، وقاله ابن نافع في سماع أشهب المذكور. قال ابن رشد: في السماع المذكور ويأتي على ما في المدونة من أن المرأة إذا أجرت نفسها ضئراً فليس لها أن تتزوج أنه ليس

<sup>(</sup>١) أنظر ديوان ابن سلمون في الوثائق والأحكام ورقة ٢٦ ظهر ــ مخطوط رقم (٦٠٦٨).

<sup>(</sup>٢) في (م) مختصر.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) أنظر نحتصر المتيطية رقم ٥٧، وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٨٦٩٦).

للمصالحة على رضاع ولدها أن تتزوج في الحولين، ولو لم يشترط ذلك عليها، وما في رسم الرهون من سماع عيسى من كتاب التخيير أنه ينظر في ذلك فإن كان لا يضر بالصبي لم يحل بينها وبين التزويج قول رابع، وأما اشتراطه عليها ترك النكاح بعد أمد الحولين مدة قريبة أو بعيدة لا(١) اختلاف أن ذلك لا يلزمها كها لا يلزم الزوجة اشتراط ذلك(٢)، ا.هـ.

ونص ما في رسم الرهون الذي أشار إليه: قال في رجل بارأ امرأته على مال، وعلى رضاع ولدها سنتين هل تتزوج؟ قال: إن كان لا يضر بالصبي خلى بينها وبين التزويج، وإن كان في ذلك ضرر لم تترك بمنزلة من استرضع امرأة لا زوج لها، وأرادت التزويج فينظر في ذلك على ما وصفت لك قال العمد(٣)] بن رشد مضى الكلام عليها في سماع أشهب وما ذكره ابن رشد من الاتفاق على أنه لا يلزمها ترك النكاح فيها بعد الحولين نخالف لما ذكره ابن سلمون عن كتاب(٤) الاستغناء ونصه قال: ابن رشد إذا صالحت المرأة على رضاع ولدها فدليل ما في المدونة [على](٥) أنها ممنوعة من التزويج حتى تتم مدة الرضاع، وفي كتاب الاستغناء إذا التزمت الأم حضانة ابنتها(٢) وتزوجت فسخ النكاح حتى تتم أمد الحضانة، قال بعضهم يريد قبل البناء وقال الأبهري شرطه باطل ولا يجوز، وتتزوج إن أحبت، والمعروف من قول مالك في المستخرجة أنها تتزوج، وإن شرط عليها في عقد الخلع ألا تتزوج مدة الرضاع، ثم ذكر بقية الأقوال الأربعة المتقدمة في كلام ابن رشد، ولا شك أن ما قاله ابن رشد وإن لم يكن متفق عليه فهو الظاهر وفي كلام ابن سلمون ترجيح القول بأنه لا يلزم لم يكن متفق عليه فهو الظاهر وفي كلام ابن سلمون ترجيح القول بأنه لا يلزم

<sup>(</sup>١) في (م) فلا، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أنظر ديوان ابن سلمون في الوثائق والأحكام ورقة ٢٦ وجه ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (٦٠٦٨).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) أنظر ديوان ابن سلمون في الوثائق والأحكام ورقة ٢٦ وجه ــ رقم المخطوط (٦٠٦٨).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في (م) بنبها.

ولا<sup>(۱)</sup> في مدة الرضاع، وهو الظاهر، وهو خلاف ما يظهر من كلام ابن رشد فتأمله والله تعالى أعلم.

نسرع

وأما عكس هذه المسألة فذكر في رسم سعد من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير في رجل صالحته زوجته على أن يفارقها وتعطيه شيئاً من مالها على ألا ينكح أبداً فإن فعل رد إليها مالها. قال مالك له ما أخذ منها والشرط باطل. قال ابن رشد هذا بين لأنه إذا لم يلزم بالشرط ألا يتزوج عليها فأحرى ألا يلزمه أن يرد إليها ما أخذ منها إن نكح لأن الخلع يؤل بذلك إلى فساد إذ لا تدري(٢) هل يرجع إليها فيكون سلفاً أو لا يرجع.

ويلزم في هذه المسألة [على] (٣) قياس ما في سماع عيسى من طلاق السنة في المخالع بثمرة لم يبد صلاحها أن يمضي الخلع ويكون له خلع مثلها وهذا إذا عثر عليه قبل أن تدفع إليه ما خالعته عليه، وأما إن خلع مثلها وهذا إذا عثر عليه قبل أن تدفع إليه ما خالعته عليه، وأما إن لم يعثر على ذلك حتى دفعت عليه ما خالعته عليه، فينفذ الخلع ويبطل الشرط لأن فسخه ورده إلى خلع مثلها تتميم للفساد الذي اقتضاه الشرط(٤).

قلت: وفي قوله إن فسخه ورده إلى خلع المثل تتميم للفساد نظر قال ابن عرفة ويلزم عليه كون البيع الفاسد بعد فوته بالقيمة تتميم للفساد وذكر ابن عرفة هذه المسألة في الخلع<sup>(٥)</sup>، وذكر المشذالي في كتاب الوصايا الأول كلام ابن

<sup>(</sup>١) لعل الواو زائدة والصحيح إلا في مدة الرضاع.

<sup>(</sup>٢) في (م) يدري.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ٢ ورقة ٣٤ وجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٠١٧). وكذلك البيان والتحصيل ج ٢ ورقة ٩٥ وجه، ١٠٨ وجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٠٦١١).

أنظر المختصر لابن عرفه الفقهي ج ٢ ورقة ٣٤ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت
 رقم (١٢١٤٧).

رشد هذا، وكلامه في سماع أشهب باختصار، ويأتي في الباب الثاني إن شاء الله تعالى [مثله في كلام ابن رشد من هذا المعني والمشهور جواز الخلع بالغرر<sup>(١)</sup>].

فسرع

وأما إعطاء الرجل زوجته أو أم ولده شيئاً على أن لا تتزوج فذلك جائز وكذا عكسه ولا يمنعان من الزواج، ولكن يرجع عليها بما أخذتا قال في كتاب الوصايا من المدونة. ومن أسند وصيته إلى أم ولده على أن لا تتزوج جاز ذلك فإن تزوجت عزلت، وكذلك لو أوصى لها بألف درهم على أن لا تتزوج فأخذتها فإن تزوجت أخذت منها. قال أبو الحسن وكذلك إذا أوصى لزوجته على أن لا تتزوج جاز ذلك ابن يونس(٢) كما جاز أن تعطي المرأة زوجها مالاً على أن لا يتزوج عليها، وإن كان ذلك حلالاً لهما إلا أنها منعا أنفسها من الانتفاع بالنكاح لانتفاعها بالمال فمتى رجعا عن ذلك رجع عليها بما أخذا(٣)، ا.هـ.

وقوله عزلت قال عياض<sup>(٤)</sup> يسقط إيصاؤها بالعقد بخلاف الحضانة لا تسقط حضانتها إلا بالدخول، ا.هـ.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>Y) هو الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي كان فقيها عالماً نظاراً فرضياً أخذ عن أبي الحسن الحصائري وعتيق بن الفرضي، وابن أبي العباس، وكان ملازماً للجهاد موصوفاً بالنجدة ألف كتاباً جامعاً لمسائل المدونة وأضاف إليها وغيرها من النوادر، وعليه اعتمد طلبة العلم. توفي – رحمه الله – سنة إحدى وخمسين وأربعمائة يعبر عنه ابن عرفه بالصقلي في مختصره الفقهي. أنظر: ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ١١١؛ ومقدمة الحطاب على خليل ج ١ ص ٣٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر المدونة ج ١٥ ص ٢٤.

اهو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليصبحي الشيخ الإمام قاضي الأئمة وشيخ الإسلام وقدوة العلماء الإعلام، شهرته تغني عن التعريف به، خصت ترجمته بالتأليف منها أزهار الرياض، أخذ عن جلة منهم ابن رشد وابن الحاج وابن المعذل، وأجازه أبو بكر الطرطوشي، والإمام المازري، وابن العربي، وعنه جماعة منهم ابن محمد وابن غازي، وابن زرقون. ألف التأليف المفيدة البديعة منها مشارق الأنوار تفسير غريب الموطأ، والبخاري ومسلم وضبط الألفاظ وكتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة، وترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة إعلام مذهب مالك وغير ذلك. ولد في شهر شعبان سنة ست وسبعون =

فسرع

قال عبد الحق<sup>(۱)</sup> ولو أوصى لأم ولده بعرض على ألا تتزوج فباعته أو وهبته، ثم تزوجت ففعلها ماض ويرجع عليها بقيمته، وقال بعض شيوخنا<sup>(۲)</sup> إذاباعته فليس عليها إلا الثمن قال ولو ضاع العرض بأمر من الله تعالى لم تضمن أبو الحسن هذا إذا ما قامت البينة على الضياع، ا.هـ.

فسرع

إذا طلبت المطلقة نفقة ولدها على (٣) أبيه فادعى أبو الولد أن أباها التزم نفقة الولد فقالت الزوجة: أنفق على ولدك حتى يثبت لك ما تدعيه على أبي، فأفتى أيوب (٤) بن سليمان، ومحمد بن وليد (٥) وعبيد الله بأنه ينفق على ولده إلى أن ينظر بينه وبين جد الصبى ذكره ابن سهل.

وأربعمائة وتوفي في شهر جماد الآخرة سنة أربع وأربعين وخسمائة. أنظر ترجمته في شجرة النور
 الزكرية ج ١ ص ١٤٠، ١٤١؛ والديباج ج ٢ ص ٤٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون القرشي الصقلي الإمام الفقيه الحافظ العالم المتفنن تفقه بشيوخ القيروان كأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفابسي وأبي عبد الله بن الأجدابي، وشيوخ صقلية كأبي بكر بن العباس، وتفقه مع التونسي وحج ولقي القاضي عبد الوهاب وحج ثانية ولقي إمام الحرمين أبا المعالي بمكة سنة ٥٠٤هـ فباحثه وسئله عن مسائل مشهورة نقلها الونشريسي في معياره كان مليح التأليف ألف كتاب النكت والفروق لمسائل المدونة وكتابه الكبير المسمى بتهذيب الطالب وله استدراكات على تهذيب البرادعي وجزء في ضبط ألفاظ المدونة توفي بالإسكندرية سنة ست وستين وأربعمائة. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ المدونة توفي بالإسكندرية ص ٥٦.

 <sup>(</sup>۲) يقصد بشيوخه الذين تتلمذ عليهم أنظر شيوخ عبد الحق الواردة أسمائهم في ترجمته المذكورة أعلاه.

<sup>(</sup>٣) في (م) من وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) هو أبو صالح أيوب بن سليمان بن صالح المعافري القرطبي الإمام الجليل الفقيه الحافظ العالم دارت عليه الشورى مع صاحبه ابن لبابة سمع من العتبي وابن مزين وغيرهما، وعنه أبو بكر اللواتي، وأحمد ابن مطرف بن عبد الرحمن وغيرهما مات سنة إحدى وثلاثمائة. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٨٥، ٨٦٤ والديباج ج ١ ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن الوليد بن محمد القرشي المعيطي كان حافظاً للفقه عالماً بمذهب مالك وأصحابه، ولي الشورى وهو ابن ثلاثين سنة وكان ورعاً زاهداً متبتلاً معتزلاً عن جميع الناس، يصوم النهار ويقوم الليل إلى أن مات، وهو الذي أكمل كتاب الاستيعاب مع أبي عمر

## (فصل)

قد تقدم أن هذا الالتزام المطلق يقضي به على الملتزم ما لم يفلس أو يمت أو يمرض، وهذا إذا حصل شيء من هذه الأمور قبل حوز الشيء الملتزم به كها في الهبة، فإن التزم شخص لشخص السكنى في دار مدة فأسكنه إياها ثم مات الملتزم لم تبطل السكنى، لأن الحوز قد حصل. قال البرزلي: في مسائل الأنكحة عن نوازل ابن الحاج فيمن زوج ابنته والتزم لصهره الإسكان مدة العصمة ثم رهقه دين ثم مات فقام أرباب الديون يطلبون ديونهم، وذهبوا لبيع الدار، وإبطال السكنى أنه إذا حاز الزوج السكنى بالفعل قبل الدين وجبت له، ولأتباع الدار حتى تنقضى مدة العصمة بموت أو طلاق(١)، ا.هـ.

## (فصــل)

يصح التزام المجهول كها تقدمت الإشارة إليه في الكلام على الأركان لأنه كالهبة وهبة المجهول صحيحة، قال في التوضيح: في شرح قول ابن الحاجب من كتاب القراض ولو شرط الربح لغيرهما جاز. قال ابن عبد السلام وهل يلزمه الوفاء بذلك إن كان المشترط له ذلك معيناً فاصل المذهب أنه يلزمه الوفاء به، ويقضي به على الملتزم إن امتنع، وأما إن كان غير معين كالمساكين فالمشهور أنه لا يقضي به إن امتنع، وعلى ما في الموازية ينبغي أن يقضي وقال] (٣) خليل والمشهور مذهب المدونة لأن فيها إذا اشترط المتفاوضان عند معاملتها ثان ثلث الربع للمساكين جاز ذلك، ولا أحب لها الرجوع فيه ولا يقضي بذلك عليهها (٥)، ا.ه. كلام التوضيح.

الأشبيلي كان قد ابتدأه بعض أصحاب القاضي اسماعيل توفي في ذي القعدة سنة سبع وستين
 وثلاثمائة. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٩٩؛ والديباج ج ٢ ص ٢٢٥، ٢٢٦.

<sup>(</sup>۱) أنظر نوازل البرزلي ج ١ ورقة ٢٤٨ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٧٩٢).

<sup>(</sup>٢) في (م) يلزم.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) تصحيح بهامش (م) تعاملها.

 <sup>(</sup>٥) أنظر التوضيح للشيخ خليل ج ٢ ورقة ١٢٥ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت
 رقم (١٢٢٥٦).

قال أبو الحسن: في شرح مسألة كتاب القراض هذا كمن نــ ذر للمساكين مالاً أو جعل ذلك في يمين ويعني إذا كانوا غير معينين، وأما لوكانوا معينين لقضى (١)، ١. هــ.

ومثله ما تقدم عن كتاب الشركة من المدونة أن الرجل إذا قال للرجل لك نصف ما أربح في هذه السلعة لزمه ذلك، وله طلبه بذلك ما لم يفلس أو يمت.

## نسرع

قال في كتاب القراض من المدونة إن لم يشغل العامل المال حتى نهاه ربه عن العمل فتعدى فتجر [فيه](١) فالضمان عليه والربح له. قال ابن يونس عن ابن حبيب: إلا أن يقر أنه اشترى للقراض فالربح للقراض ولا يدفع(٣) ذلك عنه حكم الضمان(٤)، ١. هـ.

قال في التوضيح لأن العامل التزم لرب المال (°) نصيبه من الربح فيلزمه الوفاء به قال: وقال ابن عبد السلام وفي ذلك نظر لاحتمال أن يقال لم يلتزم العامل ذلك إلا على شرط [عدم] (٦) الضمان (٧)، ١. هـ.

قلت: وقول ابن حبيب في مسألة القراض خلاف لمذهب المدونة كها مشى عليه الشيخ خليل في مختصره، وصاحب الشامل.

# فسرع

قال البرزلي في مسائل الأقضية في أخ التزم لأخيه، وأخته مثل ما التزم لها أخ لهم رابع في قطع دعواه عنهما من ميراث بينهم، ولم يكن الرابع بين للأخ

<sup>(</sup>١) في (م) يقضى.

<sup>(</sup>Y) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) عبارة (م) ولأ يدفع عنه حكم الضمان (بإسقاط ذلك).

<sup>(</sup>٤) أنظر المدونة ج ١٢ ص ١٢٩ طبعة السعادة.

 <sup>(</sup>٥) في (م) القراض.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م).

 <sup>(</sup>٧) أنظر التوضيح للشيخ خليل ورقة ١٢٥ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٧٥٦).

جميع ما التزمه، فلما علم بذلك ذهب إلى أنه لم يقصد إلا أشياء بعينها<sup>(۱)</sup> لا غير فأفتى ابن أبي عيسى<sup>(۲)</sup> وأكثر أصحابه أنه لا يلزمه إلا مانص وفسر، وقال ابن خلف<sup>(۳)</sup> الذي اعتقده أنه يلزمه ما التزمه أخوه<sup>(٤)</sup>.

قلت: إن كان الأخ الملتزم أولاً قد ذكر لأخيه بعض أشياء مما التزمه وأفهمه أن ذلك جميع ما التزمه فلا أشكال أنه لا يلزم<sup>(٥)</sup> الملتزم ثانياً إلا ما بين له، وكذا إن دل سياق الكلام والبساط على التزام أشياء معينة ثم ذكروا له أشياء أجنبية عن ذلك، وإن كان الأمر على خلاف ذلك فالظاهر ما قاله ابن خلف وإنه يلزمه جميع ما التزمه أخوه فتأمله والله تعالى أعلم.

# فسرع

ويقرب من هذا ما وقع في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب «الإيمان بالطلاق» قال سئل مالك عن رجل قال لرجل أحلف ويميني مثل يمينك

<sup>(</sup>١) في (م) معينة.

هو محمد بن عبد الله بن يحيى بن يحيى المعروف بإبن أبي عيسى القاضي أبوعبد الله قرطبي من بيت بني يحيى بن يحيى ابن أبي عيسى قال القاضي عياض قال ابن الحارث في كتاب القضاة ولم يزل محمد بن عيسى مشهور بالفضل ظاهر السؤدد طالباً للعلم مجمع على تفضيله، ولقد جالسته غير مرة فرأيته محمود التصرف جميل المذهب كريم الأخلاق. أخذ العلم عن عم ابن عبد الله ومحمد بن لبابة، وأحمد بن خالد وغيرهم ورحل سنة اثنتي عشرة وثلاثماثة فحج وسمع من ابن المنذر وغيره ولي القضاء والتزم ابن أبي عيسى في قضائه الصرامة في تنفيذ الحقوق وإقامة الحدود والكشف عن أحوال الشهود والصدع بالحق في السر والجهر وبسلوكه هذا المسلك بسط الحق وأحيا العدل، ونصر المظلوم وقمع الظالم، ولم يطمع شريف في حيفه، ولا يأس وضيع من عدله، وإلى جانب ذلك كان شاعراً يقول الشعر بطبع حسن وتصرف في ضروبه وله في ذلك الشأو البعيد، ولقد ذكره ابن عبد الرؤوف في كتاب الشعراء بالأندلس. ولد سنة أربع وثمانين ومائتين وتوفي سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة حيث دفن بطليطلة. أنظر ترجمته في ترتيب المدارك بتحقيق الدكتور أحمد بكير محمود ج ع ص ٥٠٥ وما بعدها.

لم نتمكن من الترجمة له رغم كثرة المصادر التي رجعت إليها في هذا الصدد.

<sup>(</sup>٤) أنظر نوازل البرزلي ج ٣ ورقة ٨٠ ظهر ــ مخطوط رقم (١٢٧٩٤).

<sup>(</sup>a) في (م) يلتزم.

فحلف بالعتق، والطلاق فأنكر ذلك قال محمد(۱) إذا أنكره مكانه فذلك له وإن صمت لزمته اليمين. قال محمد بن رشد: قوله أن ذلك له إذا أنكره مكانه معناه إذا ادعي أنه إنما ظن أن يجلف بالله، وإنه لم يرد إلا ذلك على ما في رسم سلف من سماع عيسى، وعلى ما حكى ابن حبيب في الواضحة، ويكون(۱) عليه اليمين في ذلك على ما حكاه ابن حبيب وهذا أيضاً إذا كانت للحالف زوجة إن كان حلف بالطلاق، أو عبداً إن كان حلف بالعتق على ما في سماع أبي زيد(۱) لأنه إنما أراد أن يكون عليه مثلها عليه فإذا لم يلزم الحالف في يمينه شيء لم يلزم هذا شيء إلا أن يقول مثل قوله محاكاة له، أو يقول على مثل ما حلفت به فيلزمه ذلك على ما قاله ابن حبيب في الواضحة فالروايات كلها مفسرة بعضها لبعض لا يحمل شيء منها على الخلاف. وبالله التوفيق.

# [تنبیسه]<sup>(۱)</sup>

ومن إلتزام المجهول ما يأتي في فصل العدة فيمن اشترى من رجل كرماً فخاف الوضيعة فأتى إلى البائع<sup>(٥)</sup> يستوضعه فقال له بع وأنا أرضيك وسيأتي كلام ابن رشد فيها مستوفى إن شاء الله تعالى.

# فسرع

قال أبو الحسن اختلفوا في التزام المتسلف التصديق في القضاء دون يمين تلزم المسلف في دعوى القضاء فأجازه ابن العطار على الطوع وقال ابن سعد(٦).

<sup>(</sup>١) في (م) مالك وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في (م) وتكون.

<sup>(</sup>٣) لم نتمكن من الترجمة له فيها توفر لدينا من كتب التراجم والسير.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) عبارة (م) فأتى إليه المشترى.

<sup>(</sup>٦) هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بالولاء المصري إمام أهل مصر في الفقه والحديث أصله من خراسان ولد سنة أربع وتسعين هجرية بقلقشنده وهي قرية قريبة من القاهرة، وروى عن الزهري ونافع وطبقتها، وعنه ابن شعيب وابن مبارك، وآخرون توفي ـ سرحمه الله ـ سنة خمس وسبعين وماثة. انظر ترجمته في الوفيات ص ١٣٩٠.

إن كان شرط فهو سلف جر نفيعاً، وإن كان بعد العقد فهدية مديان فلا يجوز عنده مطلقاً، وقال في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب المديان فيمن صالح رجلاً في(١) دراهم كانت عليه على أن يعطيه خسة دراهم كل شهر، وليس للذي عليه الحق أن يستحلف الطالب إن ادعى أنه دفع إليه شيئاً بغير بينة، قال مالك هذا الشرط غير جائز، وإن قيم عليه حلف ولم ينفعه شرطه. قال محمد بن رشد: كان الشيوخ يحملونها على الخلاف لما في آخر الرسم الأول من سماع أشهب من كتَّاب العيوب من أعمال الشرط بإسقاط اليمين، ولما في رسم أخذ يشرب خمراً من سماع ابن القاسم من كتاب البضائع من التفرقة بين المأمون وغيره، والذي يبيع لنفسه وغيره(٢)، ويحصلون(٣) في المسألة ثلاثة أقوال: أعمال الشرط، وإبطاله، والتفرقة بين المأمون والـذي يبيع [لغيره](٤)، وبين الذي ليس بمأمون ويبيع لنفسه، والذي أقول به أنها ليس بخلاف لأن المعنى فيها مختلف: تلك إسقاط اليمين إن كانت قد وجبت قبل أن يعلم بوجوبها، وهذه أسقط اليمين فيها قبل وجوبها، فلا يدخل الخلاف فيها إلاَّ بالمعنى من أجل أن إسقاط الحق قبل وجوبه أصل مختلف فيه في المذهب لا من هذه المسألة وقد مضى بيان هذا مستوفى في سماع أشهب من كتاب العيوب فقف عليه هناك(٥)، ١. هـ.

قلت: والذي في سماع أشهب من كتاب العيوب هو قوله فيمن باع رقيقاً بالبراءة واشترط على المشتري أنه لا يمين على البائع إن وجد المشتري عيباً، وأراد أن يحلف البائع أنه ما علم أن الشرط عامل(٦)، ١. هـ.

<sup>(</sup>١) في (م) على.

<sup>(</sup>٢) في (م) ولغيره.

<sup>(</sup>٣) في (م) فيحصلون.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>a) انظر البيان والتحصيل ج ٤ ورقة ١٨١ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٠٦١٣).

 <sup>(</sup>٦) انظر البيان والتحصيل ج ٣ ورقة ٤٩ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم
 (١٠٦١٢).

والذي في سماع ابن القاسم من كتاب البضائع هو قوله في مسألة بيع الرقيق بالبراءة أن الشرط عامل في الرجل المأمون، وفي الذي يبيع لغيره كالوصى والوكيل، وأما غير المأمون إذا باع لنفسه فلا يفيده الشرط قال ابن رشد في سماع أشهب من كتاب العيوب فالخلاف بين الروايتين في الذي ليس بمأمون إذا باع لنفسه يعني فلم يرى الشرط نافعاً له في سماع ابن القاسم من كتاب البضائع، ورآه نافعاً له في هذا السماع، قال وكان من أدركنا من الشيوخ يذهبون إلى أن المعنى في هذه المسألة وفي مسألة اشتراط التصديق في الاقتضاء [التي](١) في سماع ابن القاسم من كتاب المديان سواء. فيأتي فيها ثلاثة أقوال: إعمال الشرط، وإبطاله، والفرق بين المأمون والذي يبيع لغيره، وبين الذي ليس بمأمون ويبيع لنفسه والصواب أنهها مسألتان مفترقتا المعنى لاتحمل إحداهما على الأخرى، لأن التي في هذا السماع أعني سماع أشهب من كتاب العيوب وفي سماع ابن القاسم من كتاب البضائع اشترط فيها إسقاط اليمين إن كانت قد وجبت حين الشرط ولم يعلما بوجوبها، والتي في كتاب المديان اشترط فيها إسقاط يمين يعلم أنها لم تجب بعد فالأولى بمثابة أن يقول الرجل إن كان اشترى فلان هذا الشقص بكذا فقد سلمت له الشفعة فهذا يلزمه التسليم إن كان قد اشترى، والثانية بمثابة أن يقول إن اشترى فلاناً الشقص [بكذا](٢) فقد سلمت له الشفعة فهذا لا يلزمه التسليم إن اشترى لأنه أسقط حقه قبل أن يجب له فلا يدخل الخلاف في مسألة التصديق في اقتضاء الديون دون يمين من مسألة كتاب العيوب، ولا فيها نص خلاف. قال في الواضحة وكل من وضع يميناً قبل

أن تجب فهي موضوعة، وإنما يدخل الخلاف فيها بالمعنى لأن إسقاط الحق قبل وجوبه أصل مختلف فيه<sup>(٣)</sup>، ١. هـ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر البيان والتحصيل ج ٣ ورقة ٤٩ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (٢٠٦١).

قلت: فحاصل كلام ابن رشد أن الذي يختاره أن مسألة اشتراط التصديق في اقتضاء الدين دون يمين المنصوص فيها أن ذلك لا يفيد واليمين لازمة كما تقدم في سماع ابن القاسم من كتاب المديان، وكما قال في الواضحة(١) وأنه ليس في ذلك خلاف منصوص، وإنما يخرج(٢) الخلاف في ذلك من مسألة إسقاط الحق قبل وجوبه، ولم يذكر ما حكاه أبو الحسن عن ابن العطار، وأما مسألة من باع رقيقاً واشترط أنه لا يحلف إذا ادعى عليه بعيب قديم فذلك لازم في الرجل المأمون وفي الذي يبيع لغيره، وأما غير المأمون إذا باع لنفسه ففيه القولان، وانظر [إلى](٣) كلام الواضحة الذي استدل به ابن رشد فإن الظاهر أن فيه سقطاً، وهذه طريقة ابن رشد وطريقة غيره أن الخلاف جار أيضاً في شرط التصديق، وفي السلف والبيع كها ذكره هو عمن تقدمه من الشيوخ. قال في التوضيح في باب الرهن لما تكلم عن شرط المرتهن عدم الضمان فيها يغاب عليه ما نصه: وقد اختلف [ف](٤) المذهب في البائع بثمن إلى أجل يشترط في عقد البيع أنه مصدق في عدم قبض الثمن هل يوفي له أم لا، أو يوفى للمتورعين عن الإيمان دون غيرهم على ثلاثة أقوال، وعلى أنه يوفى فهل يجوز مثله في القرض قال بعضهم لا يجوز لأنه سلف جر منفعة، والصحيح الجواز لأنه شرط ينشأ عنه توثق فكان كالرهن والحميل(٥)، ١. هـ.

وأصله لابن عبد السلام وقال بدل قوله والصحيح الجواز والحق. وقال ابن ناجي في شرح قوله في المدونة في كتاب الشهادات ومن أقام شاهدين على حق له فليس عليه أن يحلف مع شاهديه إلّا أن يدعى المديان أنه قضاه فيها بينه

 <sup>(</sup>١) تعتبر من بين أمهات الكتب الكبيرة القيمة التي اعتمد عليها المذهب المالكي: وهي المدونة والموازية؛ والعثبية؛ والواضحة.

<sup>(</sup>۲) في (م) يتخرج.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م). والواقع أنها زيادة مقحمة.

<sup>(</sup>٥) انظر التوضيح للشيخ خليل علي مختصر ابن الحاجب الفقهي ج ٢ ورقة ٩٠ ظهر حفطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٢٥٦).

وبينه فإنه يحلفه (١) فإن نكل حلف المطلوب وبرىء. ظاهر قوله: إلاّ أن يدعى إنه قضاه أن الحكم كذلك، ولو شرط عليه التصديق في دعوى القضاء دون يمين وهو كذلك سواء كان مأموناً أم لا وهو أصل(٢) الأقوال الثلاثة، وقيل يعمل على الشرط مطلقاً فلا يحلف، وعليه العمل وقيل مثله إن كان مأموناً (٣)، ١. هـ.

قلت: وذكر الأقوال الثلاثة المتيطي في الكلام عن شرط المغيب في شروط النكاح، وفي السلم في الكلام على [شرط]<sup>(3)</sup> التصديق ثم ذكر عن الباجي أن الاختلاف<sup>(9)</sup> فيه إنما هو إذا كان في أصل العقد، وأما إذا كان على الطوع فلا اختلاف فيه<sup>(1)</sup>، ا. هـ.

بالمعنى فإذا كان في أصل العقد فالقول بعدم إعمال الشرط نص الرواية عن مالك كما تقدم وابن رشد يحكي الاتفاق عليه فهو أرجح والله تعالى أعلم.

وقال الشيخ أبو الحسن<sup>(٧)</sup> الصغير في كتاب الرهون في شرح قوله ويجوز

<sup>(</sup>١) في (م) يحلف.

<sup>(</sup>٢) في (م) أحد وهو الصواب.

 <sup>(</sup>٣) انظر ابن ناجي على المدونة ج ٣ ورقة ٧٧ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم
 (٣) ١٣٧٦٠).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في (م) الخلاف.

<sup>(</sup>٦) انظر اختصار المتبطية ورقة ١١٩ ظهر عظوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٨٦٩٦).

<sup>(</sup>٧) هو القاضي أبو الحسن علي بن عبد الحق الزرويلي الشهير بالصغير الشهير عند أهل إفريقيا بالمغربي بيته مشهور بفاس انتهت إليه رياسة الفقه بها والأصول أحد الأقطاب الذين دارت عليهم الفتيا وولى القضاء بتازاً ثم بفاس فأقام الحق على الكبير والصغير حتى أمراء بني مرين، له شرح على التهذيب للبرادعي قال ابن مرزوق ونسخة مختلفة جداً، ويقال أن الطلبة الذين يحضرون مجلسه هم الذين كانوا يقيدون عنه ما يقوله في كل مجلس وهذا سبب الاختلاف الموجود في النسخ لأن الشيخ لم يكتب شيئاً بيده، وأكثر اعتماد أهل المغرب على تقييد الفقيه الصالح أبو محمد عبد العزيز القروي فإنه من خيار طلبته علمًا وديناً كما ينسب له شرح على الرسالة قيده عنه تلميذه أيضاً مطبوع، أقول كان مولده في حوالي سنة 190هـ وتوفي سنة تسع الرسالة قيده عنه تلميذه أيضاً مطبوع، أقول كان مولده في حوالي سنة 190هـ وتوفي سنة تسع الرسالة قيده عنه تلميذه أيضاً مطبوع، أقول كان مولده في حوالي سنة 190هـ

رهن المصحف ولا يقرأ فيه أخذ منه أن السلف إذا شرط على المتسلف إسقاط عين القضاء أنه لا يجوز لأنه سلف جر منفعة(١)، ١. هـ.

وقال في كتاب الوديعة في شرح قوله ولو شرط الرسول أن يدفع إلى من أمر به بغير بينة لم يضمن ما نصبه: ولو شرط أن لا يمين عليه قال عبد الحق لم ينفعه ذلك لأن اليمين إنما ينظر فيها وقت [وجوب](٢) تعلقها فكأنه اشترط(٣) إسقاط أمر لم يكن [بعد](٤)(٥)، ١. هـ.

وما ذكر عن عبد الحق هو في كتاب النكت(٦).

## تنبيهات

الأول: قال المتيطي في الكلام على شرط المغيب من [شروط] (٢) النكاح لما ذكر الخلاف المتقدم في اشتراط التصديق ولو زاد العاقد في الشرط بأثر قوله فأخذ يقول من يرى منهم سقوط اليمين لعلمه، وتحققه بثقة رب الدين وأمانته سقطت اليمين بلا خلاف في ذلك (٨)، ا هـ.

عشرة وسبع ماثة استقراء حيث ذكر انه عاش نحو ماثة وعشرون عاماً انظر ترجمته في الفكر
 السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ج ٢ ص ٢٣٨/٢٣٧ وشجرة النور الزكية ص ٢١٥ والديباج ج ٢ ص ١١٩ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۱) انظر أبو الحسن على المدونة ج ٤ ورقة ١٩ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية، تونس تحت رقم
 (١٢٠٩٩).

<sup>(</sup>۲) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في (م) شرط.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>a) انظر أبو الحسن على المدونة ج ٤ ورقة ٢٠٧ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (٦٠٩٩).

 <sup>(</sup>٦) إسم الكتاب: النكت والفروق لمسائل المدونة وهو كتاب جليل استفاد منه القرافي في تأليفه
 كتاب الذخيرة.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٨) انظر اختصار المتبطية ورقة ١٨ وجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٨٦٩٦).

قلت فكان اليمين عنده يمين تهمة فحيث أقر بأمانة رب الدين وديانته سقطت.

الثاني: قال المتبطي في الكلام على شرط التصديق في السلم، وقولنا مصدق بلا يمين هذا (١) الذي يسقط عنه اليمين، وأما لوقال مصدق ولم يقل بلا يمين ففيه اختلاف من قول مالك فمرة قال  $[V]^{(7)}$  بصدق وبحلف، ومرة قال يصدق ولا يحلف، وقال سحنون لا يصدق (٣) إذا حلفه (٤) قلت والظاهر  $[Re]^{(9)}$  القول الثاني لأنه إذا حلف لم يكن لشرط التصديق فائدة لأنه لو لم يشترطه لم يتوجب عليه إلاّ اليمين فتأمله والله تعالى أعلم.

# فصسل (٦)

للشخص الرجوع عن وصيته بلا خلاف فإن التزم عدم الرجوع عنها فالأصح أنه يلزمه. قال ابن عرفة في مختصره الفقهي: فلو التزم عدم الرجوع ففي لزومه خلاف بين متأخري فقهاء(٧) تونس ابن علوان(٨) ثالثها إن كانت بعتق(٩).

<sup>(</sup>١) في (م) هو.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) عبارة (م) لم.

<sup>(</sup>٤) انظر اختصار المتبطية ورقة ١١٩/ ظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٨٦٩٦).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٦) بهامش (م) مسألة التزام عدم الرجوع في الوصية.

<sup>(</sup>٧) يشار بهم إلى ابن راشد القفصي، وابن عبد الرفيع، وابن علوان.

<sup>(</sup>٨) هو أبو العباس أحمد بن علوان التونسي الشهير بالمصري الفقيه العالم الزاهد الإمام المؤلف المحقق العمدة العابد أخذ عن أبي العباس أحمد بن إسماعيل، وعنه ابن أبو الطيب وغيره. من مؤلفاته لباب اللباب على الجلاب واختناء الزهر من كتاب الطرر، ومختصر المدارك، واختصار كتاب أنوار القلوب في العلم الموهب، وكتاب التشوف إلى أهل التصوف وغير ذلك نحو من أربعين تأليفاً. توفي بالإسكندرية سنة سبع وثمانين وسبعمائة. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٢٧٦.

 <sup>(</sup>٩) انظر مختصر ابن عرفة الفقهي ج ٧ ورقة ١٧٤ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٠٨٤٧).

وقال في مختصر الحوفي (١) فإن التزم عدم الرجوع لزمه على الأصح وقال في التوضيح: قال في الوثائق المجموعة إذا قال اشهدوا أني قد أبطلت كل وصية تقدمت فإنها تبطل إلا وصية قال فيها لا رجوع فلا تبطل حتى ينص عليها. قلت: ونحوه في الشامل، وظاهره يقتضي أن له الرجوع ولو التزم عدم الرجوع فهو جار على مقابل الأصح إذ لا فرق بين قوله لا رجوع لي فيها، وبين التزامه عدم الرجوع.

وكذا قال الشذالي<sup>(۲)</sup> في حاشيته على المدونة، وقال ابن رشد في المذهب للموصي الرجوع عن وصيته ولو قال لأرجعه<sup>(۳)</sup> لي فيها على ظاهر المذهب، وقد

<sup>(</sup>۱) هو القاضي أبو القاسم أحمد بن محمد بن خلف الحوفي الفقيه الحافظ العالم الإمام الفرضي من بيت علم أخذ عن ابن العربي وقاضي الحرمين وغيرهما، وروى عنه أبو سليمان وغيره له في الفرائض تصانيف كبير ومتوسط ومختصر، استقضى باشبيلية مرتين وكان لا يأخذ أجراً على القضاء وأنه كان يعيش أيام قضائه من صيد السمك ويبيعه مرة كل أسبوع توفي سنة ثمان وثمانين وخسمائة. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ١٥٩ والديباج ج ١ ص ٢٧٢/٢٢١.

هو أبو عبد الله عمد بن أبي القاسم بن عمد بن عبد الصمد المشذالي وبه غرف البجائي عالمها وفقيهها وخطيبها ومفتيها المحقق النظار العلامة الورع الزاهد شهر بالمشذالي بفتح الميم المعرفة وشد الدال نسبة لقبيلة من زوارة. أخذ عن أبيه وشاركه في شيوخه وكان إماماً كبيراً مقدم على أهل عصره في الفقه وغيره ووجاهة عند صاحب تونس. ألف تكملة حاشية أبي المهدي الوانوغي على المدونة في غاية الحسن والتحقيق تدل على إمامته في العلوم ذكر في آخره أنه فرغ منه سنة ست وثلاثين. ومنها مختصر البيان لابن رشد على مسائل ابن الحاج، وجعله شرحاً له أسقط التكرار عنه، ورد كل مسألة إلى موضعها من الحالات في أربعة أسفار جاءت في غاية الإتقان والتيسير يقول أحمد باباً في مقدار تسعين كراسة وقفت على ما عدا الثاني منها، ومنها اختصار أبحاث ابن عرفة في مختصره المتعلق بكلام ابن شاش وابن الحاجب وشرحه مع زيادة شيء يسير في بعض المواضع مما لم يطلع عليه ابن عرفة، وهو في مجمله نحو سبعة عشر كراسة من القالب الكبير، وله فتاوى نقلها في المازونية، والمعيار لم نعثر على تاريخ ميلاده لكنه توفي من القالب الكبير، وله فتاوى نقلها في المازونية، والمعيار لم نعثر على تاريخ ميلاده لكنه توفي ص دالا معطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٩٥٦)؛ وشجرة النور الزكية ج ١ ص ٢١٤ طعة دار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٩٥٦)؛ وشجرة النور الزكية ج ١ ص ٢٠٤، طعة دار الكتاب العربي.

<sup>(</sup>٣) في (م) رجوع.

يتخرج فيها قول بعدم الرجوع من قولهم [في](١) أنت طالق واحدة لأرجعه لي فيها، ومن شرط التصديق في القضاء وهو خلاف قول ابن عرفة في اختصار الحوفي فلو التزم عدم الرجوع لزمه على الأصح وفي بعض النسخ على المشهور، ا. هـ.

ثم ذكر الشذالي كلام ابن عرفة في مختصره الفقهاء (٢) ثم قال الفقهاء المشاهير بإفريقية عليها أجوبة منها للبرجين (٣) والبرقي (٤) وابن البراء (٥)، وابن شعيب (٦) قائلًا المنقول لزوم الالتزام. ونقل عن التونسي وصاحب الإكمال، والمتيطي باللزوم. قلت وفي (٧) كتاب التونسي في أول كتاب التدبير: ولوقال في

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>۲) في (م) الفقهى وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد عبد السلام البرجيني الإمام الفقيه الفاضل العمدة الكامل أخذ عن الإمام المازري وغيره له فتاوى مشهورة كان حياً سنة ست وستمائة. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) هو أبو زكريا يحيى البرقي المهدوي الإمام الفقيه العالم الفاضل امتحن باستدعائه لحاضرة تونس مع تلميذه أبي علي الحسن ثم رجع للمهدية، وبها توفي في خلافة أبي عبد الله محمد المنتصر الذي بويع له بالخلافة سنة سبع وأربعين وستمائة. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٥) هو القاضي أبو القاسم بن علي بن عبد العزيز بن البراء التنوخي المهدوي الإمام العالم أحد علماء الإسلام والحافظ المشارك في أنواع العلوم إليه انتهت رياسة العلم ولد بالمهدية في حدود سنة ثمانين وخمسمائة، وتوفي بتونس سنة سبع وسبعون وستمائة. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٦) هو أبو عبد الله بن شعيب الشيخ الفقيه الإمام العالم العامل الجليل الفاضل المجتهد العابد من أهل العلم والعمل، له التفنن في العلوم عالم بالفقه والتصوف محصل لمذهب مالك كها يجب كان يحفظ كتاب التبصرة للخمي عن ظهر قلب، ولي القضاء في بلدة القيروان ولكن سرعان ما عزل بسبب موقفه من قضية المكس حيث أفتى في نازلة وقعت بين شخصين أحدهما مكاس قال ليس في الشريعة مكس وضرب المكاس وطيف به، فامر الوالي بعزله، توفي سنة ١٩٥١ قل الدراية لم أقف على تاريخ مولده. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ١٦٣ وعنوان الدراية ص ١٩٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) في (م) ونص كلام.

الوصية لا رجوع لي فيها، وفهم(١) منه إيجاب ذلك على نفسه لكانت كالتدبير، ولم يكن له رجوع(٢) عن ذلك، ١. هـ.

فشهر (٣) أن اللزوم هو الأصح كما قاله ابن عرفة ولا فرق بين قوله لا رجوع لي فيها، أو التزم عدم الرجوع والله تعالى أعلم.

#### تنبيــه

ذكر ابن ناجي في شرح المدونة الخلاف في هذه المسألة بين المتأخرين من التونسيين وغيرهم، وأن المتأخرين من التونسيين ألفوا فيها ثم قال وإذا فرعنا على أن له الرجوع واشترط ألا يرجع (٤) بعد أن عرف باختلاف العلماء فأخذ بقول من يرى العمل بذلك أي بعدم الرجوع، فقال شيخنا حفظه الله تعالى يعني البرزلي يعمل على ما اشترط عليه، وقال شيخنا أبو مهدي (٥) له الرجوع لما ذكرناه أولاً، ١.هـ.

قلت: وكأنهم لم يقفوا على نص في المسألة وقد قال المتيطي لما ذكر اشتراط التصديق في قبض الدين وذكر الخلاف فيه، واختلف إذا قال العاقد في شرط التصديق بعد أن عرف باختلاف أهل العلم في وجوب اليمين وسقوطها [فأخذ بقول من يرى سقوطها(٢)] هل ينفع ذلك رب الدين ويخرج به من الخلاف

<sup>(</sup>١) في (م) أو.

<sup>(</sup>۲) في (م) الرجوع.

<sup>(</sup>٣) في (م) فظهر.

<sup>(</sup>٤) في (م) أن لا.

<sup>(</sup>٥) هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان البصري الفقيه العالم بالحديث وأسهاء الرجال لازم مالكاً وأخذ عنه وانتفع به وروى عنه ابن وهب وابن حنبل، وأبو ثور، وكان الشافعي يرجع إليه في الحديث. خرج عنه البخاري ومسلم لازم مالكاً فأخذ عنه كثيراً من الفقه والحديث وله معه حكايات منها قال ابن المديني كان ابن مهدي يذهب إلى قول مالك وكان مالك يذهب إلى قول سليمان بن يسار وكان سليمان يذهب إلى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مولده سنة خس وثلاثين ومائة. وتوفي \_ رحمه الله \_ بالبصرة سنة ثمان وتسعين ومائة وهو ابن ثلاث وستين سنة. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ١٥٩ والديباج ج ١ ص ١٩٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

أم لا، فذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك ينفعه وتسقط(۱) عنه اليمين، ويخرج به من الخلاف، ويقضي عليه بما قضى به على نفسه، وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا ينفعه، ولا بد له من اليمين، وليس للغريم أن يتخير على الحاكم ويحكم على نفسه بقول قاثل من أهل العلم حتى يكون الحاكم هو الذي يقضي بما ظهر [له(۲)] من الاختلاف في ذلك، ذكر ذلك في الكلام على شروط النكاح لما ذكر شرط المغيب ثم كرره في باب السلم أيضاً لما تكلم على اشتراط التصديق في قبض المسلم إليه، وعزى القول الأول لابن الهندي، والشاني لابن العطار(۱)، وذكر عن ابن بشير(۱) من الموثقين أنه صوب الأول قلت: ونظير هذه المسألة ما يأتي في الباب الثاني في الالتزام المعلق على فعل الملتزم بكسر الزاي الذي يقصد به الامتناع من الفعل، فإن المشهور أنه لا يقضي به كما يأتي بيانه فلو التزم شخص علماً بالخلاف مقلداً للقول باللزوم فهل يحكم عليه به بيانه فلو التزم شخص علماً بالخلاف مقلداً للقول باللزوم فهل يحكم عليه به بيانه فلو التزم شخص عالم المذكور هنا، وفي كلام اللخمي في كتاب العارية، أم لا يدخل ذلك الخلاف المذكور هنا، وفي كلام اللخمي في كتاب العارية، وفي كتاب الرهن إشارة إلى أن الراجح عدم اللزوم، وسيأتي كلامه في الفصل

<sup>(</sup>١) في (م) ويسقط.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن العطار الأندلسي كان متفنن في علوم الإسلام، عارفاً بالشروط أملى فيها كتاباً عليه عول أهل زماننا اليوم. رحل سنة ٣٨٣هـ فحج ولقي إعلاماً أخذ عنهم، ولقي بالقيروان ابن أبي زيد فناظره، وعنه أخذ ابن الفرضي ولد سنة ثلاثين وثلاثمائة، وتوفي \_ رحمه الله \_ سنة تسع وتسعين وثلاثمائة. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ١٠٠١؛ والديباج ج ٢ ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) هو إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير المكني بأبي طاهر التنوخي المهدوي، كان رحمه الله تعالى إماماً عالماً فقيهاً جليلاً، فاضلاً محترماً حافظاً للمذهب المالكي. تفقه على أبي الحسن اللخمي، وكانت تربطه به صلة قرابة وتعقبه في كثير من المسائل، ورد عليه اختياراته الواقعة في كتاب التبصرة، وتحامل عليه في كثير منها. له مؤلفات كثيرة منها كتاب جامع الأمهات، وكتاب أنوار البديعة إلى أصرار الشريعة، وكتاب التنبيه، وكتاب التهذيب على التهذيب وكتاب المختصر وكان كثيراً ما يستنبط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه وعلى هذا مشى في كتابه التنبيه. لم نعرف تاريخ وفاته إلا أنه قد ذكر في كتابه المختصر أنه فرغ من تأليفه سنة ست وعشرين وخمسمائة هجرية. أنظر ترجمته في الديباج ج ٢ ص ٢٥٦؛ وشجرة النور الزكية ج ١ ص ١٢٦.

الثاني من الخاتمة في الكلام على الشروط المتعلقة بالرهن، والعارية. قلت: وهذا هو الظاهر أعني أن تقليد ذلك القول القائل باللزوم لا يوجب القضاء عليه بذلك بل ليس للحاكم أن يحكم به إذا كان مرجوحاً عنده لأنه إنما يحكم بالراجح عنده وإن كان خلاف ما يعتقده المحكوم عليه أو له ألا ترى أنه لو عقد شخصان عقداً يعتقدان جوازه من بيع أو غيره ثم طلب أحدهما فسخه ورفع الأمر إلى حاكم يرى فسخه، فإنه يحكم بالفسخ فتأمله. وهذا الكلام كله في هذه المسألة تفريع على القول المرجوح فإن الراجح فيها(١) اللزوم كما تقدم والله تعالى أعلم.

فسرع

وشبه مسألة الرجوع في الوصية [مسألة](٢) اعتصار الأبوين الهبة من ولدهما حيث يجوز لهما الاعتصار فلو التزم الواهب منهما عدم الاعتصار فالظاهر لزوم ذلك له، ولم أقف عليه منصوصاً والله تعالى أعلم.

فسرع

الوكالة إن لم يتعلق به (٣) حق للغير فله عزل وكيله، والظاهر أن له ذلك ولو التزم عدم عزله، وأما ما تعلق بها (٤) حق الغير فالراجح أنه ليس للموكل عزل الوكيل. قال في التوضيح: في شرح قول ابن الحاجب في كتاب الوكالة ومها شرع في الخصومة فلا ينعزل ولو بحضورهما ما نصه: لما ذكر العزل، وأفهم كلامه أن للموكل العزل بين هنا أن العزل مشروط بأن لا يتعلق بالوكالة حق للغير (٥)، ا. هـ.

وقال في الذخيرة في كتاب الرهون عن الجلاب: إذا وكلت في بيع الرهن

<sup>(</sup>١) في (م) منها.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في (م) بها وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في (م) به.

<sup>(</sup>٥) أنظر التوضيح ج ٢ ورقة ١٠٩ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٢٥٦).

فليس لك عزل الوكيل إلا برضا المرتهن (١) لأن القاعدة أن الوكالة عقد جائز بين الجانبين ما لم يتعلق بها حق للغير، وفي المبسوط أن لك العزل كسائر الوكالات، ا.هـ.

ونحوه للباحي في المنتقي (٢)، وذكر الخلاف أيضاً في كتاب الرهن (٣) من التوضيح، وقال في الشامل (٤) وليس للراهن عزل من وكله في بيعه على الأظهر إلا بإذن مرتهنه، وعلى القول بأن للموكل أن يعزل وكيله ولو تعلق بالوكالة حق للغير فإذا التزم الموكل عدم عزل الوكيل فالظاهر أنه يلزمه كها يظهر (٥) من كلام ابن عبد السلام (٦) الذي نقله في التوضيح في باب السلم في مسألة ما إذا أسلم على شيء على أن يقبضه ببلد آخر وأنه يخرج المسلم إليه بفور العقد أو يوكل من يوفى للمسلم قال ما نصه ابن عبد السلام: هل من شرط الوكالة في هذه المسألة أن يلتزم الموكل أن لا يعزل الوكيل حتى يقضي حق المشتري أو لا يفتقر

<sup>(</sup>۱) أنظر التفريع في الفروع لابن الجلاب ورقة ١٥١ وجه ص ٣٠١ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (٣٤٩٩).

<sup>(</sup>٢) أنظر المنتقي للباجي ج ٥ ص ٢٥٥ طبعة السعادة.

<sup>(</sup>٣) أنظر التوضيح ج ٢ ورقة ٨٩ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) أنظر الشامل ورقة ١٤٦ وجه وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٣٧٦٢).

<sup>(</sup>٥) في (م) يفهم.

هو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الهواري التونسي قاضي الجماعة بها الشيخ الفقيه القائل بالحق الحافظ المتبحر في العلوم العقلية والنقلية العمدة المحقق المؤلف المدقق سمع أبا العباس النظرني وأدرك جماعة من الشيوخ الأجلة كأبي عبد الله بن هارون، وابن جماعة. تخرج بين يديه جماعة منهم القاضي أبو حيدرة وابن عرفه وخالد البلوى، وأثنى عليه في رحلته كثيراً، وابن خلدون. من مؤلفاته شرح له على مختصر ابن الحاجب الفرعي بديع جداً في خسة أجزاء كبيرة، ويعتبر هذا الشرح بالنسبة للشروح التي عليه كالعين من الحاجب تولى التدريس والفتوى، وكانت ولايته القضاء سنة أربع وثلاثين وسبعمائة. توفي ـ رحمه الله ـ سنة تسع وأربعين وسبعمائة عندما أصيب بمرض الطاعون الجارف. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية وأربعين وسبعمائة عندما أصيب بمرض الطاعون الجارف. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية عبد السلام القضاء بتونس. أنظر ابن ناجي على المدونة ج ٣ ورقة ٢ وجه مخطوط بدار الكتب عبد السلام القضاء بتونس تحت رقم (١٣٧٦).

لذكر هذا الشرط لأن الحكم يقتضيه بسبب حق المشتري فلوعزله لم ينعزل، وفي المسألة قول ثالث أنه يجوز العزل إلى بدل(١)، ١.هـ.

فيفهم منه أنه إذا التزم الموكل عدم عزل الوكيل لزمه والله تعالى أعلم.

## فصـــل

تقدم أن صيغة الالتزام ما دل عليه من لفظ أو غيره، ونحو ما تقدم في الكلام للتونسي في مسألة الرجوع عن الوصية، ومنه من أعتق رضيعاً فإنه إن كان له أب حر [ملي] (٢) كان رضاعه ونفقته على أبيه فإن لم يكن له أو كان له أب وكان عبداً، أو معدماً فإن رضاعه ونفقته على سيده (٣) قال ابن رشد في آخر سماع ابن القاسم من كتاب الرضاع لأن من أعتق صغيراً ليس له من ينفق عليه فنفقته عليه. زاد فسي رسم باع غلاماً من سماع ابن القاسم في كتاب النكاح إلى أن يبلغ لأنه يتهم أن يكون إنما أعتقه ليسقط عن نفسه نفقته المناح الى أن يبلغ لأنه يتهم أن يكون إنما أعتقه ليسقط عن نفسه نفقته (٤)، ا.هـ.

#### تنبيهان

الأول قوله حتى يبلغ ظاهره حتى يبلغ الحلم، وهو الذي يفهم من كلامه في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب التجارة إلى أرض الحرب الآي قريباً في الفرع الذي بعد هذا، بل هو كالصريح في ذلك لكنه مخالف لما صرح به هو في غير هذا الموضع، ولما صرح به غيره من أنه إنما تجب نفقته إلى حين قدرته على الكسب ولو بالسؤال.

قال ابن رشد: في شرح المسألة السادسة من سماع ابن القاسم من جامع البيوع فيمن أعتق رضيعاً وباع أمه واشترط رضاعه على المشتري ما نصه وإذا انقضى الرضاع كانت نفقته على سيده الذي أعتقه حتى يبلغ حد الإثغار، لأن

<sup>(</sup>١) أنظر التوضيح ج ٢ ورقة ٨٣ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) عبارة (م) على معتقه.

<sup>(</sup>٤) أنظر البيان والتحصيل ج ٢ ورقة ١٨ وجه ــ مخطوط بــــــــــار الكتب الوطنيــــة تونس تحت رقم (١٠٦١١)، وكذلك ورقة ٨٨ وجه من الجزء نفسه.

من أعتق صغيراً لزمته نفقته حتى يستغنى بنفسه، ويقدر على الكسب عليها ولو بالسؤال هذا معنى ما قالم محمد ابن المواز فيمن أعتق صغيراً أو التقط لقيطاً، ١. هـ.

وقال الشيخ أبو إسحاق التونسي (١) في آخر البيوع الفاسدة: إن من أعتق صغيراً فعليه رضاعه ونفقته إلى القدر الذي يستطيع فيه [على](١) التكسب وصياتي وصرح في مختصر الوقار (٣) بأن نفقته تسقط إذا بلغ القدرة على الكسب وسيأتي لفظه قريباً. ونقل البرزلي في مسائل الأنكحة، وفي مسائل الهبة أن نفقته تلزم ما دام لا يقدر على السؤال والكسب (٤)، ا.هـ.

والقدرة على الكسب ولو بالسؤال ممكنة من سن الإثغار<sup>(٥)</sup> فهذه النقول موافقة لما تقدم من كلام ابن رشد في جامع البيوع. قال بعده اللخمي القياس أن لا نفقة على سيده، وتكون مواساة<sup>(٦)</sup> على أهل بلده وسيده أحدهم قال

<sup>(</sup>۱) هو أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي الإمام الفقيه الحافظ الأصولي المحدث العالم العالم الصالح المجاب الدعوى تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن، وأبي عمران الفاسي، ودرس الأصول على الأسدي وغيرهم، وتفقه به جماعة منهم عبد الحميد بن سعدون وعبد الحميد الصايغ، وعبد الحق له شروح حسنه وتعاليق مستعملة متنافس فيها على كتاب ابن المواز والمدونة. أمتحن سنة ٤٣٨هـ، ورحل للمنستير ثم رجع للقيروان وفيها توفي سنة ثلاث وأربعين وأربعماثة وحضر جنازته المعزبن باديس رثاه جماعة منهم ابن رشيق. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٢٠٩/١٠٩؛ والديباج ج ١ ص ٢٦٩؛ وترتيب المدارك ج ٤ ص ٢٦٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>Y) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر محمد بن أبي يحيى زكريا الوقار الإمام الفقيه الحافظ تفقه بأبيه، وابن عبد الحكم، وأصبغ ز، وروى عن إسحاق بن إبراهيم بن نصير وغيره. ألف كتاب السنة، ورسالة في السنة، ومختصرين في الفقه الكبير منها في سبعة عشر جزء، وأهل القيروان يفضلون مختصره على مختصر ابن عبد الحكم كانت وفاته سنة تسع وستين ومائتين. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٦٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر نوازل البرزلي ج ٢ ورقة ٦٦ وجه رقم المخطوط (٥٤٣٠) تونس.

 <sup>(</sup>٥) سقوط الأسنان روي عن جابر ليس في سن الصبي شيء إذا لم يثغر ومعناه عند النبات بعد السقوط والإثغار يكون في الإنبات والسقوط. أنظر تاج العروس ج ٣ ص ٧٦.

<sup>(</sup>٦) في (م) مواساته.

المتبطي: وهو الذي في وثائق ابن العطار. [قال(١)] المتبطي ثم حكى ابن العطار جواب مالك في شرط السيد نفقته، وقال هذا يدل على أن نفقته عليه(٢)، ١. هـ. كلام ابن عرفة.

ذكره في الكلام على بيع وشرط، وذكر بعد ذلك في الكلام على التفرقة بين الأم وولدها كلام ابن رشد في رسم الشريكين الآي قريباً، ولم ينبه على ما بينها من المخالفة، وكلام اللخمي الذي ذكره ابن عرفه هو في كتاب التجارة إلى أرض الحرب ونصه وفي كتاب محمد أن على من أعتق صغيراً نفقته لعجزه عنها، والقياس [أن] (٣) لا شيء عليه، ويكون مواساة على من بذلك البلد والسيد أحدهم، وإن كان بيت مال أنفق عليه منها فتحصل في نفقة الصغير إذا أعتى ثلاثة أقوال.

الأول أن نفقته على من أعتقه حتى يقدر على الكسب والسؤال، وهو المنصوص في كتاب ابن المواز وغيره، وهو المأخوذ من المدونة.

الثاني أنها [على من أعتقه] (4) إلى البلوغ وهو الذي يفهم من كلام ابن رشد في كتاب النكاح وكتاب التجارة إلى أرض الحرب، ومما نقله البرزلي عن ابن عرفة الآتي في التنبيه الثاني والثالث (6) إلا نفقة على سيده، ونفقته في بيت المال أو على المسلمين وهو الذي في وثائق ابن العطار، وقال اللخمي أنه القياس إلا أن يحمل كلام ابن رشد في رسم الشريكين على أن مراده إذا لم يقدر على الكسب في سن الإثغار، وما بعده فتستمر نفقته إلى البلوغ، [وقد قال ابن عبد السلام في باب الحضانة وزمان النفقة على هذا الصغير المعتق أقل الأجلين

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ٢ ورقة ١٥٦ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (٢١٤٧). .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في (م) أنه.

إما بلوغه الحلم، وإما بلوغه قدر ما يسعى على نفسه ما يكفيه(١)، ١. هـ.

ونقله عنه الشيخ خليل في التوضيح (٢) وقبله، وكذلك ابن عرفه بل قال في أثناء بحثه معه في مسألة وزمن النفقة هو كها ذكروا إذا كان الأمر كذلك] (٣) فلا يكون في المسألة إلا قولان [أحدهما أن النفقة على معتقه إلى حين قدرته على الكسب على نفسه ولو بالسؤال، فإن استمر عجزه استمرت النفقة إلى البلوغ، وهذا هو الراجح من المذهب. والقول الثاني أن نفقته في بيت المال، أو على المسلمين، ومقتضى كلام ابن عبد السلام أن النفقة تسقط بالبلوغ ولو استمر عاجزاً وهو الظاهر على القول بأن من أعتق زمناً لا تلزمه نفقته، وأما على القول بأنها لازمة للمعتق فالظاهر لزومها(٤)].

الثاني<sup>(٥)</sup> جعل ابن رشد نفقة هذا الصغير كالدين فلم يسقطها بالفلس، وتوقف في ذلك الشيخ أبو إسحاق التونسي فقال في آخر كتاب البيوع الفاسدة أنظر لو فلس يعني معتق الصغير هل تباع أمه، ويشترط رضاعه ومؤنته على المشتري، وإن نقص ذلك من حق الغرماء، ويكون ذلك أوجب من نفقته على ولده الذين لم<sup>(٢)</sup> يترك لهم من ماله إلى أن يقدروا على أنفسهم، ا.هـ.

وقال ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم من جامع البيوع بعد أن ذكر كلام أبي إسحاق، والذي أقول به [في](٢) ذلك أنه لا يلزم أن يشترط على المشتري ذلك فيكون قد بدأ على الغرماء بجميع حقه ولا يبطل [أيضاً](٨)

<sup>(</sup>۱) أنظر شرح ابن عبد السلام على مختصر ابن الحاجب ج ٤ ورقة ٨٣ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٧٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) أنظر التوضيح ج ٢ ورقة ٤٩ ظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل. مع وجود بياض هنا عوضناه بالنسخة (م).

<sup>(</sup>٥) في (م) الثالث.

<sup>(</sup>٦) في (م) لا يترك.

<sup>(</sup>V) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من الأصل.

حقه [جملة](١) بتبدئه الغرماء كهبة لم تقبض حتى قام الغرماء على الواهب، ولكن يحاص [به](٢) الغرماء بمبلغ نفقته الواجبة له عليه يعتقد إياه وهو صغير لأنه أضر به في ذلك فصارت نفقته كالدين الواجب له عليه قلت وإذا قال بذلك في الفلس فأحرى في الموت فيؤخذ من تركته قدر رضاعه، ومؤنته حتى يقدر على الكسب، ويوقف ذلك ليصرف عليه فإن مات الصغير قبل استكماله ما وقف له رجع ذلك للورثة، وكذلك في مسألة الفلس يوقف، وإن (٣) مات رجع للغرماء هذا ما قاله ابن رشد، وذكر البرزلي عن ابن عرفه أنه اختار ذلك، واختار هو أنه لا يلزم تركته شيء قلت وهو الظاهر عندي، وكذلك عندى في مسألة الفلس لأن هذا من باب المعروف وفي كلام البرزلي فائدة أخرى فلنذكره بلفظه قال بعد أن ذكر كلام ابن رشد في كتاب طلاق السنة الآتي في الفرع بعد هذا ما نصه قال شيخنا يعني ابن عرفه قول ابن رشد لا تلزمه نفقته إلا أن يكون عنده يقوم منه أن من أوصى بعتق صغير لا يلزم الموصى نفقته في تركته، وكانت نزلت أيام قضاء شيخنا ابن عبد السلام في مدبرة، ولم يوجد عنده ولا عند غيره نص فيها بعد البحث عنه، وتوقف في إيجاب نفقتها في ثلث مدبرها قلت ما ذكره [عن](1) ابن عرفه فهو في كتاب الحضانة من مختصره قال البرزلي ووقعت في عصرنا في رجل أعتق صغيراً قبل أن يبلغ أن يسأل فاختار شيخنا أنه يؤخذ من تركة معتقه ما يبلغه إلى بلوغه وأشك أن القاضى حكم بذلك، ويجرى على ما قال أبو حفص (٥) أنه يؤخذ منه قدر ما يبلغه إلى القدرة على السؤال، وكان ظهر لي أنه لا يلزم تركته شيء من مسألة

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في (م) فإن.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) هو أبو حفص عمر بن محمد التميمي شهر بالعطار الفقيه الإمام العالم كان على سمة المجتهدين المبرزين أخذ عن أبي بكر بن عبد الرحمن وغيره، وكان من أقران ابن محرز، وأبي إسحاق التونسي ونظرائهم وانتفع به خلق كثير منهم عبد الحميد الصائغ، وابن سعدون. له تعليق على المدونة قيل أملاه سنة ٤٢٧هـ أو سنة ٤٢٨هـ مات قبل شيخه المذكور بالقيروان وقيل بالمنستير ودفن بها أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ١٠٧.

كتاب الجعل في الذي مات بعد أن دفع نفقة ولده الصغير أنها يسترجعها الورثة، وما وجب بالنسب أقوى مما وجب بالافتراق(٢)، وفي المذهب مسائل تشهد لذلك إلا أن يقال أن ما لزم رد هذا لأن الشرع إنما أوجب عليه النفقة مدة حياته، وهذا لما التزم العتق فكأنه التزم لوازمه لكن هذا مشروط بالحيازة لأن كل ما يتبرع به من الأموال شرطه الحيازة في الصحة، وليس المرض، والموت، والتفليس(٢) زمن حيازة، فلهذا اخترنا أنه لا يلزمه شيء ويصير من فقراء المسلمين كيا إذا افتقر الحر فنفقة ولده الصغير(٢) على جميع المسلمين(٤)، ا.هـ.

قلت وهذا هو الظاهر عندي، ولا يقال أن هذا حق وجب للصغير لأنه لو وجب له لورث عنه إذا مات ولا قائل به. فعلمنا أنه إنما يستحقه شيئاً فشيئاً ما دام المعتق لم يفلس ولم يمت، فإذا فلس أو مات لم يجب عليه شيء، ويبعد أن يقال إن من أعتق صغيراً ومات، وخلف عشرة دنانير فقط وترك أولاد صغار أن العشرة دنانير توقف للصغير الذي أعتقه، ويترك أولاده بلا شيء، وقد تقدم فيمن التزم لزوجة ابنه نفقة سنين سماها [بدنانير سماها] (٥) أنه إذا مات يسقط ذلك عنه فتأمله منصفاً والله تعالى أعلم.

فسرع

قال البرزلي قال اللخمي ولمالك في مختصر ما ليس في المختصر إن أعتق الصغير وأمه مملوكة وأمها حرة فتنازعاه فأمه دنية أحق به إلا أن يكون ذلك مضر به، ومثله في العتبية. قلت وهذه المسألة في رسم صلي نهاراً من سماع ابن

<sup>(</sup>١) جاء في تعبير البرزلي في نوازله قوله وما وجب بالسنة أقوى مما وجب بالاعتراف هذا وفي جميع النسخ وفق الثابت بالصلب.

<sup>·(</sup>٢) في (م) الفلس.

<sup>(</sup>٣) في (م) الصغار.

 <sup>(</sup>٤) أنظر نوازل البرزلي ج ٢ ورقة ٧ ظهر، ٨ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت
رقم (١٢٧٩٣).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

القاسم من كتاب طلاق السنة قال ابن رشد إنما أرى (۱) أنه لا يفرق بينه وبين أمه ورأها أحق بالحضانة من جدته الحرة لأجل أن سيدها هو الذي ينفق عليه من أجل أنه أعتقه صغيراً إلا (۲) أن قول مالك وغيره في المدونة وغيرها إن من أعتق صغيراً وأمه عنده أنه لا يبيعها إلا من يشترط عليه نفقته، ليكون مع أمه في نفقة سيدها، ولا أدري لما أوجبوا ذلك، وما المانع من أن يكون عند المشتري مع أمه، وتكون نفقته على البائع ورضاعه، اللهم إلا أن يقال أن نفقته لا تلزمه إلا أن يكون عنده فيكون [المعني] (۳) في المسألة على هذا إنما وجب ألا يبيعها إلا من يشترط عليه نفقته إذا لم يرد هو أن يخرج نفقته من عنده وهو عند المشتري، ويلزم على هذا في (۱) الذي أعتق الصغير وأمه عنده وله جدة حرة أن تكون ويلزم على هذا في (۱) الذي أعتق الصغير وأمه عنده وله جدة حرة أن تكون الجدة أحق بحضانته إذا أوصى (۱) المعتق أن ينفق عليه وهو عندها أو رضيت هي بالتزام نفقته فأنظر ذلك. وقال قبله القياس أن تكون الجدة الحرة أحق بالحضانة من الأم من أجل سيدها كما أنها أحق بالحضانة من الأم من أجل سيدها كما أنها أحق بالحضانة من الأم من أجل سيدها كما أنها أحق بالحضانة من الأم من أجل البيد على أمته أقوى من حكم الزوج على زوجته (۲)، وقال المشذالي بعد أن ذكر [بعض] (۷) كلام ابن رشد هذا فعلى هذا قوله في كتاب، المشذالي بعد أن ذكر [بعض] (۷) كلام ابن رشد هذا فعلى هذا قوله في كتاب، المشذالي بعد أن ذكر [بعض] (۱). وقال القابسي (۹) عن بعض الشيوخ

<sup>(</sup>١) في (م) رأى.

<sup>(</sup>٢) عبارة (م) ألا ترى.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في (م) أن.

<sup>(</sup>٥) في (م) إذا رضي وهو الصواب.

 <sup>(</sup>٦) أنظر نوازل البرزلي ج ٢ ورقة ٨ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٧٩٣).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) هنا بياض الأصل عوضناه بكلمة من (م).

<sup>(</sup>٩) هو أبو الحسن على بن محمد بن خلف المعافري المعروف بأبي الحسن القابسي، الفقيه النظار الأصولي المتكلم الإمام في علم الحديث وفنونه وأسانيده، كان عليه الاعتماد مؤلفاً جيداً ثقة وكان من الصالحين وكان أعمى لا يرى شيئاً، وهو مع ذلك من أصح الناس كتباً، وأجودهم ضبطاً وتقييداً، له مؤلفات كثيرة بديعة مفيدة منها كتاب الممهد في الفقه، وكتاب أحكام الديانة، وكتاب المنقد من شبه التأويل وكتاب المنبه للفطن من عوائل الفتن، وكتاب مناسك =

[يريد](١) أنه يجوز وليس بواجب، بل تجوّز أن يشترط عدم التفرقة، وتكون النفقة على البائع المعتق، ويجوز اشتراطها على المشتري ومسألة المدونة التي ذكرها ابن رشد في كتاب البيوع الفاسدة منها وفي كتاب التجارة إلى أرض الحرب. قال في آخر كتاب البيوع الفاسدة: ومن باع أمه ولها ولد حر رضيع وشرط عليهم رضاعه ونفقته سنة فذلك جائز إذا كان إن مات الصبي أرضع له آخر(٢) وقال في كتاب التجارة إلى أرض الحرب: ومن أعتق ابن أمته الصغير فله بيع أمه، ويشترط على المبتاع نفقة الولد ومؤنته، وألا يفرق بينه وبين أمه ونحوه في كتاب(٣) الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب التجارة إلى أرض الحرب وزاد فيه قال مالك وإن بيعت بغير رضاها فلا أرى به بأساً قال ابن رشد معنى المسألة أن البائع أعتق الولد وهو صغير، ومن أعتق صغيراً فعليه نفقته حتى يبلغ فلما كانت على البائع نفقته ولم يجز له التفرقة لم يجز له أن يبيع الأم إلا ممن يشترط عليه أن لا يفرق بينهما، وأن تكون عليه مؤنته يريد إلى أن يبلغ حد التفرقة. قال ابن القاسم في العشرة يريد فترجع عليه هو النفقة إذا بلغ حد التفرقة حتى يبلغ، وفي جواز هذا البيع اختلاف أجازه هنا وفي كتاب التجارة إلى أرض الحرب من المدونة قال في العشرة استحسان لئلا يترك الصبى من غير نفقة فيهلك ويمنع (٤) السيد من البيع فيضر به قال فإن مات الصبي لم يجب للبائع على المشتري شيئاً لأنه لم يرد بذلك إلا كفاية المؤنة لا الزيد(٥) في الثمن، وقال سحنون لا يجوز البيع إلا عند الضرورة من فلس أو شبه ذلك، وقيل أن البيع لا يجوز بحال لأنه غرر لأنه لا يدري هل يعيش الصبي إلى حد التفرقة أو يموت

الحج، وكتاب ملخص الموطأ مولده سنة أربع وعشرين وثلاثمائة وتوفي رحمه الله بالقيروان سنة ثلاث وأربعمائة، ودفن بباب تونس. أنظر ترجمته في الديباج ج ٢ ص ١٠١؛ وشجرة النور الزكية ج ١ ص ٩٧.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢) أنظر المدونة ج ٩ ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) في (م) رسم.

<sup>(</sup>٤) في (م) أو يمنع.

<sup>(°)</sup> في (م) التزيد.

قبل ذلك، وقيل البيع جائز وإن مات الولد قبل الإثغار رجع البائع على المبتاع بقدر ذلك من قيمة الأم، ولو اشترط أن تكون النفقة مضمونة إلى حد الإثغار، وإن مات الولد قبل ذلك جاز البيع باتفاق، ا.ه.. [هذا](١) كلام ابن رشد الموعود به.

## تنبيهات

الأول حمل ابن رشد كلامه في المدونة في كتاب التجارة إلى أرض الحرب على أن الأمر وقع مبهمًا لم يبين فيه أنه إن مات الصبي أتى الباثع بآخر، وإن ماتت الأم أتى المشتري بأخرى، وعلى أنه إذا وقع الأمر [مبهمًا](٢) يحمل على أن المقصود منه رضاع الصبي، وأنه إذا مات لم يرجع البائع على المشتري بشيء كما قاله ابن القاسم في العشرة، وهذا الذي حمله عليه خلاف ما تقدم في نص المدونة في البيوع الفاسدة، أنه إنما يجوز إذا كان إن مات الصبي أرضع له آخر، وخلاف ما نقل ابن يونس عن ابن المواز أنه فسر كلام المدونة في كتاب التجارة إلى أرض الحرب بأن البيع وقع على أنه إن مات الصبي كان للبائع أن يأتي بمثله، وقبل ابن يونس تفسيره بذلك، وكذلك الشيخ أبو الحسن الصغير. والعجب من ابن يونس، والشيخ أبو الحسن كيف نسباه لابن المواز وهو نص المدونة في آخر البيوع الفاسدة، وفسر المشذالي في حاشيته كلام المدونة في كتاب التجارة إلى أرض الحرب بذلك، ولم يعزه [لأحد] (٣) وصرح ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم من جامع البيوع بأنه إذا اشترطوا رضاع الصبي على المشتري فإنه يجوز بشرطين: أن يكون ذلك مضموناً على المشتري إن ماتت الأم أتى بأخرى، وأنه إن مات الصبي أتى البائع بآخر. وأنه إن شرط ذلك في عين الصبى لم يجز لأنه غرر، وأنه إن(1) وقع الأمر مبهمًا ولم يشترط على المشتري أنها إن ماتت أتى بأخرى اختلف فيه، فحمله ابن القاسم على المضمون

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في (م) إذا.

وأجازه، وحمله سحنون على أنه في عين الأمة فيبطل بموتها فلم يجزه إلا على وجه الضرورة مثل أن يرهقه دين فتباع به (۱)، وذكر بعد ذلك في رسم سلعة سماها من السماع المذكور قول ابن القاسم في العشرة الذي تقدم ذكره، وقال أنه بعيد. قلت: فها [ذكره] (۱) في رسم الشريكين وحمل عليه المدونة غير ظاهر، بل يتعين حملها على ما حملها عليه هو وغيره وسيأتي كلامه الذي في جامع البيوع في الفصل الثاني من الحاتمة في الكلام على الشروط في البيع، وذكر ابن عرفه كلام ابن رشد في رسم الشريكين المتقدم في الكلام على التفرقة بين الأم وولدها، وقال بعد قوله ولو شرط أن تكون النفقة مضمونة إلى حد الإثغار، وإن مات الولد قبل ذلك لجاز البيع باتفاق ما نصه. قلت: هو معنى نقل الصقلي (۱) عن عمد شرط بيعه أنه إن مات قبل الإثغار أتي مثله وليس للأم تركه، وإن كانت له جدة. قلت: لأنه حق على البائع في عين الأمة (١)، ا. هـ كلام ابن عرفه.

فقبل تفسير ابن يونس المدونة بكلام ابن المواز، ولم يتعقبه بأنه نص المدونة في البيوع الفاسدة كما تقدم، ولم يتعقب كلام ابن رشد بأنه خلاف (°) ما قاله في جامع البيوع مع نقله لذلك أيضاً في الكلام (٦) على بيع وشرط.

الثاني قول ابن عرفه لأن ذلك حق على البائع في عين الأمة يقتضي أنه يجوز أن يشترط الرضاع في عين الأمة، وإن ماتت أتى المشتري بخلافها وهو خلاف ما قاله ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم من جامع البيوع، وأن ذلك لا يجوز لما فيه من التحجير على المشتري في الأمة التي اشتراها إذ لا يقدر على التصرف فيها بما يجوز لذي الملك في ملكه من أجل الشرط، وأصله للشيخ أبي إسحاق التونسي في شرح المدونة في آخر كتاب البيوع

<sup>(</sup>١) في (ع، م) فيه.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) هو الإمام ابن يونس يعبر عنه ابن عرفه في مختصره الفقهي بالصقلي.

<sup>(</sup>٤) أنظر مختصر ابن عرفه ج ٢ ورقة ١٥٦ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تـونس تحت رقم (١٢١٤٧).

<sup>(°)</sup> في (م) بخلاف.

<sup>(</sup>٦) عبارة (م) قبل الكلام.

الفاسدة، وذكره ابن يونس في آخر البيوع الفاسدة أيضاً بلفظ قيل، ثم قال بعده راداً له (١) أنه يقدر على بيعها بأن يشترط على المبتاع الرضاع أيضاً. ١. هـ.

قلت: ظاهر كلام ابن رشد أنه لو اشترط (٢) الرضاع مضموناً جاز للمشتري أن يبيع [ويأتي بمرضعة للصبي خلافها، وليس كذلك للتفرقة بين الأم] (٣) وولدها، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني من الخاتمة الكلام على مسألة اشتراط رضاع الصبي بأوسع من هذا والله تعالى أعلم.

الثالث قال اللخمي وإن سافر المشتري بالأم سافر بالولد معها والكراء على المشتري، ونقله أبو الحسن الصغير وقال إنه التزم مؤنته ومن جملتها ما يحمله عليه في السفر.

## نسرع

قال في المدونة: وإن أعتق الأم جاز له أن يبيع الولد ممن يشترط عليه أن لا يفرق بينه وبين أمه، قال ابن يونس قال ابن المواز ونفقة الأم على نفسها، وقال اللخمي إذا أعتق الأم وأخرجها من حوزة ترك الولد في حضانتها إن كان لا خدمة له، وإن كانت له خدمة كان مبيته عندها ويأوي إليها في نهاره في وقت لا يحتاجه السيد للخدمة، وإن باعه يشترط (٤) على المشتري كونه عندها، وللمشتري أن يسافر به وتتبعه الأم حيث كان، ا. ه.

قلت: وهذا إلى زمن التفرقة فإذا انقضى فله التفرقة بينهما وانظر إذا تزوجت هل له أن يأخذه منها، ويفرق بينه وبينها أم لا، والظاهر الأول لأن الزواج يسقط حق الحضانة من الحاضنة، وفي كلام ابن عبد السلام وابن عرفة في باب الحضانة إشارة إلى نحو هذا [فتأمله] (٥) والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ع) زاد له.

<sup>(</sup>٢) في (م، ع) شرط.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م، ع) شرط.

 <sup>(</sup>a) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

نسرع

قال الشيخ أبو الحسن الصغير في كتاب التجارة إلى أرض الحرب في شرح المسألة المتقدمة أقام [بعض](١) الشيوخ من هذه المسألة أن من أعتق زمناً كانت نفقته عليه، ومثله في كتاب محمد(٢)، وقيل نفقته على المسلمين وهو واحد منهم، أو على السلطان، ١. هـ.

ونقله المشذالي في حاشيته على المدونة قلت: واختار صاحب الطراز سقوط نفقة الزمن بعتقه ونصه في باب الزكاة الفطر زمانة العبد ليست سبباً للعتق إجماعاً. نعم لو أعتقهم السيد منذ زمانتهم صح [منه] (٣) عتقهم إجماعاً وهل تسقط نفقتهم عنه؟ ذكر عبد الحق فيه اختلافاً، والقياس سقوطها لأن الحكم الغير مؤيد إذا ثبت لعله زال بزوالها، والنفقة غير مؤيدة ولهذا تسقط بعتق الصحيح وموجبها الملك، وقد زال بالعتق إجماعاً حتى لا يجوز وطيء المعتقة، ونظيره الزوجة إذا زمنت فطلقها سقطت عنه مؤنتها لزوال ملكه من نكاحها، ا. هـ.

قلت: وما قاله ظاهر من جهة النظر، ولكن الجاري على ما تقدم في الصغير ما ذكره أبو الحسن عن الموازية، وهذا إذا لم يقدر على الكسب ولو بالسؤال فإن قدروا على ذلك فالظاهر سقوط النفقة على (٤) السيد حينئذ بلا خلاف والله تعالى أعلم.

نسرع

من أعتق صغيراً فإنه يخرج عنه زكاة الفطر لأن نفقته وجبت بسبب الرق السابق. قال في مختصر الوقار في باب زكاة الفطر ويخرج الفطرة على (٥) المرضع

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (م، ع).

<sup>(</sup>٢) المراد به محمد بن أصبغ صاحب السماع المذكور في العتيبة والبيان والتحصيل.

 <sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في (م) عن.

<sup>(</sup>a) في (م، ع) عن.

الذي(١) أعتقه حتى يبلغ الكسب عن(١) نفسه فتسقط عنه نفقته، ١. هـ.

ومن أعتق زمناً فيجري على الخلاف في سقوط نفقته عنه ووجوبها عليه والله تعالى أعلم.

# فسرع

ومن الالتزام ما يكون بمقتضى العادة قال في مسائل الأنكحة من البرزلي: سئل أبو عمران، وابن عبد الرحمن عمن تزوج بكراً من أبيها بمائتي دينار والعادة الجارية أنه إذا بذل الزوج هذا العدد أن يعطيه الأب مائة وخسين، ثم مات الأب ولم يدفع للزوج شيئاً قبل البناء ثم دخل بها ثم فارقها فطلبت منه المائتين فطلب المائة والخمسين لأجل العادة وعليها انعقد النكاح فهل يجب على الزوج المائتان، وهل يتبع تركه الأب بالمائة والخمسين؟ جوابها: إذا كانت سنة البلد لا يكتب الزوج المائتين إلاّ على إعطاء الأب مائة وخمسين تكون ملكاً للزوج يدفعها إليه عيناً أو عروضاً بها فهو فاسد يفسخ قبل [البناء](ع) ويثبت بعده(٥) بصداق المثل، وإن كان إنما يعطيه الأب لتجهيز ابنته فالنكاح جائز وللزوج القيام بذلك، وأما مسألتك فقد مات أبو الزوجة ورضي الزوج بالبناء بها فلا قيام له بعد، وتلزمه المائتان جميع صداقها(٢)، ا. هـ.

فعلم منه أن بموت أبي الزوجة بطل التزامه ويبقى الخيار للزوج أن يستمر على النكاح بالصداق المذكور، أو يرجع عنه إلاّ أن يدخل بعد علمه بذلك فيلزمه الصداق، ولا كلام له والله تعالى أعلم.

فسرع ومن ذلك من تزوجت وهي ساكنة في بيت لها أو بالكراء فسكن الزوج

<sup>(</sup>١) في (م، ع) إذا.

<sup>(</sup>٢) في (م، ع) على.

<sup>(</sup>٣) في (م) أو ابن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م) بعد.

<sup>(</sup>٦) انظر نوازل البرزلي ج ١ ورقة ٢٥٧ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تحت رقم (١٢٧٩٢).

معها فلا كراء عليه إلا أن تبين [له] (١) أنها ساكنة بالكراء فتقول (٢) له إما أديت أو خرجت. قال اللخمي بأن العادة جارية أن ذلك على وجه المكارمة، وإن سكن بها في مسكن لأبيها أو أمها كان كمسكنها لا شيء لها عن مدة كانت في العصمة، وأما الأخ والعم فالأمر فيها مشكل فيحلف ويستحق إلا أن تطول المدة والسنون وهو لا يتكلم على شيء فلا شيء له، ومثله إذا سكن عند أبويه ثم طلبا الكراء فلا شيء لها، وكذلك لأخيه وعمه إن لم يقم دليل على المكارمة، واختلف إذا طلقها الزوج فطلبته بالكراء في مدة العدة فقال ابن المكارمة، واختلف إذا طلقها الزوج فطلبته بالكراء في مدة العدة فقال ابن القطان (٣)، والأصيلي (٤)، لا يلزمه ذلك وذهب ابن عتاب (٥)، واللخمي إلى اللزوم لأن المكارمة قد زالت بالطلاق، وذكر الشيخ خليل في مختصره القولين. قلت: والظاهر اللزوم لأنها لو كانت باقية في العصمة وطلبت منه الكراء في المستقبل لكان لها ذلك، ونقل المتيطي أنه الأقيس فتأمله والله سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>(</sup>أ) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في (م، ع) وتقول.

<sup>(</sup>٣) هو القاضي أبو الأسود موسى بن عبد الرحمن المعروف بالقطان الفقيه الإمام الحافظ سبع ابن سحنون، ومحمد بن عامر الأندلسي وغيرهما، وعنه تميم ابن أبي العرب وغيره كان من الفقهاء المعدودين، والأثمة المشهورين، وله أوضاع كثيرة في العلم يحسن الكلام في الفقه على مذهب مالك وأصحابه، ولي قضاء طرابلس فنفذ الحقوق. ألف أحكام القرآن في إثني عشرة جزءاً فضائله جمة ألف الناس فيها. مولده سنة إثنين وثلاثين ومائتين، وتوفي \_ رحمه الله \_ في ذي القعدة سنة تسع وثلاثمائة. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٨١؛ والديباج ج ٢ ص ٢٨؛ والديباج ج ٢

<sup>(3)</sup> هو القاضي أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي الإمام العالم المتفنن العاف بالحديث والسنة النبوية رئيس علماء الأندلس. ألف كتاب الدلائل إلى أمهات المسائل شرح به الموطأ ذاكراً فيه خلاف مالك، وأبي حنيفة والشافعي، وله نوادر حديث خسة أجزاء، توفي \_ رحمه الله \_ سنة إثنين وتسعين وثلاثمائة. انظر ترجمته في الديباج ج ١ ص ٤٣٤/٤٣٣؛ وشجرة النور الزكية ج ١ ص ١١/١٠٠؛ ومرآة الجنان ج ٢ ص ٤٤٤.

<sup>(°)</sup> هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عتاب القرطبي شيخ المفتين بها الإمام الفقيه الحافظ المحدث العالم الزاهد له فهرسته، مولده سنة ٣٨٣هـ، وتوفي سنة ٤٦٢هـ. انظر ترجمته في المديباج ج ٢ ص ١١٩.

فسرع

وقد يكون الالتزام بالكلام النفسي. قال ابن رشد في نوازله: فيمن عزل لمسكين معيناً شيئاً وبتله له بقول أو نية فلا يجوز له أن يصرف إلى غيره وهو ضامن له إن فعل، وسواء كان المال من غنده أو جعل له تفرقته. قال ولو نوى أن يعطيه ولم يبتله له بقول ولا نية كره له أن يصرفه إلى غيره (١)، ١. هـ. والله تعالى أعلم.

قلت: ومعنى بتله(٢) له أي جعله له من الآن.

## فصــل

تقدم أن الملتزم له من يصح أن يملك. فيصح الالتزام للحمل، ولمن سيولد (\*) كما تصح الصدقة عليه والهبة. فمن التزم لحمل بشيء لزمه وقف (\*) ذلك الشيء فإن ولد حياً وعاش كان ذلك له، وان استهل صارحاً ثم مات كان لورثته، وإن خرج ميتاً أو أنفش الحمل بقي الشيء على ملك صاحبه كما قال المتيطي في مسائل الحبس: وتجوز الصدقة على الحمل فإن ولد حياً نفذ له، وإن مات بعد ولادته حياً واستهل صارحاً ورثت الصدقة عن الحمل، وإن خرج ميتاً أو أنفش الحمل بقي المال المتصدق على ما كان بيده (٥)، ا. هـ.

فسرع

ومن التزم لمن سيوجد بشيء صح الالتزام إذا وجد الملتزم له والملتزم حياً لم يفلس، وكان الشيء الملتزم به بيده لم يفوته كها لو قال شخص إن ظهر لفلان ولد فهذه الدار له، [أو هذا العبد](٢)، أو [هذا](٧) الثوب ونحو ذلك فإن أراد

<sup>(</sup>۱) انظر اختصار نوازل ابن رشد ورقة ۷۸ وجه ــ مخطوط بدار الکتب الوطنية تونس تحت رقم (۱) ۱۲۱۸۹).

<sup>(</sup>٢) أنظر لسان العرب ج ١١ ص ٤٢.

<sup>(</sup>٣) أي (م، ع) سيوجد.

<sup>· (</sup>٤) في (م) ووقف.

<sup>(</sup>٥) انظر اختصار المتيطي ورقة ٢٤٦ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٨٦٩٦).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (ع).

<sup>(</sup>V) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

الملتزم تفويته ببيع أو غيره قبل وجود الملتزم له فالظاهر من قول مالك إن ذلك له. قال مالك من حبس على ولده ولا ولد له ثم هو في سبيل الله فله بيع ما حبسه ما لم يولد له، وقال ابن القاسم ليس له أن يبيع حتى يياس من الولد. قال ولو أجزت له أن يبيع لا جزت له إن كان له ولد وماتوا أن يبيع ولا ينتظر أن يولد له.

قال وإن مات قبل أن يولد له صار ميراثاً، وقال ابن الماجشون يحكم بحبسه ويخرج إلى يد ثقة ليصح الحوز، وتوقف ثمرته فإن ولد له فلهم، وإن لا فلأقرب الناس إليه. قال الباجي (١) متمًا لقول ابن الماجشون: وإن ولد له رد الحبس إليه لأنه هو الحائز لولده. ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن الحاجب في كتاب الوقف(٢)، وقبلها(٣) الشيخ خليل في التوضيح، وذكرها ابن عرفة(٤)، وعلى الأول منها اقتصر الشيخ خليل في مختصره(٥).

## فسرع

قال في كتاب العتق من المدونة: ومن قال لأمته في صحته كل ولد تلدينه فهو حر لزمه عتق ما ولدت، واستثقل مالك بيعها، وقال كيف بوعده، وأنا أدى بيعها جائز إلا أن تكون حاملاً حين قال ذلك أو حملت بعد قوله، أو يقول ما في بطنك حراً، وإذا وضعته فهو حر فإن الأمة لا تباع حتى تضع إلا أن يرهقه دين فتباع فيه، ويرق الجنين قال أبو الحسن الاستثقال بمعنى الكراهة، وأباحه ابن القاسم من غير كراهة، ولوقال ما في بطنك حر وليس في بطنها شيء فلم يبيعها حتى حملت فله بيعها ولاعتق عليه، فإن تبين بعد قوله بها حل

<sup>(</sup>١) انظر المنتقي شرح موطأ مالك ج ٦ ص ١٤٩.

 <sup>(</sup>۲) انظر مختصر ابن الحاجب الفقهي ورقة ۱۸۱ وجه وما بعدها \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (۱۷۷۹۱).

 <sup>(</sup>٣) انظر التوضيح ج ٢ ورقة ١٤١ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم
 (٢٧٥٦).

 <sup>(</sup>٤) انظر نختصر ابن عرفة الفقهي ج ٤ ورقة ٣ وجه - مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت
 رقم (١١١٣٣).

<sup>(</sup>٥) أنظر مختصر الشيخ خليل ص ٢٣٦.

ولا يدري كان (١) بها يوم القول أو حدث فلا عتق [عليه] (٢) إلّا أن تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم القول (٣)، ا هـ. وسيأتي في الباب الرابع بشيء من هذا.

#### ننبيسه

قال المشذالي في حاشية (٤) المدونة قلت لشيخنا ظاهر المدونة وغيرها فيمن على العتق على الوضع أنه يعتق ولو من سفاح، قال الذي عندي أنه مخصوص بوطء جائز، وأما وضعها من زنا فلا يعتق. قال المشذالي قلت: له هذا منقوض بقول المشاور (٩) وغيره فيمن شرط لزوجته طلاقها إن تزوج عليها فزنى أن لها الأخذ بشرطها فهذا يؤيد ما قلته من العموم، ا. هـ. بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى.

وما قاله من أن ظاهر المدونة وغيرها العموم ظاهر، وما قاله شيخنا<sup>(\*)</sup> بعيد وما ذكره عن المشاور في مسألة من شرط لزوجته طلاقها إن تزوج عليها فلم أقف عليه لغيره، وانظر إذا أراد السيد الرجوع عها التزمه قبل حمل الجارية فهل له ذلك كها له التصرف بالبيع وغيره، أو ليس له ذلك وهذا هو الظاهر، ولا يأخذ جواز ذلك مما سيأتي في الخاتمة عن اللخمي إن شاء الله تعالى في الكلام على ما إذا زوج أمته وشرط للزوج أن أولادها أحراراً، [وسننبه عليه إن شاء الله تعالى هناك]<sup>(\*)</sup> والله تعالى أعلم.

# (فصل)

وإن(٧) كان الملتزم له بفتح الزاي غير معين كالمساكين والفقراء ونحو ذلك

<sup>(</sup>١) في (م، ع) أكان.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) انظر المدونة ج ٧ ص ٥٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) عبارة (ع، م) في حاشيته على.

<sup>(</sup>٥) في (م) شيخه.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(\*)</sup> المراد به أبو بكر بن الرجال لم أتمكن من الترجمة له على الرغم من كثرة المصادر التي رجعت إليها في هذا الخصوص.

<sup>(</sup>٧) في (م) إذا.

فالمشهور من المذهب أنه يأمر بالوغاء لما التزمه ولا يقضى به. قال في المدونة في كتاب الهبات: ومن قال داري صدقة على المساكين أو رجل(١) في يمين فحنث لم يقض عليه بشيء وإن قال ذلك في غير يمين فيقضى عليه إن كان لرجل بعينه أبو الحسن على هذا اختصرها أكثر المختصرين (٢) وفي كتاب ابن سهل فليخرجه السلطان إذا كان للمسلمين(٢) أو لرجل بعينه، وعلى هذا اختصرنا ابن أبي زيد، وابن أبي زمنين، ثم قال الشيخ أبو الحسن وحيث قال يؤمر به ولا يجبر ليس لأنه لا يجب عليه بل هو واجب عليه فيها بينه وبين الله تعالى، وذكر عن ابن رشد أنه قال إنما لم يقضي عليه وإن كان آثمًا في الامتناع من الإخراج لأنه لا أجر له في الحكم عليه [بها](١) وهو كاره، وسيأتي كلام ابن رشد في الباب الثاني، ثم ذكر فيها إذا جعل ذلك لمسجد معين قولين، وإلى هذه المسألة أشار الشيخ خليل بقوله في آخر كتاب الهبة من مختصره: وإن قال داري صدقة بيمين مطلقاً أو بغيرها ولم يعين، لم يقض عليه بخلاف المعين، وفي مسجد معين قولان<sup>(٥)</sup>. وقال ابن عرفة في كتاب القراض بعد ذكر مسألة المدونة المتقدمة في اشتراط ثلث الربح للمساكين قال ابن رشد في آخر مسألة من رسم الشجرة من سماع ابن القاسم في كتاب الحبس إن كانت الصدقة والهبة لغر معين ففي لزومها والحكم عليه بها اختلاف، والقولان في المدونة على اختلاف الرواية فيها. قلت: والمشهور عدم الحكم(٢) به، ا. هـ. كلام ابن عرفة.

[وسيأتي في الباب الثاني إن شاء الله تعالى شيء من الكلام على هذا] $^{(V)}$ .

<sup>(</sup>١) في (م) وعلى رجل.

<sup>(</sup>٢) انظر المدونة ج ١٥ ص ٩٠.

<sup>(</sup>٣) في (ع) للمساكين.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) انظر مختصر خليل ص ٧٤.

 <sup>(</sup>٦) انظر مختصر ابن عرفة الفقهي ج ٣ ورقة ١٢٢ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت
 رقم (١٠٨٤٦).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

فسرع(۱)

من هذا الباب المسألة التي في رسم اغتسل على غير نية من سماع ابن القاسم من جامع البيوع فيمن اشترى طعاماً ثم غلا السعر فجاء الناس يخبرونه بذلك فقال أبجزع(٢) الناس تغبطونني أشهدكم أنه للناس بما أخذته قال ابن رشد: الأظهر أن قوله هو للناس بما أخذته دليل على أنه اشتراه للحكرة، ولم يصبه من حرثه، ومعنى ذلك أنه أشتراه في وقت [لا](٣) يضر شراؤه بالناس(٤) إذ لوكان في وقت يضر شراؤه بالناس لكان ما فعل من إعطائه لهم بما اشتراه به هو الواجب عليه إذ لا خلاف (٥) في أنه لا يجوز احتكار شيء من الأطعمة في وقوت يضر احتكاره بالناس، فأما(٦) احتكارها في وقت لا يضر احتكارها فيه بالناس ففيه أقوال: أحدهما إجازة احتكارها كلها كالقمح والشعير وسائر الأطعمة وهو مذهب ابن القاسم [في المدونة](٧) والثاني المنع من احتكارها كلها جملة من غير تفصيل للآثار الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا يحتكر إلَّا خاطيء ١٩٠١) وهو مذهب مطرف، وابن الماجشون. والثالث إجازة احتكارها كلها ما عدا القمح والشعير وهو دليل رواية أشهب عن مالك في رسم البيوع الأول من كتاب جامع البيوع. والرابع المنع من احتكارها كلها ما عدا الإدام والفواكه والعسل والسمن، والتين والزبيب وشبه ذلك، وقد قال ابن (٩) أبي زيد

<sup>(</sup>١) هذا الفرع بالكامل ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في (م) أبجوع الناس.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٤) في (ع) للناس.

<sup>(</sup>٥) في (ع) اختلاف.

<sup>(</sup>٦) في (ع، م) وأما.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من (ع).

أخرجه مسلم في صحيحه ج ٣ ص ١٢٢٨؛ وأبو داود ج ١ ص ٣١٣ ـ ٣١٤؛ وابن ماجه
 ج ٢ ص ٧٧٨؛ وأحمد بن حنبل ج ٦ ص ٤٠٠ ج ٣ ص ٤٥٣/٤٥١. انظر المعجم المفهرس
 ج ١ ص ٤٨٩.

 <sup>(</sup>٩) هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني من كتبه النوادر والزيادات، والرسالة، توفى سنة وثمانين وثلاثمائة. انظر ترجمته في شجرة النور الـزكية، ج ١ص ٩٦، والـديباج ج ١ ص ٤٢٧.

فيها ذهب إليه مطرف وابن الماجشون من أنه لا يجوز احتكار شيء من الأطعمة معناه في المدينة إذ لا يكون الاحتكار فيها أبداً إلا مضراً بأهلها لقلة الطعام بها فعلى قوله فهم متفقون على أن علة المنع من الاحتكار تغلية الأسعار، وإنما اختلفوا في جوازه لاختلافهم في اجتهادهم في وجود العلة وعدمها، ولا خلاف بينهم في أن ما عدا الأطعمة من العصفر والكتان، والحناء وشبهها من السلع يجوز احتكارها إذا لم يضر ذلك بالناس وبالله التوفيق.

#### تنبه(۱)

وهكذا حكم النذر المطلق فإن كان لمعين قضى به، وإن كان لغير معين لم يقضي به على المشهور. قال في المقدمات النذر أن يقول الرجل لله علي كذا وكذا نذراً أو لا يلفظ بذكر النذر فيقول لله علي كذا وكذا الحكم في ذلك كله سواء على مذهب مالك، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إن قال لله علي كذا وكذا ولم يقل نذراً أن ذلك لا يلزمه لأنه إخبار بكذب، وما ذهب إليه مالك هو الصحيح، وذلك أن الذي يقول لله على كذا وكذا لا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدهما أن يريد بذلك الإخبار. والثالث ألا يكون له نية فإن أراد بذلك الإخبار فلا اختلاف أن ذلك لا يلزمه، وإن أراد بذلك النذر فلا يصح أن يحمل على الإخبار، ولو جاز ذلك لجاز أن يحمل قوله على نذر كذا وكذا على الإخبار، وإن لم تكن له نية كان حمله على النذر الذي له فائدة وفيه طاعة أولى من حمله على الكذب الذي لا فائدة فيه بل هو معصية (٢).

### (فصل)

وهذا(7) حكم النذر المطلق فإن كان لمعين قضى به وإن كان لغير معين لم يقضى به على المشهور. وقال(2) في المدونة أثر المسألة المتقدمة ولو قال كل مال(3) أملكه صدقة على المساكين لم أجبره على صدقة ثلث ماله وأمر بصدقة (7)

<sup>(</sup>١) هذا التنبيه ساقط من (ع).

<sup>(</sup>٢) انظر المقدمات المهدات ج ٢ ص ٣٠٧، طبعة السعادة القاهرة.

<sup>(</sup>٣) في (م) وهكذا.

<sup>(</sup>٤) في (م، ع) قال.

<sup>(</sup>a) في (م) كل ما أملكه.

<sup>(</sup>٦) في (م، ع) وأمر بإخراج صدقة.

ثلثه من عين وعرض ودين، ولا شيء عليه في أم ولده ومدبرته، وأما المكاتبون فيخرج الثلث قيمة كتابتهم فإن رقوا يوماً ما نظروا لقيمة رقابهم فإن كان ذلك أكثر من قيمة كتابتهم يوم أخرج ذلك فليخرج ثلث الفضل، وإن لم يخرج ثلث ماله [حتى ضاع ماله](1) كله فلا شيء عليه فرط أو لم يفرط، وكذلك إن قال ذلك في عين فحنث فلم يخرج ثلثه حتى تلف جل ماله فليس عليه إلا إخراج ثلث ما بقي في يديه(٢) قال أبو الحسن في شرح قوله لم أجبره على صدقة ثلث ماله عبد الحق عن بعض شيوخه، ولو كان ذلك على رجل بعينه لزمه إخراج معيع ماله يريد أن تعيينه للصدقة به على رجل كما لوعين شيئاً فجعله صدقة أنه يخرجه كله ولو كان جميع ماله، قال ويترك له منه شيئاً [كم](٣) يترك لمن فلس عليعيش به هو وأهله الأيام ابن المواز كالشهر. ذكره في غير هذا الموضع، ا.ه.

ونحوه في التوضيح في باب النذور، وقال ابن عرفه في أواخر كتاب النذور الباجي عن محمد عن ابن القاسم وأشهب لو امتنع من جعل ماله في سبيل الله من إخراج ثلثه إن كان لمعين أجبر عليه، ولغير معين في جبره عليه قولًا ابن القاسم، وأشهب محتجاً بأنه لا يستحق طلبه معين ويلزمه في الزكاة، وأجاب ابن عرفه بأن لها طلب معين وهو الأيام (3)، ا.هـ.

نسرع

يجب الوفاء بنذر العتق ولا يقضي به ولو كان المنذور عتقه معيناً كقوله لله علي أن أعتق عبدي فلاناً قال ابن الحاجب ويجب بالنذر ولا يقضي [به] (٥) إلا بالبت قال في التوضيح يعني يجب العتق بالنذر سواء كان معلقاً كقوله إن فعلت كذا فعلي عتق رقبة لقوله تعالى ﴿أوفوا

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) أنظر المدونة ج ١٥ ص ٩١.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

 <sup>(</sup>٤) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ١ ورقة ٣٠٣ ظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت
 رقم (١٠٨٤٤).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

بالعقود (١)، ولقوله صلى الله عليه وسلم «من نذر أن يطيع الله فليطعه (٢)...» ولا يقضي إلا بالبت أي إذا بتل العتق وفي بعض النسخ يعني نسخ ابن الحاجب ولا يقضي إلا بالبينة والحنث فيفيد كلامه بالمعين، وقوله بقيام البينة أي في النذر المعلق لأنه الذي يتصور فيه الحنث، وهذه (١) المسألة (١) وقعت في أول عتق المدونة ففيها على اختصار ابن يونس ومن قال الله علي عتق رقيقي هؤلاء فليفي بما وعدهم، وإن شاء حبسهم ولا يجبر على عتقهم لأن هذه عدة جعلها الله من عمل البر فيؤمر بها ولا يجبر عليها، وإنما يعتقهم عليه السلطان أن لوحلف بعتقهم فحنث أو أبت عتقهم بغير نذر، وأما إذا كان نذراً أو موعداً (٥) فإنه يؤمر أن يوفي به ولا يجبر عليه (٢)، وقال أشهب إذا قال الله علي عتق رقيقي فأمر بعتقهم وإن قال (٧) لا أفعل قضى عليه بعتقهم، وإن قال ابن أفعل يترك (٨) فإن مات قبل أن يفعل لم يعتقوا عليه في ثلث ولا غيره قال ابن عبد السلام وهو أقرب لتعلق حق الأدمي بذلك وهو معين لا سيها (١) وذلك الحق عتق والشرع متشوف (١٠) إليه، ا.ه. كلام [صاحب] (١١) التوضيح .

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُوفُوا بِالْعَقُودِ ﴾. (سورة المائدة: الآية رقم ١).

 <sup>(</sup>٣) نص الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه أخرجه أبو داود ج ٩ ص ١١٣؛ والبخاري ج ١٤ ص ١٨٣٠؛ وموطأ مالك والترمذي ج ٧ ص ٥٠؛ والنسائي ج ٧ ص ١٥؛ وابن ماجه ج ١ ص ١٨٣؛ وموطأ مالك ج ٢ ص ٢٧٤؛ ومسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٦ ص ٣٦، ٤١ ٤٢٢.

أنظر المعجم المفهرس ج ٦ ص ٤٠١.

<sup>(</sup>٣) في (م) فهذه.

 <sup>(</sup>٤) أنظر المدونة ج ٧ ص ٢.
 (٥) في (م) موعدة وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) يعنى كلام ابن المواز.

<sup>(</sup>V) عبارة (م) وقال بإسقاط أن والصواب فقال.

<sup>(</sup>A) في (م) ترك وهو الصواب.

<sup>(</sup>٩) في (م، ع) ولا هو الصواب.

<sup>(</sup>۱۰) أنظر التوضيح ج ٢ ورقة ١٨٣ ظهر .. خطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٥٦).

<sup>(</sup>١١) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

قال<sup>(۱)</sup> في مختصره ووجب بالنذر ولم يقض إلا ببت معين قال<sup>(۲)</sup> في أول كتاب العتق من المدونة والإيمان بالعتق من العقود التي يجب الوفاء بها والوصية بالعتق عدة <sup>(۳)</sup> إن شاء رجع فيها فمن أبت عتق عبده أو حنث بذلك في اليمين أعتق عليه بالقضاء، ولو وعده بالعتق أو نذر عتقه لم يقض عليه بذلك، وأمر بعتقه <sup>(1)</sup> ، ا. هـ.

وقال في آخر سماع يحيى من كتاب النذور في الرجل يقول على نذر أن أعتق عبدي فلاناً ماذا عليه؟ قال أحب إلى الوفاء بما جعله (٥) لله ولا أرى ذلك لازماً كالحنث فيه، وإنما هو رجل نذر ليفعلن خيراً قال ابن رشد ليس قوله أحب إلى على ظاهره من أن ذلك مستحب فهو تجوز في العبارة لأن من نذر طاعة فالوفاء عليه بها واجب، وقوله لا أرى ذلك لازماً معناه لا يحكم به عليه إلا أن ذلك ليس بلازم له فيها بينه وبين خالقه بل هو واجب عليه [ولازم (١٠) له] فيها بينه وبين ربه من الحنث إذ لم يختلف أهل العلم في وجوب ما لله فيه طاعة بالنذر، واختلفوا في وجوب ذلك باليمين، وأشهب يرى [أن] (١) الحكم بالعتق على من نذره وهو أظهر (٨)، ا.ه. [بالمعني] (١).

وقال ابن يونس في أوائل كتاب العتق الأول قال مالك ومن قال لعبده لاعتقنك إن قدمت من سفري فهو موعد فأرى(١٠)أن يعتقه ابن يونس لما نهى

<sup>(</sup>١) في (م، ع) وقال.

<sup>(</sup>۲) في (م) وقال.

<sup>(</sup>٣) عبارة (م) إنشاء عدة.

<sup>(</sup>٤) أنظر المدونة ج ٧ ص ٢.

<sup>(</sup>٥) في (م، ع) جعل.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>V) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(^)</sup> أنظر البيان والتحصيل ج ١ ورقة ٣٤٧ وجه وظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٠٦١٠).

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>۱۰) عبارة (م) ولا أرى وهو تصحيف.

عن ذلك من خلف الموعد قال ابن المواز ولا يقضي عليه به. قال أبو محمد ولو أراد النذر لسلامته وقدومه لزمه أن يعتقه بالفتوى في قول ابن القاسم، وبالقضاء في قول أشهب إن امتنع، وأما أن قال أنت حر إن قدمت من سفري فهذا يعتق بالقضاء في قوليها قال مالك ولو قال لزوجته إن قدمت من سفري [هذا](۱) لأطلقنك فلا شيء عليه إذ طلاقها ليس طاعة(۲) لله عز وجل فيؤمر بها وأما العتق فهو طاعة لله عز وجل(۱) ا.هـ.

قلت: فتحصل من هذا أن من قال لله عليّ عتى عبدي فلان أو عبيدي، أو أن قدمت من سفري فلله [علي] (١) عتى عبدي أو عبيدي أنه يجب عليه الوفاء به ولا يقضي عليه به عند مالك وابن القاسم خلافاً لأشهب (٥) وهذا بخلاف ما إذا قال إن فعلت كذا فعبدي فلان حر، أو فعبيدي أحرار فهذا يلزمه ويقضي عليه به إذا حنث وعلى هذا إذا قال السيد لعبده التزمت أن اعتقك الأن، أو بعد شهر أو إن فعلت كذا فقد التزمت عتى عبدي، أو عبيدي ثم حنث فيجب عليه الوفاء بذلك ولا يقضي عليه بذلك على مذهب مالك وابن القاسم، ويقضي عليه [بذلك] (١) على قول أشهب لأن الالتزام كالنذر، ولا إشكال أنه إذا قال أعتقك بعد شهر، أو إن فعلت كذا فأنا أعتقك إن ذلك عدة بالعتى لا يقضي عليه بذلك إلا على القول بالقضاء بالعدة مطلقاً وهو ضعيف كما سيأتي، وأما إذا نذر عتقه فحمله مالك وابن القاسم على أنه من ضعيف كما سيأتي، وأما إذا نذر عتقه فحمله مالك وابن القاسم على أنه من باب العدة كما تقدم في كلامه، وحمله أشهب على الالتزام. وقال (٧) في

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (م، ع).

<sup>(</sup>٢) عبارة (م) إذ ليس طلاقها طاعة الله.

<sup>(</sup>٣) أنظر جامع ابن يونس ج ٢ ورقة ١ ظهر، ٢ وجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٩٢٤).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(°)</sup> بهامش (م) تصحيح نصه (ولا يقضي عليه بذلك على مذهب مالك وابن القاسم، ويقضي عليه بذلك على قول أشهب).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في (م) فقال.

التنبيهات(١) في توجيه عدم جبره عند مالك وابن القاسم لأنه إذا أجبره فهو بخلاف نذره لأن القصد بالنذر نية القربة، وإذا أجبر لم يكن فيه نية ولا ثواب، وكان ذلك تفويتاً لنذره فيترك وما قصد فلعله يفعله، وأشهب يرى جبره(٢) إذا قال لا أفعل، وإن قال أفعل ترك وهو التفات إلى تعليلنا لقول ابن القاسم، ا.ه. ونقله أبو الجسن فتأمله.

#### تنبيــه

يجب الوفاء بنذر العتق وإن لم يكن في ملك الناذر حينئذ ما يعتقه قال في كتاب النذور من المدونة [قال مالك] (٣) فيمن نذر عتق رقبة فلم يستطيعها أن الصوم لا يجزئه (٤) فهذا يدل على أنه يلزمه الوفاء به، وإن لم يكن في ملكه ما يعتقه. وقال في رسم الصبرة من سماع يحيى من كتاب العتق في رجل جعل على نفسه رقبة من ولد اسماعيل (٥) قال مالك ليعتق رقبة قيل له أتجزئه رقبة من الزنج قال ليعتق رقبة أقرب الرقاب إلى ولد اسماعيل، قال ابن رشد وهذا كها قال لأن للشريف في النسب حرمة توجب التنافس في العتق من أجلها، والزيادة في ثمنها (١)، والأجر على قدر ذلك، ا.هـ.

# (فصـل)

وأما العدة فليس في(٧) الزام الشخص نفسه شيئاً الآن، وإنما هي كما قال ابن عرفة: أخبار عن إنشاء المخبر معروفاً في المستقبل(٨). ولا خلاف في استحباب الوفاء بالوعد، وقد قال مالك في رسم باع غلاماً من سماع ابن

<sup>(</sup>١) التنبيهات للقاضي أبو الفضل عياض وعنوان الكتاب هذا التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة والمختلطة جم فيه غرائب وفوائد.

<sup>(</sup>٢) في (م، ع) إجباره.

 <sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) أنظر المدونة ج ٣ ص ١١١ وما بعدها.

<sup>(</sup>a) هو اسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام.

<sup>(</sup>٦) في (م) في الثمن.

<sup>(</sup>٧) في (م، ع) فيها.

 <sup>(</sup>A) أنظر الحدود لابن عرفه شرح الرصاع التونسي ص ٤٢٩/٤٢٨ وهو حد العدة.

القاسم من كتاب الحج، ومن كتاب العدة بتخفيف الذال فيمن هلك وعليه مشى إلى بيت الله عز وجل فسأل إبنه أن يمشى عنه فوعده بذلك فقال(١) مالك: أما إذا وعده فأنا(٢) أحب له أن لو فعل ذلك ولكن ما ذلك رأى أن يمشي أحد عن أحد، ولكني أحب له إذا وعده أن يفعل ذلك قال ابن رشد: المعنى في هذه المسألة أن مالك استحب له أن يفي لأبيه بما وعده به من المشي عنه، وإن كان ذلك عنده لا قربة فيه من ناحية [استحباب](٣) الوفاء بالوعد في الجائزات التي لا قربة فيها.

فالوفاء بالعدة مطلوب بلا خلاف، واختلف في وجوب القضاء بها على أربعة أقوال حكاها ابن رشد في كتاب جامع البيوع، [وفي كتاب العارية (أ) وفي كتاب العدة، ونقلها عنه غير واحد فقيل يقضي بها مطلقاً، وقيل لا يقضي بها مطلقاً، وقيل يقضي بها إن كانت على سبب وإن لم يدخل الموعود بسبب العدة في شيء كقولك أريد أن أتزوج، أو أن أشترى كذا أو إن أقضي غرمائي فأسلفني كذا، أو أريد أن أركب غداً إلى مكان كذا فأعرني دابتك أو أن أحرث أرضي فأعرني بقرتك فقال نعم ثم بدا له قبل أن يتزوج، أو أن يشتري، أو أن يسافر فإن ذلك يلزمه ويقضي عليه به ما لم تترك الأمر الذي وعدك عليه، وكذا لو لم تسأله وقال لك هو من نفسه أنا أسلفك كذا، أو أهب لك كذا لتتزوج، أو لتقضي بها إن كانت على غير سبب كها إذا قلت أسلفني كذا ولم تذكر سبباً، أو أعرني أن كانت على غير سبب كها إذا قلت أسلفني كذا ولم تذكر سبباً، أو أعرني أو قال هو من نفسه أنا أسلفك كذا، أو بقرتك ولم تذكر [سبب] (٢) سفراً ولا حاجة فقال نعم ثم بدا له أو قال هو من نفسه أنا أسلفك كذا، أو أهب لك كذا ولم يذكر سبباً ثم بدا له

<sup>(</sup>١) في (م) قال.

<sup>(</sup>٢) في (م، ع) فاني.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٥) عبارة (م) به عليه.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م، ع).

 <sup>(</sup>٧) بدا بدوا وبدا: ظهر له الأمر كذا: جد له فيه رأى يقال فعل كذا ثم بدا له وفي المثل (ما عدا مما بدا). أنظر المعجم الوسيط ج ١ ص ٤٤ طبعة دار إحياء التراث العربي ــ بيروت لبنان.

والرابع يقضي بها إن كانت على سبب ودخل الموعود بسبب العدة في شيء، وهذا هو المشهور من الأقوال. قال في آخر الرسم الأول من سماع أصبغ من جامع البيوع قال أصبغ سمعت أشهب وسئل عن رجل اشترى من رجل كرماً فخاف الوضيعة فأى ليستوضعه فقال له بع وأنا أرضيك، قال فإن باع برأس ماله أو يربح فلا شيء عليه، وإن باع بوضيعة كان عليه أن يرضيه فإن زعم أنه أراد شيئاً سماه فهو ما أراد، وإن لم يكن أراد شيئاً أرضاه بما شاء وحلف بالله [الذي لا إله إلا هو](١) ما أراد أكثر من ذلك، وإن لم يكن أراد شيئاً يوم قال ذلك. قال أصبغ: وسألت عنها ابن وهب فقال عليه رضاه بما يشبه ثمن تلك السلعة والوضيعة فيها. قال أصبغ وقول ابن وهب هو أحسن عندي، وهو أحب إلِّي إذا وضع فيها، قال محمد بن رشد: قوله بعه(٢) وأنا أرضيك عدة إلا أنها عدة على سبب وهو البيع، والعدة إذا كانت على سبب لزمت لحصول السبب في المشهور من الأقوال وقد قيل أنها لا تلزمه بحال، وقيل أنها تلزمه على كل حال، وقيل أنها تلزم إذا كانت على سبب وإن لم يحصل السبب وقول أشهب إن زعم أنه أراد شيئاً سماه فهو ما أراد يريد مع يمينه، ومعناه إذا لم يسم شيئاً يسيراً لا يشبه أن يكون أرضاه والدليل على أنه يحلف على مذهبه إذا قال أردت كذا وكذا لما يشبه قوله أنه إن لم يكن أراد شيئاً أرضاه بما شاء، وحلف أنه ما أراد أكثر من ذلك، وجوابه هذا على أصله في كثير من مسائله إذ لا يؤخذ أحد بأكثر مما يقر به على نفسه واليمين في هذا يمين تهمة إذ لا يمكن المستوضع أن يدعي بينة فيحقق الدعوى عليه بخلاف ما ذكر أنه أراده فيدخل فيه (٣) من الخلاف ما يدخل في يمين التهمة وأما ابن وهب فأخذه بمقتضى ظاهر لفظه وألزمه إرضاؤه إلا أن لا يرضى بما يقول الناس فيه أنه أرضاه فلا(٤) يصدق أنه لم يسرض، ويؤخذ بما يقول الناس فيه أنه أرضاه، هذا معنى قوله ولو حلف ليرضينه لم يبر إلا باجتماع الوجهين وهما أن يضعا عنه

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م) بع.

<sup>(</sup>٣) في (م، ع) نيها.

<sup>(</sup>٤) في (م) ولا.

ما يرضى به، وما يقول<sup>(١)</sup> الناس فيه أنه أرضاه، وقد مضى ما يدل على هذا في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب النذور في الحالف ليرضين غريمه من حقه، ا.هـ.

[قلت]<sup>(۲)</sup>: وهذا القول<sup>(۳)</sup> الذي شهره ابن رشد قال الشيخ أبو الحسن في أول كتاب العتق الأول، وفي كتاب الغرر أنه مذهب المدونة لقوله في آخر كتاب الغرر، وإن قال اشترى عبد فلان وأنا أعينك بألف درهم فاشتراه لزمه ذلك الوعد<sup>(1)</sup>، ا.هـ.

وهو قول ابن القاسم في سماعه من كتاب العارية، وقول سحنون في كتاب العدة ونصه في سماع عيسى قلت لسحنون ما الذي يلزم من العدة في السلف والعارية قال ذلك أن يقول الرجل للرجل اهدم دارك وأنا أسلفك، أو أخرج إلى الحج وأنا أسلفك، أو تزوج إمرأة وأنا أسلفك، وعزاه له ابن رشد في رسم طلق ابن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب العارية، وقال القرافي في الفرق الرابع عشر بعد المائتين قال سحنون الذي يلزم من الوعد

<sup>(</sup>١) في (م) تقول.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في القضاء بالعدة إذا دخل بسببها في شيء.

 <sup>(</sup>٤) أنظر أبو الحسن على المدونة ج ٣ ورقة ١٨٦ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٠٩٨).

<sup>(</sup>٥) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن ادريس القرافي الصنهاجي المصري الإمام العلامة الحافظ الفهامة، وحيد دهره وفريد عصره المؤلف المتفنن شيخ الشيوخ وعمدة أهل التحقيق والرسوخ، ومصنفاته شاهدة له بالبراعة والفضل أخذ عن جمال الدين بن الحاجب، وعن الشيخ الإمام العلامة الملقب بسلطات العلماء عز الدين بن عبد السلام الشافعي، والإمام العلامة شرف الدين محمد بن عمران الشهير بالشريف الكوكبي. ألف كتباً مفيدة انعقد على العلامة شرف الدين عمد بن عمران الشهير بالشريف الكوكبي. ألف كتباً مفيدة انعقد على كمالها لسان الاجماع منها كتاب الذخيرة في الفقه من أجل كتب المالكية، وكتاب الفروق والقواعد لم يسبق إلى مثله ولا أتى واحد بعده يشبهه، وشرح التهذيب وشرح الجلاب، وشرح عصول الإمام فخر الدين الرازي، وكتاب التعليقات على المنتخب وكتاب التنقيح في أصول عصول الإمام فخر الدين الرازي، وكتاب الأحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام، والعقد المنظوم في الخصوص والعموم وغير ذلك توفي رحمه الله في جماد الأخرة سنة أربع وثمانين وستمائة. أنظر ترجمته في الديباح ج 1 ص ٢٣٦ وما بعدها؛ وشجرة النور الزكية ج 1 ص ١٨٩/ ١٨٨.

مثل إهدم دارك وأنا أسلفك ما تبني به، أو أخرج إلى الحج وأنا أسلفك، أو اشتري سلعة، أو تزوج امرأة وأنا أسلفك [وعزاه له ابن رشد]<sup>(1)</sup> لأنك أدخلته بوعدك في ذلك ومجرد<sup>(٢)</sup> الوعد فلا يلزم الوفاء به بل الوفاء به من مكارم الأخلاق<sup>(٣)</sup>، ا.هـ.

وقال اللخمي في كتاب الشفعة لما ذكر حجة مقابل المشهور والقائل<sup>(3)</sup> بلزوم إسقاط الشفعة قبل الشراء ما نصه ولو قال اشترى هذا الشقص والثمن على فاشتراه للزمه أن يغرم الثمن الذي اشتراه به لأنه أدخله في الشراء وهذا قول مالك وابن القاسم والقول بأنه يقضي بها إذا كانت على سبب وإن لم يدخل بسببها في شيء هو قول أصبغ في كتاب العدة، وقول مالك في رسم طلق أبن حبيب من سماع ابن القاسم وهو قوي أيضاً والقول بعدم القضاء بها مطلقاً في سماع أشهب من كتاب العارية، والقول بالقضاء بها مطلق لم يعزه ابن رشد، وهذان القولان ضعيفان [جداً] (٢) والله تعالى أعلم.

# فسرع

إذا قال له [أن] (٧) غرمائي يلزمونني بدين فأسلفني أقضيتهم فقال نعم ثم بدا له فقال أصبغ في سماع عيسى من كتاب العدة يلزمه ذلك ويحكم (٨) به عليه وهو جار على قوله بلزوم العدة إذا كانت على سبب وإن لم يدخل بسببها في شيء، وقال ابن القاسم إنما يلزمه إذا اعتقد (٩) الغرماء منه على وعد أو أشهد

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (م، ع).

<sup>(</sup>٢) عبارة (م، ع) أما.

<sup>(</sup>٣) أنظر الفروقُ للقرافي ج ٤ ص ٢٥ طبعة دار إحياء الكتب العربية، طبعة أولى سنة ١٣٤٦ هجرية.

<sup>(</sup>٤) في (م) القائل.

<sup>(</sup>٥) أنظر البيان والتحصيل ج ٤ ورقة ٢٣١ ظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٠٦١٣).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>A) عبارة (م) ويقضى.

<sup>(</sup>٩) عبارة (م) اقتعد.

به (۱) على نفسه وذلك على أصله في أنه لا يقضي بالعدة إلا إذا دخل بسببها في شيء، ولو قال أشهدكم أني فاعل أو أفعل فظاهر كلام مالك في سماع ابن القاسم من العارية أنه تردد في الحكم عليه بذلك، وإن الظاهر اللزوم، وقال (۲) ابن رشد ولو قال أشهدكم أني قد فعلت لما وقف في إيجابه عليه ولزوم القضاء (۳) به.

# فسرع

قال في سماع أشهب من كتاب العارية فيمن حلف ليوفين غريمه إلى أجل فلما خشي الحنث ذكر ذلك لرجل فقال لا تخف ائتني هذه العشية أعطيكها، فلما كان العشى  $^{(1)}$  جاءه فأبى أن يعطيه فقال [له]  $^{(0)}$  غررتني حتى خفت أن يدخل على الطلاق أتراه له لازماً  $^{(1)}$  فقال لا والله ما أرى ذلك لازماً له، ولا $^{(1)}$  هو من مكارم الأخلاق ولا محاسنها. قال محمد بن رشد: قد قيل أنه يلزمه وهو الأظهر لأنه غره، ومنعه أن محتال لنفسه بما يبر به من سلف أو غيره  $^{(0)}$ ، ا.هـ.

قلت: فالقول الأول مبني على أن العدة لا يقضي بها ولو كانت على سبب ودخل في السبب، وقد تقدم أنه في سماع أشهب من العارية والثاني مبني على أنه يقضي بها إذا كانت على سبب، وعلى المشهور أيضاً لأنه قد أدخله بسبب العدة في عدم الاحتيال لنفسه حتى خشى الحنث والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) عبارة (م، ع) بإيجاب ذلك.

<sup>(</sup>٢) في (م) قال.

 <sup>(</sup>٣) أنظر البيان والتحصيل ج ٤ ورقة ٢٣١ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٠٦١٣).

<sup>(</sup>٤) في (م) العشية.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٦) عبارة (م) لازماً له.

<sup>(</sup>٧) في (م، ع) وما هو تصحيف.

<sup>(^)</sup> أنظر البيان والتحصيل ج ٤ ورقة ٢٣٢ ظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٠٦١٣).

وأما الفرق بين ما يدل على الالتزام وما يدل على العدة فالمرجع فيه إنما هو إلى ما يفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال فحيث دل الكلام على الالتزام، أو على العدة حمل على ذلك ولهذا قال الشيخ خليل في مختصره في باب الخلع، وألزمت البينونة إذا قال إن أعطيتني ألفاً فارقتك أو [قال](١) أفارقك أن فهم الالتزام أو الوعد إن ورطها(٢) فالشرط في قوله إن ورطها راجع إلى الوعد. قال في التوضيح كما لو باعت قماشها، أو كسرت حليها والله تعالى أعلم.

ولا يفرق بين العدة والالتزام بصيغة الماضي والمضارع كما يتبادر للفهم من كلام ابن رشد في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب الإيمان بالطلاق وسيأتي في الباب الثالث إن شاء الله تعالى ذكره بتمامه فإن الالتزام قد يكون بصيغة المضارع إذا دلت القرائن عليه كما يفهم من كلام الشيخ خليل الماضي في مسألة الخلع، ومن كلام ابن رشد المتقدم قريباً، ومن كلام أصبغ الآتي في الفرع [الذي] بعد هذا نعم صيغة (٤) الماضي دالة على الالتزام وإنفاذ العطية، والظاهر في صيغة المضارع الوعد إلا أن تدل قرينة على الالتزام كما يفهم من كلام ابن رشد المتقدم والآتي قريباً (٥) فتأمله والله تعالى أعلم.

فسرع

قال أصبغ في سماع عيسى من كتاب العدة لوسالك مديانك أن تأخره إلى أجل كذا وكذا فقلت أنا أؤخرك لزمك تأخيره إلى الأجل قلت: سواء قلت أنا أؤخرك أو قد أخرتك، قال نعم سواء في الحكم عليه غير أن قولك أنا أؤخرك عدة تلزمك، وقولك قد أخرتك شيء واجب عليك كأنه في أصل حقك لم تبتدئه الساعة وكلاهما يلزمك الحكم به غير أن قولك قد أخرتك أوجبها وأوكدهما، ا.هـ.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) أنظر مختصر خليل ص ١٢١.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ع، م).

<sup>(</sup>٤) على هامش (ع) تعليق يقول قف وتأمل في صيغة الماضي والمضارع.

<sup>(</sup>٥) عبارة (م) الآتي في الفرع بعده.

ونقل هذا في الذخيرة واقتصر عليه وهو جار على قول أصبع في القضاء بالعدة إذا كانت على سبب وإن لم يدخل بسببها في شيء. وأما على المشهور [فلا](۱) فإنما يلزمه في قوله أنا أؤخرك إذا أورطه بذلك في يمين أوحنث أو ما أشبه ذلك، أو دلت قرينته على أنه أراد اشتراط(۲) التأخير لا الوعد به فتأمله وهو يبين لك ما ذكرته من أن صيغة الماضي دالة على الالتزام، وصيغة المضارع إنما تدل عليه مع قرينة الماضي الدالة على الالتزام، وصيغة المضارع إنما تدل عليه مع قرينة ولم يتكلم ابن رشد على هذه المسألة بشيء بل قال مضى تحصيل القول فيها في سماع ابن القاسم من كتاب العارية، ويشير إلى ما تقدم من ذكر الأقوال الأربعة في القضاء بالعدة.

فسرع

قال في رسم حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح: سئل مالك عن رجل كانت تحته امرأة فخطب أختها إلى ابنه فقالت له عمتها علي صداق أختها فقال لن أقصر بها إن شاء الله فزوجوه ثم أن الابن طلقها قال أيقر هو بذلك؟ قال نعم قد قلت هذا القول ووعدتهم، ولم أوجب على نفسي صداق فرأيته يراه عليه قال [مالك] (ع) مرة فيصطلح وكأنه يراه عليه تشبيها بالايجاب ولم يبينه قال (القاسم أرى ذلك عليه إذا زوجوه على ذلك، وكذلك لأنه إنما تزوج على المكافأة قال سحنون مثله. قال محمد بن رشد أما (الا كان قولهم قد زوجناك جواباً لقوله لن أقصر بها عن صداق أختها [فبين أن ذلك يلزمه] (الله عليه كها ذهب إليه مالك، وإن كان لم يبينه لأن ذلك أقوى من العدة ذلك عليه كها ذهب إليه مالك، وإن كان لم يبينه لأن ذلك أقوى من العدة

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م، ع).

<sup>(</sup>٢) عبارة (ع، م) التزام.

<sup>(</sup>٣) في (م، ع) على.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في (م) وقال.

<sup>(</sup>٦) في (ع، م) هذا.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من (م).

الخارجة على سبب، وفي التفسير ليحيى عن ابن القاسم أنه يحلف ما أراد إيجاب ذلك على نفسه ولا يلزمه شيء فإن نكل غرم نصف الصداق، ووجه ذلك أنه رأى قوله لم أقصر بها إن شاء الله عدة لا تلزم فلم يلزمه شيء إذا حلف أنه لم يرد إيجاب ذلك على نفسه، وحلف بالتهمة دون تحقيق الدعوى ولذلك لم يرد اليمين في ذلك فقوله على القول بلحوق يمين التهمة وأنها لا ترجع، وقد اختلف في الوجهين(١)، ١.هـ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

 <sup>(</sup>۱) أنظر البيان والتحصيل ج ٢ ورقة ١٢ وجه \_ مخطوط بـدار الكتب الوطنية تونس تحت
رقم (١٠٦١١).



الباب الثالي:

# في الالتزام المعلق على فعل الملتزم (بكسر الزاي)

وهو على نوعين [لأنه](١) لا يخلو إما أن يكون القصد بالالتزام الامتناع من ذلك الفعل المعلق عليه كقوله لزوجته إن تزوجت عليك فلك [ألف](١) دينار، وإما أن يكون القصد حصول ذلك الفعل، ويكون الشيء الذي التزمه شكراً لله تعالى على حصوله كقوله إن قدمت من هذا السفر فلفلان علي الف درهم، أو إن أتممت هذه الدار أو هذا الكتاب فعلي كذا وهذا الثاني من باب النذور، وقد تقدم حكم النذر، وقد ذكروا في باب النذر أن من علق العتق، أو الهدى، أو الصدقة على الملك يلزمه مثل أن يقول إن ملكت عبد فلان فهو حر فإنه يلزمه العتق إذا ملكه، وذكر ابن عبد السلام وغيره في باب التفليس [إن المفلس](٣) إذا التزم عطية شيء إن ملكه أنه يلزمه إذا ملكه بعد ذلك ولم يكن عليه دين قلت: وهذا في العتق لازم ويقضي به، وأما الهدى فإنه لازم، ولا يقضي به لأن الكفارات والهدايا واجبة على التراخي، وأما المدى فإن ناب كانت على وجه اليمين فهي النوع الأول المعقود له هذا [الباب](٤). والذي سيأتي الكلام عليه، وإن لم يكن [ذلك](٥) على وجه اليمين، وإنما القصد بها القربة فهي لازمة ويقضي بها إن كانت لمعين، ولا يقضي بها إن كانت لمعين المعتود له هذه المعتود كول المعتود كول يقضي بها إن كانت لمعين، ولا يقضي بها إن كانت لمعين وحيه الميون كول يقضي بها إن كانت لمعين، ولا يقضي بها إن كانت لمعين ولا يقضي بها إن كانت لمعين وكول يقضي بها إن كانت لمعين وحيد المعتود كول يقضي بها إن كانت لمعين وكول يقضي بها إن كانت لمعين وحيد الميون المعتود كول يقضي بها إن كانت لمعين وكول يقصود كول يقضي بها إن كانت لمعين وكول يقضي بها إن كانت لمعين وكول يقضي وكول يقود كول ي

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من القوسين.

<sup>(</sup>۵) ما بين القوسين ساقط من (م) و (ع).

معين على الشهور وسيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة الثانية (١) من الفصل الأول من الخاتمة شيء من هذا، والنوع الأول هو المعقود له هذا الباب ويسمى يميناً، واختلف في القضاء به، والمشهور من المذهب أنه لا يقضي به سواء كان الملتزم له بفتح الزاي معيناً أم لا. قال في كتاب الهيبات من المدونة: ومن قال داري صدقة على المساكين، أو على رجل بعينه في يمين فحنث لم يقض عليه بشيء (٢)، ا. هـ.

وتقدمت المسألة بتمامها في الباب الأول في فصل الالتزام لغير معين وقال في كتاب النكاح الثاني<sup>(٣)</sup> من المدونة: ومن نكح امرأة بألف درهم على أنه إن كانت له امرأة أخرى فصداقها ألفان لم يجز كالبعير الشارد، وإن نكح بألفين فوضعت عنه في عقد النكاح ألفا على ألا يخرجها من بلدها أو نكحها بألف على أنه إن أخرجها من بلدها فمهرها ألفان فله أن يخرجها، وليس لها إلا الألف، وهو كالقائل لزوجته إن أخرجتك من الدار فلك ألف فله أن يخرجها بغير<sup>(٤)</sup> شيء، ا. هـ.

قال الشيخ أبو الحسن الصغير: قوله فله أن يخرجها بغير شيء. قال أبو عمران: لأن هذه ليست على وجه البر، وإنما قصد بها اليمين وما كان من الهبة (٥) لمعين على وجه اليمن فإنه لا يقضي به لأن الهبة التي يقضي بها لمعين إنما هي التي يقصد بها وجه البر والصلة (١) لا معنى اليمين، وكل شيء إذا خرج عن حكمه يبطل (٧) حكمه وقد علم أنه لم يقصد نفس العطية والهبة، وإنما حرم على نفسه ما أحل الله [له] (٨) وأما الذي يقول إن شفاني (٩) الله من مرضي فلك

<sup>(</sup>١) في (م) و (ع) الثالثة.

<sup>(</sup>٢) انظر المدونة ج ١٥ ص ٩٠.

<sup>(</sup>٣) الثالث.

 <sup>(</sup>٤) انظر المدونة ج ٤ ص ٢١٩.

<sup>(</sup>a) في (م) و(ع) الهبات.

<sup>(</sup>٦) في (م) والصدقة هكذا صححت بالهامش.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) في (م) و (ع) بطل.

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) عبارة (م) إن شفى الله مريضي.

ألف درهم فهذا يقضي عليه فيها لأنها بر وما كان على هذا الوجه يقضي به على قائله، وكذلك الذي يقول إن قدمت فلك ألف درهم لأن هذه عطية محضة غير متعلقة بيمين ولا معارضة ونحوه في التنبيه(١)، ١. هـ.

#### تنبيسه

وظاهر(٢) ما تقدم عن المدونة أنه فرق بين ما إذا تزوجها بألف، وإن كانت له زوجة فألفان فجعله من النكاح الفاسد، وأما(٣) إذا تزوجها بألف وإن أخرجها من بلدها فمهرها ألفان فلم يجعله فاسداً وعلى ذلك حملها بعضهم، واستظهره أبو الحسن: قال وفرق بعضهم بين المسألتين بأنها قادران على رفع الغرر في الأول بالبحث هل له زوجة أم لا. وأما الثانية فالأمر فيها مستقبل لا يدري ما يكون منه، وعلى هذا مشى الشيخ خليل في مختصره. ونظر في ذلك الشيخ بهرام(٤) وحملها بعضهم على أن المسألتين سواء، وأن ذلك يرجع(٥) إلى الغرر وهو الذي يؤخذ من المسألة الآتية من سماع يحيى من رسم المكاتب [من البيان فتأمله](١).

### فسرع

قال في رسم الأقضية: من سماع يحيى من كتاب الصدقات والمبات قال

<sup>(</sup>۱) انظر البيان والتحصيل ج ۲ ورقة ۱۱۰ وما بعدها ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (۱۲۰۹۷).

<sup>(</sup>٢) في (م) ظاهر.

<sup>(</sup>٣) في (م) وما.

<sup>(</sup>٤) هو بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر السلمي الدميري القاهري تاج الدين أبو البقاء من فقهاء المالكية بمصر. ولد سنة ٤٧٤هـ وأخذ عن الشيخ خليل وغيره ودرس وأفتى وناب في القضاء من تصانيفه شرح مختصر شيخه الشيخ خليل، والشامل في النقه، وشرحه المناسك في مجلد وشرحها في ثلاثة أسفار وأصول ابن الحاجب، وشرح ألفية ابن مالك، وشرح منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل. توفي في جماد الآخرة وقيل في ربيع الأول سنة السول والأمل في علمي المؤلفين ج ٣ ص ١٠٠، ونيل الابتهاج ص ١٠١، ١٠١٠ وكشف الظنون ١٨٠٥؛ والضوء اللامع في أعيان القرن التاسع ج ٣ ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) عبارة (م) من باب الغرر.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (م) و (ع).

يميى عن ابن وهب سمعت عن مالك يقول وهو الذي أخذ به أن الصدقة إذا أصلها على وجه الصلة وطلب البر والمكافأة، وما أشبه ذلك من الوجوه المعروفة بين الناس في احتسابهم أو حسن معاشرتهم فإن صاحبها لا يرجع فيها، وإن خاصمه المتصدق بها عليه قضى له عليه بها. قال وأما كل صدقة تكون في يمين الحالف أو لفظ منازع، أو جواب يكذب صاحبه فهي باطلة لا يقضي بها للمتصدق بها عليه في بعض هذه الوجوه وما شابهها إلا أن المتصدق بها يوعظ ويؤتم فإن تطوع بإمضائها كان ذلك الذي يستحب له، وإن شح لم يحكم عليه فيها بشيء. قال ابن رشد: مثل هذه في كتاب الهبات من المدونة أن ما كان من الصدقة على وجه اليمين للمساكين أو لرجل بعينه فلا يجبره السلطان على إخراجها وهو المشهور في المذهب، وذلك لأن الحالف إنما قصد الامتناع بما(۱) خلف أن لا يفعله لا [إخراج](۲) الصدقة (والأعمال بالنيات)(۳) لكنه إذا فعل الذي حلف [عليه](۱) بالصدقة [وإن كان آثمًا](۱) فقد اختار إخراجها(۱) [على ترك الفعل](۷) فلذلك قال يوعظ ويؤتم، وإنما كان (۸) لا يقضي عليه بالصدقة وإن كان آثمًا في المتناع من الإخراج (۱) لأنه لا أجر له في الحكم عليه وهو كاره فيذهب ملكه في غير منفعة تصير إليه، ولهذا [العني](۱) لا يحكم على من نذر فيذهب ملكه في غير منفعة تصير إليه، ولهذا [العني](۱) لا يحكم على من نذر فيذهب ملكه في غير منفعة تصير إليه، ولهذا [العني](۱) لا يحكم على من نذر

<sup>(</sup>١) في (م) عا.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) نص الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخرجه البخاري ج ١٤ ص ١٤٠؟ ومسلم في صحيحه ج ٣ ص ١٥١٦/١٥١٥؛ وأبو داود ج ٦ ص ٢٨٤؟ والترمذي ج ٧ ص ١٥١/١٥٠؛ والنسائي ج ٥٨١ ص ١٤١٧؛ وابن ماجه ج ٢ ص ١٤١٣؟ وأحمد بن جنبل ج ١ ص ٢٥٠، ٤٣. انظر المعجم المفهرس ج ٧ ص ٥٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

 <sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) عبارة (م) إخراج الصدقة.

<sup>(</sup>V) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) عبارة (م) لأن من كان.

<sup>(</sup>٩) عبارة (م) إخراجها.

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

نذراً بالوفاء به. وفي المدينة لابن دينار(١) فيمن شرط لامرأته أن تسرر عليها فالسرية صدقة عليها أن الصدقة بالشرط تلزمه، وأنه إن أعتقها بعد أن اتخذها لم ينفذ عتقه وكانت لها صدقة بالشرط، ولابن نافع في المدينة أيضاً فيمن باع من رجل سلعة(١)، وقال إن خاصمتك فهي صدقة عليك فخاصمه فيها أن الصدقة تلزمه أنه يحكم بها عليه فهو مثل الصدقة تلزمه أنه يحكم بها عليه فهو مثل قول ابن دينار خلاف المشهور في المذهب، وأما ما كان من الصدقات المبتلة لله تعالى على غير يمين فيحكم بها إن كانت لمعين باتفاق وإن كانت للمساكين أو في سبيل الله على اختلاف الرواية في ذلك في المدونة، ا. هـ.

قلت: قوله في النوادر لا يحكم به يريد إذا كان لغير معين، وأما إذا كان لعين فقد تقدم في فصل النذر في الباب الأول أنه يقضي به وتقدم أيضاً أن المشهور فيها كان لغير معين كالمساكين أنه لا يقضي به والله تعالى أعلم.

وقال في كتاب الهبات من النوادر قال محمد بن عبد الحكم (٣) ومن حلف

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن دينار كان فقهياً عالماً حافظاً يكنى أبا زيد كانت له رحلتان استوطن في إحداهن المدينة، وهو الذي أدخل الكتب المعروفة بالمدينة إلى المغرب سمعها منه أخوه عيسى ثم خرج بها عيسى فعرضها على ابن القاسم فرد فيها أشياء من رأيه. كان عبد الرحمن من الحفاظ المتقدمين، والخيار الصالحين. وبنو دينار معروفون بالعلم. توفي سنة سبع وعشرين وماثنين. انظر ترجمته في الديباج ج ١ ص ٤٧٣.

<sup>(</sup>٢) عبارة (م) باع سلعة من رجل.

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال عنه ابن الحارث: كان من العلماء الفقهاء، مبرزاً من أهل النظر والمناظرة، والحجة فيها يتكلم فيه ويتقلده من مذهب وإليه كانت الرحلة من المغرب في العلم والفقه من الأندلس. سمع من أبيه وابن وهب وأشهب وابن القاسم وغيرهم من أصحاب الشافعي عمن يتعلم منه. له مؤلفات كثيرة في فنون العلم، والرد على المخالفين كلها حسان ككتاب أحكام القرآن؛ وكتاب الوثائق والشروط؛ وكتاب الرد على الشافعي فيها خالف فيه الكتاب والسنة؛ وكتاب الرد على أهل العراق؛ ولكتاب الذي زاد فيه على مختصر أبيه؛ وكتاب أدب القضاة؛ وكتاب الدعوى والبيان؛ وكتاب الرجوع عن الشهادات، وألبيان؛ وكتاب الرجوع عن الشهادات، وغيرها. وأما محنته في القرآن فذكر أبو إسحاق الشيرازي أنه حمل في المحنة بالقرآن إلى بغداد وغيرها. وأما محنته في القرآن فذكر أبو إسحاق الشيرازي أنه حمل في المحنة بالقرآن إلى بغداد إلى المن داود ولم يجب إلى ما طلب منه فرد إلى مصر، وقيل أنه ضرب في ذلك وأدخل الكبريت تحت ثيابه وأوقد على جوانب ثيابه فاحترقت ثيابه فتنحوا عنه فهرب واستر في دار امرأة. ولد =

بصدقة مال بعينه أو بغير عينه على رجل بعينه، أو على المساكين أو في سبيل الله، أو حلف بحبس داره، أو بحملان خيله في سبيل الله، أو بإبله بدنا<sup>(۱)</sup> أو بقره، أو غنمه هدايا ثم حنث أقر بذلك أو قامت عليه بينة فلا يقضي عليه بشيء من ذلك إنما نأمره بذلك أمراً، فإن لم يفعل لم يكره على ذلك، ا. هـ.

وقال الباجي: بعد أن ذكر أن الهبة تلزم بالقول ما نصه: إذا ثبت ذلك فإنه على ضربين: ضرب لا يقضي به، وضرب يقضي به. فأما ما لا يقضي به فها كان من صدقة، أو هبة، أو حبس على وجه اليمين على معينين أو غير معينين اتفق أصحابنا ابن القاسم وأشهب وغيرهما على أنه لا يقضي عليه بذلك، ولكنه يؤمر به، ووجه ذلك أنه لم يقصد [به](٢) البر وإنما قصد به اللجاج(٣) وتحقيق ما نازع فيه فيؤمر به ولا يقضي عليه [به](٤) ومثله ما روى ابن المواز عن ابن القاسم فيمن قال لامرأته كل جارية أتسرر بها(٥) عليك فهي صدقة عليك، وإن وطأت جاريتي هذه فهي صدقة عليك فتسرر أنه لا شيء عليه.

في منتصف ذي الحجة سنة إثنين وثمانين وماثه، وتوفي \_ رحمه الله \_ في ذي القعدة منتصف سنة ثمان وستين وماثتين، وقيل سنة تسع. انظر: ترجمته في ترتيب المدارك للقاضي عياض ج ٤ ص ١٥٧ وما بعدها؛ وطبقات الشافعية الكبرى ج ٢ ص ١٥٧ وما بعدها؛ والديباج المذهب ج ٢ ص ١٦٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>١) البدنة: ناقة أو بقرة تنحر بمكة قرباناً وكانوا يسمونها لذلك والثوب يشق فتلبسه المرأة من غير جيب ولا كمين ـ بدن قال تعالى ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله﴾. انظر المعجم الوسيط ج ١ ص ٤٤.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) اللجاج واللجاجة هو التمادي في الخصومة وقيل هو الاستمرار على المعارضة في الخصام وفي التوشيح اللجاج هو التمادي في الأمر ولو تبين الخطأ. أنظر تاج العروس ج ٢ ص ٩٢.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) السرية الجارية المتخذة للملك والجماع قد اختلف أهل اللغة في الجارية التي يتسراها مالكها لم سمت سرية فقال بعضهم نسبت إلى السر وهو الجماع وضمت السين للفرق بين الحرة والأمة وتوطأ فيقال للحرة إذا نكحت سراً أو كانت فاجرة سرية وللمملوكة يتسراها أصاحبها سرية مخافة اللبس وقال أبو الهيثم السر السرور فسميت الجارية سرية لأنها موضع سرور الرجال قال وهذا أحسن ما قيل فيها وقال الليث السرية من قولك تسررت، ومن قال تسريت =

[قال محمد بن زيد لا يقضي عليه بها، وأما ما كان من ذلك بغير يمين فإنه يجبر على إخراجها إذا كانت لمعين وإن كانت لغير معين](١) قال ابن القاسم يجبر](١) وحكى محمد عن أشهب لا يجبر على إخراجها إلا إذا كانت على معين بلا خصومة لا للمساكين، ووجه قول ابن القاسم أن هذه صدقة على وجه البر فوجب أن يقضي عليه بإخراجها كالاحباس، ووجه قول أشهب ما احتج به من أنه إذا كانوا غير معينين لم يستحق أحد المطالبة بها فيقضي له(٣)، ا. هـ.

قلت: وما حكاه (٤) عن ابن القاسم هو أحد القولين اللذين في المدونة على اختلاف الرواية فيها. كما تقدم في الباب الأول في فصل الالتزام لغير معين. وذكر الشيخ خليل هذا القول في أول كتاب الهبات (٩) من التوضيح (١٦) واقتصر عليه، وهو خلاف ما شهره في مختصره، وشهره ابن عرفه كما تقدم في الفصل المذكور، وحكاية الباجي الاتفاق على عدم اللزوم فيما إذا كان على وجه اليمن غير مسلمة لوجود الخلاف في ذلك. كما تقدم. وكما سيأتي، ونقل صاحب الخذيرة كلام الباجي في آخر كتاب الهبة باختصار مخل لعل الإسقاط من الناسخ. وقال ابن عرفه في باب الهبة وهي لمعين دون يمين ولا تعليق يقضي بها ابن رشد اتفاقاً، وعلى غير معين كذلك فيها لا يقضي [بها] (١) ابن رشد في الفضاء بها قولان على اختلاف الرواية فيها، وعلى معين في يمين أو تعليق فيها

فإنه غلط قال الأزهري وهو الصواب والأصل تسررت ولكن لما توالت ثلاث راءات أبدلوا إحداهن باء كها قال قصيت أظفاري والأصل قصصت. انظر تاج العروس ج ٣ ص ٢٦٤؛ ولسان العرب ج ٤ ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من (م) و (ع).

<sup>(</sup>٣) انظر المنتقي للباجي ج ٦ ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) في (م) ما.

<sup>(</sup>a) في (م) الهبة.

<sup>(</sup>٦) انظر التوضيح ج ٢ ورقة ١٤٣ ظهر وما بعدها \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (٦) . (٦٢٢٥٦).

تنبيه: يوجد خلط في تفسير النسخة المشار إليها فاحذره.

لا يقضي بها ابن رشد هذا هو المشهور، ولمحمد بن دينار من تسرر على امرأته وذكر كلام ابن وذكر كلام ابن رشد المقدم عن ابن دينار من تسرر على امرأته وذكر كلام ابن رشد المتقدم عن بن دينار، وابن نافع [ثم](٢) قال وفي القضاء بالمعلق(٣) بيمين لغير معين نقل ابن زرقون(٤) عن أصبغ والمعروف(٥)، ١. هـ.

# نسرع

قال في رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب النكاح وسألته عن الرجل تشترط عليه امرأته عنده عقدة النكاح إن تسرر عليها فالسرية صدقة على امرأته قال إن علم قبل البناء فسخ، وإن [كان](٦) بني بها فالشرط باطل ولا صدقة لها صحيح ولا صدقة لها قال محمد بن رشد: قوله أن الشرط باطل ولا صدقة لها صحيح على ما في المدونة وهو المشهور في المذهب من أن الصدقة بيمين لا يحكم بها، وإن كانت لرجل بعينه وحكم للنكاح بحكم ما فسد لصداقه من أجل أن للشرط تأثيراً فيه فيفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل، وهذا إن كانت التسمية في العقد على الشرط، وأما إن كان تزوجها نكاح تفويض دون تسمية صداق ثم سمى لها بعد ذلك صداقاً فالنكاح ثابت، والشرط باطل،

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) شاقطة من (ع).

<sup>(</sup>٣) في الأصل بالعتق والواقع أنها تصحيف.

<sup>(</sup>٤) هو أبو الحسن محمد بن معيد يعرف بابن زرقون العالم الفقيه الحافظ المبرز كان متعصباً لمذهب مالك قائمًا عليه سمع من أبيه، وأخذ عنه جلة منهم أبو الربيع بن سالم. ومن تأليفه المعلي في الرد على المحلي والمحلي لأبي محمد بن حزم، وقطب الشريعة في الجمع بين الصحيحين، وله كتاب في الفقه لم يكمله سماه تهذيب المسالك في تحصيل مذهب مالك. ولد سنة تسع وثلاثين وخمسمائة وتوفي ــ رحمه الله ـ سنة إحدى وعشرين وستمائة. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٥) انظر مختصر ابن عرفه ج ٤ ورقة ٢٧ وجه ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١١١٣٣).

<sup>(</sup>٦) ساقطة في (م) و (ع).

<sup>(</sup>٧) في (م) إذا.

والصداق المسمى [لها] (١) لازم وفي المدينة لمحمد بن دينار (٢) أن الصدقة بالشرط تلزمه، وأنه إن أعتقها بعد أن اتخذها لم ينفذ عتقه وكانت لها (٣) صدقة بالشرط، وإن شرط أن اتخذها فهي صدقة عليها أو حرة فاتخذها كان خيراً بين عتقها والصدقة بها.

ولابن نافع أيضاً (1) من باع سلعة من رجل وقال إن خاصمتك فيها فهي صدقة عليك فخاصمه فيها أن الصدقة تلزمه. فعلى قولها في لزوم الصدقة بالشرط ينبغي أن يكون النكاح جائزاً والشرط لازماً كسائر الشروط اللازمة، واستدل بعض الشيوخ من هذه المسألة على أن من التزم لامرأته إن تسرر عليها فأمر السرية بيدها إن شاءت باعتها عليه، وإن شاءت أمسكتها له أن البيع لا يلزمه فيها خلاف ما ذهب إليه ابن العطار، ووجه هذا الاستدلال أن الصدقة إذا كانت لا تلزمه فأحرى أن لا يلزمه البيع، وليس ذلك ببين لأن المعنى في الصدقة والبيع مفترق، وإنما الوجه في أن البيع لا يلزمه أنها وكالة منه لما وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة متى شاء، وهذا الذي حفظناه عن الشيوخ في ذلك، ولا يبعد عندي أنه لا يكون له أن يعزلما عن هذه الوكالة لأنه لا نكحته على ذلك فقد أخذ عليه عوضاً فيلزمه كالمبايعة (٥)، ا. هـ.

ونقل ابن عرفة في (٦) هذه المسألة في الكلام على الشروط في النكاح (٧) وعزاها لسماع أصبغ ولم أراها فيه والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

 <sup>(</sup>۲) كتاب المدينة لعبد الرحمن بن دينار وليس كها هو وارد هنا وللأهمية وجب التصحيح. انظر الديباج ج ۱ ص ٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) في (م) له.

<sup>(1)</sup> عبارة (م) فيها أن.

<sup>(°)</sup> انظر البيان والتحصيل ج ٢ ورقة ٦٤ ظهر و ٦٥ وجه ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٠٦١١) وكذلك ورقة ٥٦ ظهر و٥٣ وجه من الجزء نفسه.

<sup>(</sup>٦) بإسقاط في من النسخة (م) ولعلها زيادة من الناسخ للأصل.

 <sup>(</sup>٧) انظر مختصر ابن عرفة ج ٢ ورقة ٦ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم
 (٧) (١٢١٤٧).

وما ذكره في الرواية من فساد النكاح نخالف لظاهر ما تقدم عن المدونة وما مشى عليه الشيخ خليل في مختصره كها تقدم التنبيه على ذلك قلت: ومثل مسألة ابن نافع التي ذكرها ابن رشد ما يكتب الآن في مستندات البيع أن البائع التزم للمشتري متى قام وادعى في الشيء المبيع أو خاصمه فيه كان عليه للمشتري، أو [عليه](۱) للفقراء كذا وكذا فلا يحكم عليه بذلك على المشهور، ويحكم بذلك(۲) على قول ابن نافع [فتأمله](۳) والله تعالى أعلم.

#### تنبيسه

قد تقدم في الباب الأول في فصل الالتزام لغير المعين في كلام أبي الحسن أنه حيث يؤمر ولا يجبر<sup>(3)</sup> ليس ذلك لأنه لا يجب عليه بل هو واجب فيها بينه وبين الله تعالى، وتقدم عن ابن رشد في هذا الباب أنه آثم بعدم الإخراج، وقال في كتاب الهبات من النوادر قال محمد: وما لم يجبر عليه (°) فيخرجه كها أوجبه قال محمد: قال مالك: لا رخصة له في تركه، وقال البرزلي: في مسائل الإيمان وفي أحكام ابن الحاج إذا قال في عقد (١) متى قام بجائحة فعليه كذا لمرضى قرطبة، وقام بها أمر بإعطاء ذلك، ولا يحكم عليه بذلك ويأثم. قال البرزلي ظاهر نقل ابن يونس في أوائل كتاب العتق أن الوفاء على جهة البرزلي ظاهر نقل ابن يونس في أوائل كتاب العتق أن الوفاء على جهة الاستحباب (٧)، الهه.

قلت: ولعلهم فهموا الاستحباب من ظاهر سماع يحيى من كتاب الهبات المتقدم. ثم قال البرزلي: وفي أحكام ابن الحاج ومثله دليل التزم إن زاد شيئاً على نصف دينار(٤) فعليه للمرضى كذا فثبتت عليه الزيادة رجاء معه وكيل

ساقطة في (م) و (ع).

<sup>(</sup>۲) في (م) و (ع) به.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م) و (ع).

<sup>(</sup>٤) في (ع) و (م) ولا يقضى عليه.

<sup>(</sup>٥) في (م) فيه.

<sup>(</sup>٦) في عقدة شيء.

 <sup>(</sup>٧) انظر نوازل البرزلي ج ١ ورقة ١٩٨ وجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم
 (٢٧٩٢).

المرضى فأفتى ابن رشد بعدم لزومه ويؤمر بذلك وهي كالصدقة على وجه اللجاج كالتي في سماع يحيى (٥)، ١. هـ.

ومراده بما في سماع يحيى المسألة المتقدمة.

فسرع

وهذا كله فيها عدا العتق فإنه يقضي به ولو كان في يمين. قال في [كتاب] (٢) العتق الأول من المدونة، ومن أبت عتق عبده أو حنث بذلك في يمين أعتق عليه بالقضاء، ولو وعده بالعتق أو نذر عتقه لم يقض عليه بذلك وأمر بعتقه (٧)، ١. هـ. وقد تقدم ذلك في فصل النذر.

نسرع

ثم قال فيها ومن قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر فاشتراه أو بعضه عتق عليه جميعه ويقوم عليه نصيب شريكه، وإن اشتراه بيعاً فاسداً أعتق عليه، ولزمته قيمته ورد الثمن كمن ابتاع عبداً يتوب فأعتقه ثم استحق التوب فعليه قيمة العبد(١)، ا. هـ.

ومن قال لعبده إن بعتك فأنت حرثم باعه عتق على البائع ورد الثمن. قال عبد الحق في النكت ومال العبد هنا للبائع لأن العتق وجب، وقد صح المال للبائع قال عبد الحق ولوكان المشتري استثنى ماله كان المال تبعاً للعبد لأن شراء المشتري قد انتقض من أجل العتق فلم يصح له المال والبائع لم يبقه لنفسه فكان تبعاً للعبد، ا. هـ.

<sup>(</sup>١) في (م) درهم وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ونفس الورقة والجزء.

<sup>(</sup>٣) ساقطة في (م) و (ع).

<sup>(</sup>٤) انظر المدونة ج ٧ ص ٧.

<sup>(</sup>٥) انظر المدونة ج ٧ ص ٣.

نسرع(۱)

[قال]<sup>(۲)</sup> في المدونة بعد قوله ومن قال لعبده إن بعتك فأنت حر ولو قال رجل مع ذلك إن ابتعتك فأنت حر فابتاعه فعلى البائع يعتق لأنه مرتهن بيمينه (۳)، ا. هـ.

نسرع

قال في النكت: قال بعض شيوخنا ولوقال إن بعت هذا الشيء فهو صدقة فباعه فإنه لا ينتقض<sup>(٤)</sup> البيع بخلاف اليمين بالعتق لأن الصدقة لا يجبر على إخراجها كانت على رجل بعينه أو على المساكين لأنها يمين، وإنما يفترق هذا فيها كان يتله بغير يمين وتستحب له الصدقة بالثمن الذي قبض، وأما العتق فهو محكوم عليه به فهذا مختلف، ا. هـ.

ونحوه لابن يونس: وهو الذي تقدم في كلام البرزلي عنه أن الوفاء بذلك على جهة الاستحباب<sup>(٥)</sup> وتقدم ابن رشد، وأبي الحسن الصغير أن ذلك واجب وهو الظاهر. والله تعالى أعلم.

فسرع

قال في كتاب الكفالة من المدونة: ومن ادعى قبل رجل حقاً فقال له رجل أنا كفيل لك به إلى غد فإن لم آتك به غداً فأنا ضامن للمال. قال ابن يونس ويسمى وعداً فإن لم يأت به في غد فلا يلزم الكفيل شيء حتى يثبت الحق ببينة فيكون حميلًا بذلك وإن أنكر المدعي عليه ثم قال للطالب أجلني اليوم فإن لم أوافيك غداً فالذي تتدعيه قبلي حق فهذه مخاطره ولا شيء عليه (٢)، ا. هـ.

<sup>(</sup>۱) يوجد هذا السؤال على هامش النسخة (ع) ونصه: من قال لعبده إن بعتك فأنت حر وقال رجل إن ابتعتك فأنت حر على من يكون العتق؟ (أ).

<sup>(</sup>٢) قال: ساقطة في (ع).

<sup>(</sup>٣) انظر المدونة ج ٧ ص ٣.

<sup>(</sup>٤) في (م) ينقض.

<sup>(°)</sup> انظر نوازل البرزلي ج ١ ص ١٩٨ وجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (٢٧٩٢).

<sup>(</sup>٦) انظر المدونة ج ١١٣ ص ١٠٥.

نـرع(۱)

قال في مفيد الحكام لابن هشام (٢): وسئل عيسى عن الخصمين يشترط أحدهما لصاحبه [أنه] (٢) إن لم يوافه عند القاضي إلى أجل سمياه (٤) فدعواه باطلة إن كان مدعى عليه فيتخلف هل باطلة إن كان مدعى عليه فيتخلف هل يلزمه هذا الشرط فقال لا يوجب هذا الشرط حقاً لم يجب، ولا يسقط حقاً قد وجب (٥)، ا. هـ.

وقال أبو الحسن: في أواخر كتاب الخيار في شرح قوله ولو شرط أنه إن لم يأت بالثوب قبل غروب الشمس بعد أن تكلم على مسألة الشيخ ومن ذلك ما يقول الناس اليوم من لم يحضر مجلس القاضي وقت كذا فالحق عليه لا يلزم من التزمه، ١. هـ.

قلت: ولم أقف في هذا والفرع الذي قبله على قول باللزوم، والظاهر أنه لا يدخلها (٢) الخلاف المتقدم الذي في اليمين بالصدقة فلا يأتي فيهما قول ابن دينار المتقدم ويؤخذ ذلك من تعليلهم بأن هذا مخاطرة فليس فيه شيء من المعروف بخلاف ما تقدم لأنها صدقة ولهذا كان يؤمر بها باتفاق، وإنما الخلاف في القضاء بها، ومثل ذلك قول أحد الخصمين إن لم آت بالبينة أو بمستندي في

<sup>(</sup>١) في هامش (ع) على من الحكم إذا قال أحد إن لم يوافه عند القاضي إلى أجل سماه فدعواه باطلة لا يوجب بهذا الشرط شيء.

<sup>(</sup>٢) هو القاضي أبو الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي صاحب كتاب مفيد الحكام فيها يفرض لهم من نوازل الأحكام في الفروع على مذهب الإمام مالك وهو مجلد ضخم. رتب ابن هشام كتابه هذا على عشرة فصول. توفي ــ رحمه الله ــ سنة ست وستمائة، ولم أقف على ترجمة واسعة لابن هشام فيها بين يدي الساعة من كتب تراجم الرجال. انظر ترجمته في كشف الظنون ج ٢ ص ١٧٧٨.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل وهي زيادة مقحمة من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) في (م) سماه.

انظر مفید الحکام لابن هشام ورقة ۹ وجه \_ مخطوط بدار الکتب الوطنیة بتونس تحت رقم
 (۳٤٦٢).

<sup>(</sup>٦) في (م) يدخله.

وقت كذا فدعواي باطلة، أو دعوى خصمي حق فهذا [كلم] (١) لا يلزم ولا أعلم فيه خلافاً فينبغي أن يحكم ببطلانه، ولوحكم به حاكم إلا أن يوجد قول باللزوم فيه، وقد كثر الحكم به من جهله قضاء المالكية فينبغي التنبه له، وأما إذا التزم المدعى عليه [للمدعي] (١) انه إن لم يوفه حقه في وقت كذا فله عليه كذا وكذا فهذا لا يختلف في بطلانه لأنه صريح الربا وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره وسواء كان شيئاً معيناً أو منفعة وقد رأيت مستنداً بهذه الصفة وحكم به (١) بعض قضاة المالكية الفضلاء بموجب الالتزام وما أظن ذلك إلا غفلة [منه] (١) وأما إذا التزم أنه إن لم يوفه حقه في وقت كذا فعليه كذا وكذا لفلان، أو صدقة للمساكين فهذا [هو محل الخلاف] (١) المعقود فعليه كذا وكذا لفلان، أو صدقة للمساكين فهذا [هو محل الخلاف] (١) المعقود وأما مسألة المدونة المتقدمة أعني قوله لزوجته إن أخرجتك من الدار فلك ألف فالظاهر أنها من صور هذا الباب ويدخلها الخلاف المذكور وإن لم أر من صرح فهها [فتأمله] (١) والله تعالى أعلم.

فسرع

قال في المفيد أيضاً وسئل عن الخصمين يتواعدان إلى الموافىاة عند السلطان وهو على بعد منهما فيقول أحدهما أخاف أن تخلفني فيقول إن أخلفتك فكراء الدابة على ثم يخلفه. قال(٧) لا أرى ذلك يلزمه(٨)، ا. هـ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ساقطة في (م) و (ع).

<sup>(</sup>٣) في (م) فيه.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(°)</sup> ساقطة من الأصل وفي (م) بإسقاط هو.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل ومن (م).

<sup>(</sup>٧) تعليق بهامش النسخ (ع) يرى لزوم بكراء على المتخلف ونصه على الخصمين يتواعدان على الموافقة عند السلطان ويتخلف أحدهما إذا كانا على بعد يلزم المتخلف كراء الدابة.

 <sup>(</sup>٨) عبارة (م) فقال أرى ذلك يلزمه وهو تصحيف ظاهر. انظر مفيد الحكام لابن هشام ورقة ٩ وجه عفوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (٣٤٦٢).

وقال أبو الحسن: في آخر كتاب الصلح في كتاب ابن حبيب إذا قال أحد الخصمين للآخر إن لم أوافيك عند السلطان فكراء دابتك علي وكان الإمام في بعد فذلك يلزمه. قاله مطرف<sup>(۱)</sup>، وابن الماجشون، وأضبغ والشيخ كأنه يقول امشي للقاضي وأنا ألحقك فإن لم ألحقك فتلك الدابة أنا أعطي كراؤها. ابن يونس صواب لأنه أدخله في غرم ما له بوعده فإذا أخلف لزمه ما أوجبه [له]<sup>(۱)</sup> على نفسه كمن قال اشتر عبد فلان وأنا أعينك فيه بكذا فاشتراه إن ذلك يلزمه لأنه أدخله فيه بوعده، ا. هـ.

ولم أقف على كلام ابن يونس هذا الذي ذكره عنه [هنا] (٣) أبو الحسن [أعني] (٤) في آخر كتاب الصلح، ولعله ذكره في غير هذا الموضع بل هو ساقط من (٥) بعض نسخ أبي الحسن قلت: وهذا الفرع مخالف لما قبله لأنه في هذا أدخله في عزم كراء الدابة بخلاف ما قبله فإنه لم يدخله في غرم شيء فلذلك اختلف في الحكم بالالتزام [في هذا الفرع] (٦) والظاهر ما نقله الشيخ أبو الحسن والله تعالى أعلم.

#### ننبيسه

قال البرزلي: في مسائل الدعوى والإيمان وسئل بعض الفقهاء عن رجل التزم النفقة على حفيديه مدة أربع سنين وسكناهما مع أمهما وشرط عليها(٧) الا تتزوج ورضيت بذلك، والتزمت أنها(٨) متى تتزوج(٩) قبل الأربع سنين كان

<sup>(</sup>١) هو أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار الهلالي المدني الثقة الأمين الفقيه المقدم الثبت روى عن جماعة منهم مالك به تفقه وعنه أبو زرعة والبخاري وخرج له في الصحيحين. قال الإمام ابن حنبل كان يقدمونه على أصحاب مالك توفي سنة عشرين وماثتين. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٥٧.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ع) و (م).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م) في.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في (م) و (ع) على أمهيا والمعنى واحد.

<sup>(</sup>A) في (م) و (ع) لحماها.

<sup>(</sup>٩) في (م) تزوجت.

لحماها(۱) عليها مائة دينار صدقة من مال نفسها تؤمر بذلك وتجبر عليه، ثم تزوجت قبل تمام المدة فوجبت المائة للحيا فأشهد أنه تصدق بها على حفيديه ثم توفي قبل رشد الولدين فقام ورثته يطلبونها إذ لم تحز عنه، وقال الحفيدان لم تبزل في كفالته ولا تفتقر لحوز، وقالت الزوجة التزمت شيئاً لا يلزمني فأنا متعلقة بواجب الشرع؟ فأجاب وقفت على المكتوب وجميعه غير مفيد وقصارى ما فيه الكلام على يمين المرأة والتزامها لحماها وتزويجها قبل المدة، وقولها تؤمر وتجبر غير لازم لها بلا خلاف علمته إذا كان بيمين كها ذكر(۱) ولا تجبر، وإذا ثبت هذا سقط جميع ما في البطن قال البرزلي قلت: تقدم معارضتها إذا كانت بيمين لما في الإيمان والنذور إذا قال البرزلي قلت: تقدم معارضتها إذا التزم في مسألة الإيمان والنذور إذا قال لله علي هدى فالشاة تجزئة، وإن قال [إن](۱) فعلت كذا فعلي هدى فحنث فإنه يخرج بدنه إلى آخرها. ويعارضه أيضاً إذا التزم في مسألة معينة مذهب إمام معين أنه لا يجوز له مخالفته على الأكثر(٤) ومنهم من لم يحك فيه خلافاً وانظر مسائل الشروط في النكاح وما في بعضها من الحلاف فلا يبعد فيه خلافاً وانظر مسائل الشروط في النكاح وما في بعضها من الحلاف فلا يبعد جرى هذا عليه (٥)، ١. هـ.

قلت: أما ما أجاب به المفتي فهو جار على المشهور في المذهب غير أن ما ذكره من عدم الخلاف لعله تبع فيه كلام الباجي المتقدم، وقد تقدم التنبيه على ذلك. وذكر في (٢) نوازل ابن الحاج مسألة نحو هذه، وذكر أنه أفتى فيها هو وابن رشد بعدم اللزوم، ونصها امرأة خالعت زوجها على أن حطت عنه جميع كالئها(٧)، وغير ذلك مما تضمنه عقد الخلع، وعلى أنها إن تزوجت قبل

<sup>(</sup>١) حما المرأة: أبو زوجها ومن كان من قبله من الرجال وحما الرجل أبو امرأته ومن كان من قبله من الرجال. انظر المعجم الوسيط ج ١ ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) في (م) ذكرت.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) عبارة (م) الالتزام.

 <sup>(</sup>٥) انظر نوازل البرزلي ج ٣، ١٣٧ ظهر و ١٣٨ وجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت
رقم (١٢٧٩٤).

<sup>(</sup>٦) عبارة (م) وقد ذكر ابن الحاج في نوازله.

 <sup>(</sup>٧) كالثها: جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الكالىء بالكالىء. قال أبو عبيدة يعني
 النسيئة بالنسيئة، وكان الأصمعي لا يهمزه وينشد لعيد بن الأبرص.

انقضاء عام من تاريخ الحلع فعليها مائة مثقال فنفذت الفتوى فيها بأن الخلع جائز، والشرط باطل، ولها أن تتزوج قبل العام ولا شيء عليها بذلك أفتيت أنا وابن رشد، ا. هـ.

قلت: والظاهر أنها تؤمر بالوفاء بذلك ولكن لا يقضي عليها به وهو مراده بقوله لا شيء عليها() فتأمله والله أعلم، وأما ما ذكره البرزلي – رحمه الله تعالى به فليس فيه شيء يعارض المسألة المذكورة. وأما النذر فقد تقدم حكمه، وأن القضاء به جار على هذا الحكم، وأما مسألة التزام مذهب معين فليست من مسائل الالتزام المعلق في شيء إلا أن يريد أن الحالفة علمت أن الالتزام المذكور يلزمها على قول، وقلدت ذلك القول والتزمته. ففي ذلك اختلاف تقدم في الباب الأول في فصل التزام عدم الرجوع عن الوصية، وتقدم أن الظاهر أن تقليد أحد القولين لا يوجب القضاء به لكن هذا المعنى بعيد من لفظه، وأما الشروط في النكاح إذا لم تعلق بطلاق أو عتق معين، أو تمليك للعصمة فقد تقدم أن المشهور عدم القضاء بها. والله تعالى أعلم.

[ثم](٢) قال البرزلي: وسئل ابن الضابط(٣) عن إمرأة التزمت لزوجها(٤)

وإذا تباشرك الهموم فإنها كال وناجز أي منها نسيئة ومنها نقد والنسيئة التأخير. انظر لسان العرب ج ١ ص ١٤٧.

<sup>(</sup>١) في (م) عليه وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

هو أبو عمرو عثمان بن أبي بكر حمود الصفاقسي المعروف بابن الظابط الإمام المحدث الحافظ الواسع الرواية العالم المتفنن الماهر الأديب الشاعر رحل إلى المشرق وأخذ عن إعلام من حفاظ الحديث وغيره منهم أبو ذر الهروي وأبو الطيب الطبري، والحافظ أبو نعيم صحبه بأصبهان، وكتب عنه نحو ماثة ألف حديث ثم توجه للأندلس سنة ٤٣٦. وأخذ عن علماثها وذكر أبو عمر بن عبد البر في أسهاء الرجال الذين لقيهم قال وكانت له رواية واسعة وكتب كثيرة وهو أول من أدخل الأندلس غريب الحديث للخطابي وكان بينه وبين ابن رشيق وابن شرف تراسل نثراً ونظام. له تأليف تضمن عوالي كتبها لأبي محمد بن عتاب تعرف بعوالي الصفاقسي، وله فهرست كان جم الفضائل مات عند وجهته إلى القسطنطينية سنة أربع وأربعين وأربعمائة.

<sup>(</sup>٤) تعليق بهامش (م) لزوج تزوجته.

[أنها](١) متى ردت زوجها الأول مدة عشرين سنة فمائة دينار عليها وقبلها وفي ذمتها للزوج الثاني ففارقها الزوج المذكور فتزوجت الأول قبل تمام المدة [فهل يلزمها ذلك؟ فأجاب إذا تزوجها قبل تمام المدة](١) لزمها ما التزمته: قال البرزلي: قلت: هذه تعارض التي قبلها إلاّ أن يقال الالتزام للزوج أشد من غيره لحديث إن أحق الشروط إلى آخره فلهذا وجه(٣)، ا. هـ.

قلت: أما معارضتها للتي قبلها فظاهرة وتقدم أن التي قبلها جارية على المشهور، وأما هذه جارية (٤) على مقابله، ولا فرق بين الزوج وغيره والحديث الذي ذكره على عكس المسألة أعني إنما هو في اشتراط المرأة على الزوج شروطاً.

ونص الحديث «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» (\*) وهو في الصحيحين، ووقع في كلام ابن رشد في شرح المسألة الرابعة من كتاب التخيير والتمليك نحو المسألة الأولى، وذكر أن الحكم فيها باللزوم وإنما(٢) يتمشى على القول بأن من حلف بصدقة شيء بعينه على رجل بعينه فحنث أنه يجير، وقد تقدم [في](٧) كلامه الذي ذكرناه عن سماع يحيى أنه خلاف المشهور، ونص المسألة وشرحها قال مالك: من خالع امرأته على أن تخرج إلى بلد غير بلده(٨) أخذ منها على ذلك شيئاً أو لم يأخذ ثم أبت أن تخرج فهي على خلعها، ولا تجبر على الخروج قال محمد بن رشد: وهذا كها قال لأن الخلع عقد

 <sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

 <sup>(</sup>٣) انظر نوازل البرزلي ج ٣ ورقة ١٤٨ ظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم
 (١٢٧٩٤).

<sup>(</sup>٤) في (م) فجارية.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه ج ١٠٣٦/١٠٣٥/١؛ وابن ماجه في سننه ج ١ ص ٣٦٨، والبخاري في صحيحه ج ٢ ص ٢٥١؛ والترمذي ج ٥ ص ١٧٤؛ والترمذي ج ٥ ص ١٥٠، والدارمي ج ٢ ص ١٤٣؛ وأحمد بن حنبل ج ٤ ص ١٤٤، ١٥٠، ١٥٠. انظر المعجم المفهرس ج ٣ ص ٩٩.

<sup>(</sup>٦) في (م) إنما وهو الصواب ولعل الواو زيادة مقحمة.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٨) في (م) بلدها هكذا صححت بالمامش.

يشبه عقد النكاح إذ تملك المرأة به نفسها كها يملك المرأة (١) زوجها بالنكاح فوجب أن لا تلزم الشروط فيه بالخروج من البلد والإقامة فيه، أو يترك النكاح وما أشبه ذلك من تحجير المباح، كها لا يلزم شيء من ذلك في النكاح إلا أن يكون بعقد يمين مثل أن تقول فإن فعلت فعبدها حر، أو مالها صدقة على المساكين فيلزمها إن فعلت حرية العبد أو الصدقة بثلث مالها، ولو خالعها على أن تخرج من البلد فإن لم تفعل فعليها لغير زوجها كذا وكذا يحكم عليها بذلك على القول بأن من حلف بصدقة شيء بعينه على رجل بعينه فحنث أنه يجبر على ذلك والقولان في المدونة، ولو قالت فإن لم تفعل فعليها لزوجها كذا وكذا لبطل ببطلان الشرط ولم يكن له من ذلك شيء على قياس أول مسألة من رسم سعد بعد هذا، ولو شرط عليها أن تخرج من المسكن الذي كانت تسكن فيه [معه] (٢) لم يجز الشرط لأنه شرط حرام، ولزمها أن تسكن فيه طول عدتها ولا شيء عليها إلا أن يشترط عليها كراءه فيجوز ذلك، قاله في كتاب إرخاء الستور من المدونة (٣)، ا. هـ.

ومسألة رسم سعد تقدمت في الباب الأول، والظاهر أنه لا يصح قياس هذه عليها لأن مسألة رسم سعد صورتها أن زوجته خالعته على أن أعطته شيئاً من مالها على ألا ينكح عليها فإن فعل رد إليها مالها فقال مالك: له ما أخذ، والشرط باطل قال ابن رشد: لأنه إذا لم يلزمه بالشرط ألا يتزوج عليها فأحرى ألا يلزمه أن يرد إليها ما أخذ منها لأن الخلع يؤل بذلك إلى فساد إذ لا تدري هل يرجع إليها فيكون سلفاً أو لا يرجع وهذه المسألة ليس فيها ما يظل إلى فساد الظاهر أنه لا فرق [بين] (أ) أن تلتزم الصدقة لزوجها أو لغيره، وأنها تؤمر بذلك ولا تجبر [بذلك] (أ) على المشهور. وقول ابن رشد أن القولين في مسألة اليمين بالصدقة إذا كانت على معين في المدونة فيه نظر لأنه قد قدم في

<sup>(</sup>١) عبارة (م) كها يملك المرأة بالنكاح زوجها.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر المدونة ج ٥ ص ٢٦.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ساقطة في (م)، وفي (ع) عليه.

كلامه وفي كلام غيره أن مذهب المدونة عدم اللزوم، وأن القول باللزوم لابن دينار في المدونة، والقولان اللذان في المدونة إنما هما إذا كانت الصدقة على غير معين بغير يمين كها تقدم [ذلك](١) فتأمله. والظاهر ما ذكره في أول المسألة أنه إذا خالعها على أن تخرج من البلد أن الطلاق يقع بائناً ويسقط الشرط، وهو كذلك كها إذا خالعها على أن تخرج من مسكنها ونحوه(٢). والله أعلم.

## نسرع

قال في مسائل الهبات من نوازل ابن رشد فيمن وهبت زوجها هبة صحيحة، وملكها أعواماً ثم أعمرها للزوجة طول حياتها(٣)، وملكها لها وبقيت في ملكها ثم تشاجرا فظن أن الزوجة منت عليه بالهبة فأقسم بالهبة صدقة على المساكين إن قبلها طول حياة الزوجة فأقسمت الزوجة أنها ما منت عليه ولا عرضت له فهل تتعلق(٤) اليمين بالهبة؟ وهل على الزوج فيها شيء إن أمسكها؟ فأجاب تلزمه اليمين وتتعلق بالهبة، وتجب عليه الصدقة بها على المساكين إن ردتها إليه فقبلها منها إلا أنه لا يقضي عليه بذلك(٥)، ا. هـ.

### نسرع

قال في التوضيح في كتاب الحضانة: لوطلبت الحاضنة الانتقال بالأولاد إلى موضع بعيد فشرط الأب عليها نفقتهم وكسوتهم جاز ذلك، وكذلك إن خاف أن تخرج بهم بغير إذنه فشرط عليها إن فعلت ذلك فنفقتهم وكسوتهم عليها لزمها ذلك قاله بعض الأندلسيين<sup>(٦)</sup>. قلت: لا يقال أن هذا جار على

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) عبارة (م) ونحو ذلك.

<sup>(</sup>٣) في (م) حياته.

<sup>(</sup>٤) في (م) يتلق وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>۵) انظر نوازل ابن رشد ورقة ۱٤٠ وجه وظهر \_ غطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (۷۲۹۷)؛ واختصار نوازل ابن رشد ورقة ۷۶ ظهر وما بعدها رقم المخطوط (۱۲۱۸۹).

<sup>(</sup>٦) انظر التوضيح ج ٢ ورقة ٤٩ ظهر خطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (٦٧). والأندلسيين يشاربهم إلى القاضي عبد الوهاب وابن زرب وابن سهل والباجي وابن الحاج وغيرهم.

القول بالقضاء بالالتزام المعلق على فعل الملتزم أعني الالتزام على وجه اليمين لأن خروجها بهم إلى المكان البعيد ليس فعلاً مباحاً لها قصدت الامتناع منه بالالتزام فإنه لا يجوز لها أن تخرج بهم إلاّ بإذن والدهم. فهو من [باب] (۱) الالتزام المعلق على فعل الملتزم به (۲) الذي فيه منفعة للملتزم، وذلك لأن للأب منعها من الخروج بهم إلى مكان بعيد فالتزمت الأم نفقتهم على أن أسقط (۲) الأب حقه من منعها من الخروج بهم بل الظاهر أن خروجها بهم إلى المكان البعيد بغير إذنه يوجب نفقتهم عليها لا سيها إن تعذر على الأب ردهم كها قالوا في الزوجة إذا هربت وتعذر ردها سقطت نفقتها عن زوجها، بل قد اختلف في الزوج بهم إلى المكان القريب الذي يجوز لها الخروج بهم إلى المكان القريب الذي يجوز لها الخروج بهم إليه ولا تسقط حضانتها فقال في التوضيح: قال ابن راشد القفصي (٤): حيث قلنا تخرج بهم فحقهم في النفقة باق على أبيهم في ظاهر القفصي (٤): حيث قلنا تخرج بهم فحقهم في النفقة باق على أبيهم في ظاهر الذهب: وحكى في الطراز (٥) عن ابن جماه (٢) الطليطلى: أن الأم إذا خرجت

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>۲) في (م) له وهو الصوأب.

<sup>(</sup>٣) في (م) يسقط.

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي الإمام العلامة العمدة المحقق الفهامة الفقيه الأصولي المتفنن المؤلف المحقق المتقن أخذ عن أثمة من أهل المشرق والمغرب كابن الغماز وحازم وشهاب القرافي وقرأ على ابن دقيق العيد مختصر ابن الحاجب الفرعي، تولى قضاء قصة ثم صرف عنه أخذ عنه جماعة منهم ابن مرزوق الجد والشيخ عفيف الدين الناصري. له تآليف مفيدة شاهدة لفضله ونبله منها الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي، والمذهب في ضبط قواعد المذهب في ستة أسفار ليس للمالكية مثله، والفائق في الأحكام والوثائق في ثمانية أسفار والنظم البديع في اختصار التفريغ، وله غير ذلك من التقاييد والمؤلفات الحسنة، وكان بينه وبين ابن عبد الرفيع فتور سببه المعاصرة الموجبة للمنافرة. توفي في تونس سنة ست وثلاثين وسبعمائة. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ للمنافرة. توفي في تونس سنة ست وثلاثين وسبعمائة. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١

 <sup>(</sup>٥) الطراز للعلامة الكبير سند بن عنان وهذا الكتاب يقع في ثلاثين سفراً وهو كتاب حسن مفيد
 إلا أن مؤلفه توفي قبل تمامه.

<sup>(</sup>٦) هو أبو بكر محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن جماهير الحجري روى ببلده طليطلة عن عمه أبي بكر جماهر بن عبد الرحمن وابن محمد قاسم بن هلال وأبي بكر ابن العواد وغيرهم، ورحل

ببنيها إلى الصائفة (١) يسقط الفرض عن أبيهم مدة مقامهم (٢)، ١. هـ.

واقتصر ابن عرفة على ما حكاه صاحب الطراز (٣)، ورجع في الشامل الأول، وحكى الثاني بقيل. والله تعالى أعلم.

### مسألسة

من التزم لإنسان أنه إن سافر من هذه البلدة فله عليه كذا وكذا فالمشهور أنه لا يقضي عليه بهذا الالتزام، وعلى القول بالقضاء به فإذا أراد الملتزم السفر وشرع في أسبابه فهل للملتزم له مطالبته بما التزمه أو بتوكيل وكيل يدفعه عنه إذا سافر، أو ليس له ذلك لأنه لا يتحقق وجوب الشيء الملتزم به إلا بعد سفره لاحتمال موته قبل خروجه من البلد، أو حدوث عائق له عن السفر لم أر فيه نصاً، وقال سيدي الوالد(1) \_ رحمه الله تعالى \_ الظاهر أن له المطالبة بالوكيل كما في مسألة المديان إذا أراد السفر، وكان الدين يحل في غيبته، ومسألة الزوجة إذا أراد زوجها السفر وطالبته بالنفقة.

إلى المشرق مع عمه أبي بكر سنة ٤٥٧ وأدى الفريضة وسمع من أبي معشر الطبراني وغيره، وبمصر من أبي نصر الشيرازي وغيره وبالإسكندرية من أبي علي بن معافى قال ابن بشكوال كان معتنياً بالجمع والرواية عن الشيوخ لاكبير علم عنده توفي ـ رحمه الله ـ بمدينة طليطلة سنة معتنياً بالجمع أي بعد سقوط طليطلة بعشر سنوات أعادها الله للمسلمين. انظر ترجمته في الحلل السندسية ج ٢ ص ٢٤.

<sup>(</sup>١) الصائفة: أوان الصيف والصائفة الغزوة في الصيف والصائفة والصيفية الميرة قبل الصيف وهي الميرة الثانية وذلك لأن أول المير الربيعية ثم الصيفية ثم الدفيثية نقله الجوهري، وصائفه القوم ميرتهم في الصيف. انظر تاج العروس ج ٦ ص ١٧٠؛ ولسان العرب ج ٩ ص ٢٠١.

 <sup>(</sup>۲) انظر التوضيح ج ۲ ورقة ٤٩ ظهر \_ غطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (۱۲۲۵٦).

 <sup>(</sup>٣) انظر مختصر ابن عرفة في الفقه ج ٢ ورقة رقم (١١٣) ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٢١٤٧).

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبد الرحمن بن حسين أبو عبد الله الرعيني أندلسي الأصل الطرابلسي ثم المكي عرف بها بالحطاب ولد بطرابلس وتفقه على أحمد الفاسي، وعلى أخيه في المختصر ثم تحول مع أبويه وأخويه إلى مكة سنة سبع وسبعين، وجلس للإقراء في الفقه والعربية، ولد وقت صلاة الجمعة في العشر الأواخر من صفر سنة إحدى وستين وثمانمائة، وأخذ أيضاً عن السنهوري =

فسرع

إذا قلنا أن الالتزام المعلق على فعل الملتزم الذي على وجه اليمين لا يقضي به على المشهور فاعلم أن هذا ما لم يحكم بصحة الالتزام المذكور حاكم، وأما<sup>(1)</sup> إذا حكم حاكم بصحته أو بلزومه فقد تعين الحكم به لأن الحاكم إذا حكم يقول لزم العمل به وارتفع الخلاف، ويبقى النظر فيها إذا حكم الحاكم المالكي بموجب الالتزام المذكور فهل يحمل على أن مراده الحكم بلزومه، وهو المتبادر من حكم الحاكم أو يحمل على أنه حكم بموجبه على المشهور وهو عدم اللزوم، والذي يظهر لي [أنه]<sup>(۲)</sup> وإن كان القاضي الحاكم من أهل العلم والدين فيحمل على أنه أراد اللزوم لموجب رجح عنده القول الذي حكم به، وإن كان القاضي جاهلاً أو ليس من أهل الدين فلا يلتفت إلى حكمه ويطرح، وإن كان القاضي حياً سئل عن مراده ويعمل على قوله وهذا أيضاً فيا عدا ما تقدم ذكره مما هو على وجه المخاطرة فإني لم أقف على خلاف في عدم لزومه فلا يصح الحكم به كها تقدم، والله تعالى أعلم.

o **e** o

والشيخ عبد المعطي بن خصيب وقاضي المدينة محمد بن أحمد السخاوي، والإمام أحمد زروق وغيرهم. ذكر ذلك ولده العلامة محمد الحطاب صاحب هذا التصنيف الذي بين أيدينا الآن، وأخذ عنه جماعة كولديه وغيرهما وكان حيا في حدود أربع وأربعين وتسعمائة وقيل توفي سنة وأخذ عنه جماعة كولديه وغيرهما وكان حيا في حدود أربع وأربعين وتسعمائة وقيل توفي سنة وضريحه بزاويته بتاجوراء. انظر ترجمته في الديباج ورقة ٢٣٥ وجه؛ وشجرة النور الزكية ج ١ ص ٢٠٦٠ والمنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ص ١٠٠٠ وكفاية المحتاج ورقة ١٨٨ ظهر؛ وأعلام ليبيا ص ٣٥٠٠ ونفحات النسرين ص ١٠٤ وتاريخ ليبيا الإسلامي ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) في (م) أما.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.



الباب الثالث:

# في الالتزام المعلق على فعل الملتزم له (بفتح الزاي)

وهو على سبعة أنواع لأن [ذلك](١) الفعل إما أن يكون اختيارياً أو غير اختياري، والاختياري إما أن يكون واجباً أو حراماً أو جائزاً، والجائز إما أن يكون لا منفعة فيه أو فيه منفعة، والذي فيه منفعة [لا يخلو](٢) إما أن تكون المنفعة فيه للملتزم بكسر الزاي، أو للملتزم له بفتح الزاي، أو لغيرهما.

## النوع الأول

الالتزام المعلق على الفعل الذي ليس باختياري، كقوله لزوجته إن ولدت غلاماً فلك كذا وكذا وحكمه إذا وجد المعلق عليه حكم الالتزام المطلق في اللزوم والقضاء به، قال في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب الإيمان بالطلاق في رجل قال لامرأته: إن ولدت غلاماً فلك مائة دينار، وإن ولدت جارية فأنت طالق قد وقع عليه الطلاق، وأما المائة دينار فلا أرى أن يقضى بها لأنها ليست ههنا بصدقة ولا هبة ولا على وجه ذلك، قال محمد بن رشد: قوله أن الطلاق قد وقع يريد أن الحكم يوجب أن يعجل عليه لأنه وقع بنفس اللفظ حتى أنه لو مات أحدهما بعد ذلك لم يتوارثا. هذا (١) قول مالك في المدونة. وقال ابن الماجشون وسحنون يتأنى به وأما قوله في مائة دينار [أنه](٤) لا يقضى بها

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في (م) وهذا.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

فحمله محمل العدة لما لم يقل في مالي ولا ذكر أنها هبة ولا صدقة ولا عطية فلذلك قال [أنه](١) لا يقضي بها إذ ليست على سبب [هو](٢) من فعل الموعود، والأظهر من هذا اللفظ التبتيل، وأن يحمل على أنه أراد بذلك في مالي مائة دينار عطية فيحكم لها عليه بها ما لم يذهب، أو يمت، أو يفلس كها قال غير ابن القاسم في كتاب الشركة في الذي يقول لك ما أربح في هذه السلعة، وإنما العدة أن يقول الرجل أنا أفعل، وأما إذا قال قد فعلت فهي عطية، وقوله لك كذا وكذا أشبه بقوله قد فعلت منه بأنا أفعل. وبالله التوفيق، ا.هـ.

وقوله ما لم يذهب لعله يريد ما لم يذهب ماله، وعلم منه أنه لوفهم من كلامه أنه أراد إن ولدت غلاماً فلك مائة دينار في مالي أو صرح بذلك لزمه بلا كلام، وأن حكمه حكم الالتزام المطلق في القضاء به ما لم يفلس [الملتزم] (٣) أو يمت، والله تعالى أعلم.

## النوع الثاني

الالتزام المعلق على الفعل الواجب على الملتزم له بفتح الزاي: كقوله إن جئتني بعبدي الأبق، أو بعيري الشارد، أو بمتاعي الضائع فلك عندي كذا وكذا، وكان العبد أو البعير أو المتاع عنده أو يعلم مكانه فإن ذلك غير لازم للملتزم ولا يحكم به عليه، ورد ذلك واجب عليه، وكذلك الإعلام بموضعه، ولا يجوز له أن يأخذ على ذلك شيئاً لأن ذلك من باب الجعل، وقد قالوا أن من شروط الجعل ألان يكون الفعل مما يلزم المجهول له عمله أما ما كان واجباً على الكفاية فيلزم الملتزام المعلق عليه كقوله إن غسلت هذا [الميت] (٥) فلك كذا وكذا، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في (م) أن لا.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل.

قال(١) في أول رسم من سماع عيسى من كتاب الحج: قال ابن القاسم في رجل قالت له امرأته، وكانت صرورة، إئذن لي أن أحج، وأنا أعطيك مهري الذي عليك فقبلها وتركها تحج قال: يلزمه المهر لأنه كان يلزمه أن يأذن لها أن تحج وقد بلغني ذلك عن ربيعة(١) قال محمد ابن رشد: قال ابن القاسم في رواية ابن جعفر(١) الدمياطي [عنه](١) وذلك إذا لم تعلم أنه كان يلزمه أن يأذن لها، وأما إذا علمت فذلك لازم لها لأنها أعطته مالها طيبة بذلك نفسها وقوله هذا مفسر لهذه الرواية لأنها إذا علمت أنه يلزمه الإذن لها غانما أعطته مالها على أن يأذن لها بطيب نفس راضياً بذلك غير معاقب لها على ذلك، وقد قال في الحج الثالث من المدونة أنها إذا أحرمت بغير إذن زوجها وهي صرورة(١) فحللها زوجها من حجتها ثم أذن لها فحجت أجزأها ذلك عن حجة الفريضة، وعن التي حللها منها زوجها فدل ذلك على أنه لا يلزمه أن يأذن لها، إذ لو لزمه وعن التي حللها منها زوجها فدل ذلك على أنه لا يلزمه أن يأذن لها، إذ لو لزمه ذلك لما كان له أن يحللها إلا أن معنى ذلك عندهم إذا أحرمت دون الميقات،

<sup>(</sup>١) في (م) وقال.

<sup>(</sup>٢) في (م) فقيل.

<sup>(</sup>٣) هُو أَبُو عثمانَ ربيعة بن عبد الرحمن فروخ مولى المنكدر المدني المعروف بربيعة لرأي مفتي المدينة الإمام الجليل الثقة أدرك جماعة من الصحابة وأخذ عنهم منهم أنس رضي الله عنه وعنه أثمة منهم مالك. قال مالك: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة الرأي توفي رحمه الله سنة ست وثلاثين وماثة. أنظر ترجمته في شجرة النورج ١ ص ٤٦.

<sup>(</sup>٤) هو أبو زيد عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي الفقيه العلامة المحقق روي عن مالك وتفقه بكبار أصحابه كابن وهب وابن القاسم وأشهب له مؤلفات معروفة باسمه تسمى الدمياطية. روى عن يحيى بن عمر والوليد بن معاوية توفي رحمه الله سنة ست وعشرين وماثتين. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ص ٥٩؛ والديباج ج ١ ص ٤٧٢/٤٧١.

<sup>(</sup>a) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٦) المعروف في الكلام رجل صرور وصرورة لم تحج قط وأصله من الصر الحبس والمنع.

والصرورة في شعر النابغة الذي لم يأت النساء كأنه أصر على تركهن وفي الحديث لا صرورة في الإسلام. وفسر أبو عبيد قوله عليه السلام أي بأنه التبتل وترك النكاح فجعله اسمًا للحديث يقول ليس ينبغي لأحد أن يقول لا أتزوج يقول ليس هذا من أخلاق المسلمين وهذا فعل الرهبان، وهو معروف في كلام العرب ومنه قول النابغة:

لـو أنها عـرضت الأسمط راهـب عـبد الآلـه صـرورة مـتـعـبـد أنظر تاج العروس ج ٣ ص ٣٣١.

أو قبل أشهر الحج فعلى هذا لو أعطته مهرها على أن يأذن لها بالخروج إلى الحج قبل أشهر الحج أي قبل وقت خروج الحجاج من ذلك البلد للزمها ذلك، ولم يكن لها أن ترجع فيه إذ لا يلزمه الإذن بالخروج في ذلك الوقت (١). (٢)، ١.هـ.

#### تنبيسه

فعلى ما قاله ابن رشد: إذا كان الملتزم يعلم أن ذلك الفعل يجب على الملتزم له ثم علق الالتزام عليه فإنه يلزمه، ويحمل على أنه أراد أن يرغبه في الإتيان بذلك الفعل كقوله إن صليت الظهر اليوم فلك عندي كذا وكذا. والله تعالى أعلم.

وقال في الذخيرة من وجد آبقاً أو ضالاً بغير عمل فلا جعل له وكذلك من عرف مكانه فدل عليه لأن ذلك واجب عليه، [وقال أيضاً من طلب من يعلم موضعه فلا شيء له لأن ذلك واجب عليه] (٣) وقال في اللباب(٤) في شروط الجعل الأول أن يكون مما لا يلزم المجعول له عمله، فإن كان مما يلزمه عمله لم يجز له أخذ الجعل عليه مثل أن يجد آبقاً من غير عمل لأن رده واجب عليه

وكذلك ما لا يجوز له فعله لا يجوز له أخذ الجعل عليه كالجعل على فعل الحرام سواء كان فعلًا أو قولًا كما إذا قال له إن اشتريت هذا الإناء من الخمر فلك كذا، أو إن سبيت فلاناً فلك كذا، ا.هـ.

وقال ابن سلمون من رد آبقاً أو ضالة من غير عمل فلا جعل له على رده ولا على دلالته لوجوب ذلك عليه (٥)، ١. هـ.

<sup>(</sup>١) أنظر المدونة ج ٢ ص ٢٥٨.

 <sup>(</sup>۲) أنظر البيان والتحصيل ج ۱ ورقة ۲٤٠ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (۱۰۶۱۰).

<sup>(</sup>٣) هذه الجملة ساقطة من الأصل.

 <sup>(</sup>٤) هذا الكتاب اسمه لب اللباب للفقيه الإمام أبي عبد الله بحمد بن عبد الله بن راشد القفصي المالكي المتوفى سنة (٧٣٦هـ) وهو مطبوع بالمطبعة التونسية سنة ١٣٤٦هـ.

 <sup>(</sup>٥) أنظر العقد المنظم لابن سلمون على هامش تبصرة ابن فرحون ج ٢ ص ٨.

وقال في كتاب الجعل والإجارة من النوادر(١): وإنما يجوز الجعل على طلب عبد يجهل مكانه فأما من وجد آبقاً أو ضالاً أو ثياباً فلا يجوز له أخذ الجعل على رده ولا على أن يدله(٢) على مكانه بل ذلك واجب عليه، فأما من وجد ذلك بعد أن جعل ربه فيه جعلاً فله الجعل علم بما جعل فيه أو لم يعلم تكلف طلب هذه الأشياء أو لم يتكلفها، وإن وجده قبل أن يجعل فيه ربه شيئاً فأنظر فإن كان ممن يطلب الآباق فقد عرف بذلك فله جعل مثله، وإن لم يكن ممن نصب نفسه لذلك فليس له إلا نفقته، وكذلك بدل أو لم يبذل ربه فيه جعلاً، وكذلك قال ابن الماجشون وأصبغ وكله قول مالك، وقال ابن الماجشون إذا كان ليس من شأنه طلب الآباق فلا جعل له ولا نفقة قولاً مجملاً، ا.هـ.

قلت: ما ذكره أولاً من أنه إذا جعل ربه فيه جعلاً فمن جاء به استحقه علم بالجعل أو لم يعلم تكلفه أو لم يتكلفه هو قول ابن الماجشون وأصبغ وغيرهما، وحكاه ابن حبيب عن مالك كها ذكر، وعليه اقتصر ابن الحاجب، وصدر به صاحب(٣) الشامل. قال في التوضيح وقال ابن القاسم في العتبية(٤) من سمعه فله الجعل سواء كان شأنه أولاً، وإن جاء به من لم يسمعه لم يكن له شيء إلا أن يكون شأنه أي فيكون له جعل مثله قال في البيان(٥) بعد أن ذكر

<sup>(</sup>١) عنوان الكتاب النوادر والزيادات على المدونة جمع فيه مؤلفه ابن أبي زيد القيرواني جميع ما في كتب الأمهات من المسائل والخلاف.

<sup>(</sup>٢) في (م) بدل.

<sup>(</sup>٣) أنظر الشامل ورقة ١٤٠ ظهر وما بعدها \_ غطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٣٧٦٢).

<sup>(3)</sup> جمعها العتبي وهو محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي جمعها من سماعه من الإمام سحنون وأصبغ وابن حبيب وقد رواها عنه أبو عبد الله محمد بن لبابة وتسمى أيضاً المستخرجة، كانت عمدة الفتوى في الأندلس ومن أجلها هجرة الواضحة. توفي رحمه الله سنة (٢٥٤هـ). أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٧٤ والديباج ج ٢ ص ١٧٦.

القولين(١) قول ابن القاسم أظهر، ١. هـ(٢).

وعليه اقتصر الشيخ خليل في مختصره وقوله في النوادر وإن وجده قبل أن يجعل ربه فيه شيئاً إلى آخره هو كقول ابن الحاجب فلو أحضره قبل القول، وعادته التكسب بذلك فله أجر مثله بقدر تعبه، وإن شاء ربه تركه ولا شيء له، وإن لم تكن عادته فله نفقته فقط، قال في التوضيح: قوله فله أجر مثله يريد إذا كان ربه لا يتولى ذلك بنفسه (٣)، ا.هـ.

### مسألية

قال في نوازل ابن رشد: في مسائل الدعوى والخصومات في رجلين لأحدهما دين على الآخر فتنازعا فسب الذي عليه الدين صاحب الدين فطلب حقه في ذلك وأراد أخذ شهادة من حضر فرغب إليه بعض الحاضرين في العفو فقال: للراغبين له في العفو أعقدوا لي عقداً وتشهدون فيه بما عندكم ولكم عندي ما تريدونه ففعل ذلك وشهدوا له، ثم اقتضوه ما وعدهم به من العفو فأنكر ذلك، وقال إنما أردت بقولي لكم عندي كل ما تريدونه من وجه الصلح في الدين الذي وقع فيه الطلب لا في إسقاط ما وجب عليه في سبي (٤) فأجاب أبن رشد يلزمه العفو إن سألوه إياه بعد أن شهدوا له لأنه هو الذي سألوه أولاً فهو الذي أوجبه لهم على نفسه بقوله لكم عندي كل ما تريدونه إن شهدتم لي في ظاهر أمره فلا يصدق فيها ادعاه من أنه أراد بذلك ما سواه (٥)، ا.ه. وبالله التوفيق.

فإن قيل هذا من الالتزام المعلق على الفعل الواجب على الملتزم له لأن شهادتهم له بما سمعوه واجبة؟ فالجواب والله تعالى أعلم أن يقال:

<sup>(</sup>١) في (م) وقول.

 <sup>(</sup>۲) أنظر التوضيح ج ۲ ورقة ۱٤٣ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (۱۲۲۵۱).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق ونفس الورقة والجزء.

<sup>(</sup>٤) في (م) من.

أنظر نوازل ابن رشد ورقة ١٩٦ وجه وظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٢٣٩٧).

لعل الملتزم كان يعلم بوجوب الفعل على الملتزم لهم فلذلك ألزمه ابن رشد الالتزام كها قال في مسألة المهر المتقدمة، أو يقال لما سألهم كتابة الشهادة، وأن يعقدوا له بذلك عقداً لم تكن المسألة من هذا الباب لأن الواجب عليهم أداء الشهادة إذا طلبها منهم لا أن يكتبوا له بها عقداً، أو لعل الشهادة لم تتعين على الجماعة الراغبين له في العفو لوجود غيرهم، ويمكن [أن يقال](١) أن المنفعة المقصودة التي هي العفو لما كانت لغير الملتزم والملتزم له صارت المسألة من الالتزام المعلق على فعل غير الملتزم والملتزم له، والحكم في ذلك اللزوم كها سيأتي في الباب الرابع فتأمله والله تعالى أعلم.

### تنبيهات

1 \_ الأول قال في معين الحكام: ومن شرط جواز الجعل على الآبق وما في معناه أن يكون الجاعل والمجعول له جاهلين بموضعه فإن عليًا بموضعه لم يجز الجعل، وإن علمه الجاعل وحده كان عليه الأكثر من الجعل أو أجرة المثل، وإن علمه المجعول له وحده فلا شيء على الجاعل، وقال (٢) ابن القاسم يعطى قدر عنائه (٣)، ا.هـ.

وقاله [في] (١) المتبطية، وفي قوله أنهها إذا علما بموضعه لم يجز (٥) نظر لاسيها إن كان الموضع بعيداً فالظاهر أنه جائز لأن الجعل حينئذ على الإتيان به، وسيأتي في كلام ابن رشد في رسم البراءة (٦) من سماع عيسى من كتاب الجعل ما يدل على جواز ذلك فتأمله، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢) يعني في العتبية.

 <sup>(</sup>٣) أنظر معين الحكام ورقة ٥٨ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) أنظر اختصار المتبطية ورقة ١٤٣ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٨٦٩٦).

 <sup>(</sup>٦) أنظر البيان والتحصيل ج ٣ ورقة ١٣٧ وجه ... مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٠٦١٢).

وأما إذا جهله أحدهما، وعلمه الآخر فها ذكره ظاهر، وذكر ذلك في رسم العشور (١) من سماع عيسى من كتاب الجعل، ولم يتكلم على ما إذا علما موضعه.

٢ ــ الثاني من قال لكافر إن أسلمت فلك عندي كذا فإنه لازم له ويحكم به عليه ولم يحكوا في ذلك خلافاً، وإنما اختلفوا هل ذلك من باب العطية فيفتقر [ذلك] (٢) إلى الحيازة أو هو من باب المعاوضة فلا يفتقرا إلى الحيازة؟

قال ابن رشد في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ من كتاب الصدقات والهيبات حكى ابن حبيب عن مطرف أنه قال من أعطى زوجته النصرانية داره التي هو فيها ساكن على أن تسلم فأسلمت فلا أراها بمنزلة العطية، لأنه ثمن إسلامها والإشهاد يجزئها عن الحيازة، وإن مات الزوج فيها قال ابن حبيب: وبه أقول وقال [أصبغ] (٣) لا أراها إلا من العطية ولا بد فيها من الحيازة، وإلا فلا صدقة لها. وفي المدينة (٤) لابن أبي حازم (٥) ولابن القاسم من سماع عيسى (٦) مثل قول مطرف واختصار ابن حبيب، ا.ه.

<sup>(</sup>۱) أنظر البيان والتحصيل ج ٣ ورقة ١٣٦ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٠٦١٢).

<sup>(</sup>۲) ساقطة من (م) و (ع).

<sup>(</sup>٣) في (م) بإسقاط أصبغ.

<sup>(</sup>٤) في (م) صححت بالهامش المدونة.

<sup>(</sup>٥) هو عبد العزيز بن أبي حازم واسم أبي حازم سلمة بن دينار الفقيه الأعرج كنيته أبو تمام تفقه مع مالك على ابن هرمز وسمع أباه وزيد بن أسلم، ومالك وكان من جملة أصحاب مالك، روى عنه ابن وهب، وابن مهدي وجماعة، وكان صدوقاً ثقة إماماً في العلم، وكان إمام الناس بعد مالك وشور معه وقال مالك فيه أنا فقيه. توفي بالمدينة فجأة وهو ساجد يوم الجمعة في الروضة بحسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة أربع وقيل خمس وقيل ست وثمانين وماثة كان مولده سنة سبع وماثة. أنظر ترجمته في الديباج ج ٢ ص ٢٣؛ وشجرة النور ج ١ ص ٥٥؛ وترتيب المدارك ج ٢ ص ٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٩) في (م) و (ع) رواية عيسى عنه.

وذكر ابن رشد [أيضاً] (١) القولين في رسم (١) باع غلاماً من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح قلت: والظاهر أنه لا فرق بين الزوجة وغيرها، وفي كلام ابن رشد ترجيح القول بأن ذلك لا يفتقر للحوز وبذلك أفتى ابن الحاج. قال في نوازله: من تصدق بداره على زوجته على أن تسلم وماتت قبل أن تقبض الدار فهي حائزة (١) لها ولورثتها لأن الإسلام ثمن الدار، قلت: ولعلهم الدار فهي حائزة (١) لها ولورثتها لأن الإسلام ثمن الدار، قلت: ولعلهم [إنما] (١) حكموا في هذه المسألة بلزوم الالتزام لأن الملتزم لما كان يعلم بوجوب ذلك الفعل على الملتزم له حمل على أنه أراد الترغيب في الإتيان بذلك الفعل، ولعلهم إنما قالوا [أنه] (٥) لا يفتقر إلى حيازة في أحد القولين لأنهم لاحظوا في هذه المسألة أنه لما كان الكافر لا يجبر على الإسلام، وأقره الشرع على دينه صار [ذلك] (١) شبيهاً بالفعل الجائز فتأمله، والله تعالى أعلم.

 $^{\circ}$  — الثالث من قال لعبده إن تركت شرب الخمر أو الزنا فأنت حر فإن ذلك لازم له لأن من علق العتق على وجود فعل لزمه العتق إذا وجد ذلك الفعل. لكن لا يصدق العبد في قوله تركت كذا حتى يطهر صدقه قال في نوازل سحنون من كتاب الولاء في رجل قال لعبده إن تركت شرب الخمر فأنت حر فقال له بعد أيام قد  $^{(\circ)}$  تركت شرب الخمر أن ذلك ليس له حتى يعرف  $^{(\circ)}$  للعبد توبة عن شرب الخمر في  $^{(\circ)}$  حالة حسنة. قال ابن رشد: هذا بين لأن العبد مدع لما يوجب الحرية فلا يصدق في ذلك حتى يعرف  $^{(\circ)}$  صدقه بظهور صلاح حاله  $^{(\circ)}$ ، ا.هـ، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

 <sup>(</sup>۲) أنظر البيان والتحصيل ج ۲ ورقة ۱۸ وجه وما بعدها \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تحت رقم (۱۰۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) في (م) حيازة. (٧) في الأصل إذا وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل. (٩) في (م) وحالة وهو الصواب.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل. (١٠) في (م) يظهر وهو الصواب.

<sup>(</sup>۱۱) أنظر البيان والتحصيل ج ٤ ورقة ٢٩٥ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٠٦١٣).

## النوع الثالث

الالتزام المعلق على فعل محرم على الملتزم له كقوله إن قتلت فلاناً وشربت الخمر فلك كذا وكذا، وحكمه أن ذلك غير لازم وسياتي في المسألة العاشرة إن شاء الله من الفصل الأول من الخاتمة أن من قال لرجل إن قتلتني فلك كذا أو إن قتلت عبدي فلك كذا أنه لا جعل له، واختلف هل يقتل به أو يسقط عنه القصاص، وسيأتي بيان ذلك ويشبه أن يكون من هذا النوع ما وقع في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب التخيير [والتمليك](۱) في نصراني أسلمت امرأته فأراد أن يسلم فقالت أفتدي منك بمالي على أن لا تسلم حتى أملك أمري، أو على أن لا تكون لك على رجعة ففعل ثم أسلم قال إن افتدت منه قبل أن يسلم لم يثبت ذلك عليه ورد ما أخذ منها وكان له عليها الرجعة إن أسلم في عدتها لأنه لو طلقها وهو كافر لم يلزمه من طلاقه شيء فجعله بمنزلة طلاقه. قال فلو كانت افتدت منه على ذلك فلم يسلم، أو أسلم بعد انقضاء عدتها أكان يكون له الذي افتدت به منه؟ قال لا أرى له شيئاً وأرى أن تأخذه منه قال ابن رشد: هذا بين لأن الخلع طلاق فلما كان طلاقه باطلاً غير لازم كان خلعه مردوداً غير ثابت(۲)، ا. هـ، والله تعالى أعلم.

قلت: إنما قلنا أنه يشبه أن يكون من هذا النوع لأن ابن رشد إنما علل ذلك ببطلان الطلاق.

### تنبيسه

ولا يتأتى [هنا] (٣) ما ذكرناه في النوع الثاني أخذاً من كلام ابن رشد أن الملتزم بكسر الزاي إذا كان يعلم أن ذلك الفعل واجب على الملتزم له [أو مندوب] (٤) ثم على الالتزام عليه أنه يلزمه، ويحمل على أنه قصد الترغب

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (م).

 <sup>(</sup>۲) أنظر البيان والتحصيل ج ٣ ورقة ٢١١ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٠٩١٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (م).

في إتيانه (٢) بذلك الفعل لأن ذلك قربة ومعروف والمعروف يلزم من التزمه، وهذا معصية لأنه إعانة على معصية وترغب في فعل المعصية فلا يلزم ذلك من التزمه، ولو قبض الملتزم له الشيء الملتزم به فهل يرده على ربه أو يتصدق به؟ يأتي فيه الخلاف الذي في حلوان الكاهن (٢). وما تأخذه الزانية، والقواد، والمخنت ونحوهم هل يلزمهم أن يردوا ما أخذوه على من أعطاهم أو يتصدقوا به؟ ذكر البرزلي، وابن ناجي، والشيخ زروق (٣) وغيرهم في ذلك قولين، وقد ذكرت كلامهم في شرح مناسك الشيخ خليل. قلت: والظاهر لي من القولين التصدق بذلك وعدم رده إلى من أخذ منه لأنه دفعه في حق فلا يرد له أدباً [له] (٤) ولذلك قالوا أنه لا ينفع التحليل في هذه المسائل والله تعالى أعلم.

## النوع الرابع

الالتزام المعلق على الفعل الجائز الذي لا منفعة فيه لأحد كقولك إن

<sup>(</sup>١) في (م) الإتيان.

<sup>(</sup>۲) حلوان الكاهن هو الذي يتعاطى الإخبار عن الكاثنات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار ونص الحديث المروي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن.

<sup>(</sup>٣) هو أبو العباس أحمد بن أحمد بن عيسى البرنسي الفاسي الشهير بزروق الشيخ الكامل الولي العارف بالله الواصل الصالح الزاهد الفاضل العالم العامل شيخ الطريقة وإمام الحقيقة. أخذ عن أثمة من أهل المشرق والمغرب منهم حلولو والمشذالي والرصاع والسنوسي والنور السنهوري، والحافظ السخاوي وغيرهم، وعنه من لا يعد كثرة منهم الحطاب الكبير وإلخروبي الصغير. له تأليف محرر: معرفة من وقف عليها عرف قدره في العلوم الظاهرية والباطنية منها شرحي الرسالة وشرح الإرشاد وشرح مواضع من مختصر خليل، ونيف وعشرين شرحاً على (الحكم) لابن عطاء الله والعقيدة القدسية للغزائي وقواعد في التصوف، وحوادث الوقت كتاب جليل فيه ماثة فصل في بدع فقراء الوقت وتعليق لطيف على البخاري، وجزء صغير في علم الحديث وبالجملة فقدره فوق ما يذكر وهو آخر أثمة الصوفية المحققين الجامعين لعلم الحقيقة والشريعة. ولد كها قال هو يوم الخميس عند طلوع الشمس ثامن وعشرين من المحرم عام ست وأربعين وثمانمائة وتوفي \_ رحمه الله \_ في صفر سنة تسع وتسعين وثمانمائة بمصراته \_ ظرابلس الغرب وقيره متبرك به وزاويته مشهورة ما زالت معروفة به وما زالت مقصودة من أبناء المسلمين لحفظ القرآن وتعلم علوم الشريعة. انظر ترجمته في شجرة النور مقصودة من أبناء المسلمين لحفظ القرآن وتعلم علوم الشريعة. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٢٦٨/٢٦٧؛ والمنهل العذب ص ١٨٥/ ١٨١؛ وأعلام ليبيا ص ٨ه/ ٨٥.

<sup>(¿)</sup> ساقطة من (م).

صعدت هذا الجبل فلك كذا وهو أيضاً من باب الجعل، وقد اختلف فيه هل يشترط أن يكون في العمل المجعول عليه منفعة أو لا يشترط ذلك على قولين؟ ذكرهما ابن الحاجب، والشيخ خليل وغيرهما قال ابن غازي(٢): والظاهر كلام عياض في التنبيهات أن المشهور واشتراط المنفعة للجاعل لأنه قال في تعريف الجعل:

هو أن يجعل الرجل للرجل أجراً معلوماً ولا ينقده إياه على عمل يعمله له معلوم أو مجهول مما [فيه منفعة للجاعل على خلاف ما في هذا الأصل على أنه إذا عمله كان له الجعل وإن لم يتم فلا شيء له مما] (٣) لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد مماه ، وعلى القول باشتراط المنفعة اقتصر ابن يونس قال عبد الملك (٤): من

وانظر ترجمة في ذكريات مشاهير رجال المغرب ص ٢٧ وما بعدها دار الكتاب اللبناني عدد السلسلة ١٢.

<sup>(</sup>١) في (م) كقوله.

<sup>(</sup>٧) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن غازي العثماني المكناسي ثم الفاسي شيخ الجماعة بها الإمام العلامة البحر الحافظ الحجة المحقق جامع شتات الفضائل خاتم علياء المغرب ذو التصانيف المفيدة العجيبة رحل الناس إليه للأخذ عنه. أخذ عن أثمة منهم كالإمام القوري وأبي عبد الله السراج وابن مرزوق الكفيف وأخذ عنه من لا يعد كثرة منهم ابن العباس الصغير وأحمد الدقون وعلي بن هارون وغيرهم له مؤلفات منها تقييد نبيل البخاري، وشفاء الغليل في حل مقفل خليل من أحسن الموضوعات عليه وتكميل التقييد وتحليل التقييد كتابان على المدونة كمل به تقييد أبي الحسن الصغير وحل مشكلات ابن عرفة في غتصره في ثلاثة أسفار وكان بعض معاصريه من علياء فاس يقول أما التكميل فقد كمله وأما التعقيد فياحله والمعاصرة كها يقولون حجاب. وحاشية على الألفية وتقريرات على الشاطبية وحاشية على مختصر الخليل وغير ذلك، تولى الإمامة والخطابة بجامع القرويين ولم يكن في عصره أخطب منه. مولده سنة إحدى وأربعين وثمانمائة وتوفي في جماد الأولى سنة تسعة عشر وتسعمائة. انظر ترجته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) هو أبو مروان عبد الملك ويعرف بزونان بن الحسن بن زريق بن عبد الله بن أبي رافع مولي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقيه الورع الزاهد العالم الفاضل قاضي طليطلة من الطبقة الأولى بمن لم ير مالكاً. سمع ابن القاسم وأشهب وابن وهب وغيرهم وعنه ابن وضاع وغيره وكان يحيى بن يحيى يعجب من كلامه. وكان الأغلب عليه الفقه ولم يكن من أهل الحديث

جعل لرجل جعلاً على أن يرقى إلى موضع (١) من الجبل سماه أنه لا يجوز الجعل إلاّ فيها ينتفع به الجاعل يريد أنه من أكل أموال الناس بالباطل(٢)(٢)، ١. هـ. كلام ابن غاذي.

#### تنبيسه

وقع في كلام القاضي عياض، وكلام ابن يونس المتقدمين، وفي كلام غيرهما أن تكون فيه منفعة للجاعل، والظاهر أن قولهم للجاعل خرج نحرج الغالب فإنه (٤) لا مفهوم له بل القصد أن يكون في ذلك الفعل منفعة سواء كانت للجاعل أو لغيره ألا ترى [أنه] (٥) لوقال شخص لآخر إن جبت بعبد فلان الآبق فلك كذا لكان جعلًا صحيحاً والتزاماً لازماً. وفي الحقيقة [أنه] (٦) لا بد في ذلك من منفعة للجاعل إما عاجلًا أو آجلًا أو عاجلًا وآجلًا، ولذلك لم يمثلوا للفعل الذي لا منفعة فيه للجاعل إلاً بنحو قولهم أصعد هذا الجبل وهذا ظاهر، والله تعالى أعلم.

## النوع الخامس

الالتزام المعلق الذي فيه منفعة للملتزم بكسر الزاي وهو على أربعة أوجه:

وكان على مذهب الأوزاعي في أول أمره ثم رجع إلى مذهب مالك توفي سنة إثنتين وثلاثين وماثتين. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٧٤؛ والديباج ج ٢ ص ١٩.

<sup>(</sup>١) في (م) لموضع.

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية ابن غازي ورقة ٢٦٦ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تـونس تحت رقم (١٥١١٨) وكذلك ج ٣ من تكميل التقييد ورقة ٢١٢ وجه وظهر وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٥١٥٩).

<sup>(</sup>٣) اقتباس من سورة النساء الآية ١٧٦/٢٩ قال الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحياً ﴾.

<sup>(</sup>٤) في (م) وأنه.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل.

١ \_ الوجه الأول: أن يكون الفعل المعلق عليه إعطاء الملتزم له للملتزم أو لغيره شيئاً وتمليكه إياه نحو إن أعطيتني عبدك، أو دارك أو فرسك فقد التزمت لك بكذا أو فلك علِّي كذا، أو فلك عندي كذا الشيء يسميه، أو فقد أسقطت عنك الدين الذي لي عليك، أو إن أعطيت ذلك لفلان أو إن أسقطت الدين الذي لك على فلان فلك عبدي الفلاني أو داري ونحو ذلك فهذا من باب هبة التواب وقد صرحوا بأنه إذا سمى فيها الثواب أنها جائزة ولم يحك في ذلك خلافاً، وأنها حينئذ بيع من البيوع فيشترط في كل من الملتزم به والملتزم عليه ما يشترط في الثمن والمثمون من انتفاء الجهل والغرر إلَّا ما يجوز في هبة الثواب مما سيأتي ذكره في التنبيه الرابع، ويشترط فيها أيضاً كون كل منها طاهراً منتفعاً به مقدوراً على تسليمه فلا يجوز أن يكون أحدهما آبقاً ولا بعيراً شارداً أو جنيناً ولا ثمرة لم يبد صلاحها، ولا يجوز أن يكون طعامين كقوله إن أعطيتني أردباً من القمح فلك عندي قنطاران من السمن إلا أن يكون ذلك في مجلس واحد والطعامان حاضران. ولا يجوز أن يكونا دينين(١) كقوله إن التزمت [لي](٢) بثوب صفته كذا وكذا فلك في ذمتي عشرة دنانير، أو إن أسقطت عني الدين الذي لك على فلك في ذمتي كذا وكذا، ولا يجوز أن يؤجل أحدهما بأجل مجهول، ويشترط في صحة ذلك أن يكون كل من الملتزم والملتزم له مميزاً، ويشترط في لزوم ذلك أن يكون طائعاً رشيداً.

### تنبيهات

ا ــ الأول: لا فرق بين أن يقول إن أعطيتني أو إن ملكتني أو إن وهبتني أو إن تصدقت على مما يقتضي تمليك الرقبة حتى لفظ الصدقة فإن الصدقة وإن كانت لا يقضي فيها بالثواب إذا اشترط(٣) فيها الثواب لزم كما صرح به في كتاب الهبات(٤) من المدونة وصرح به ابن رشد في أول رسم من

<sup>(</sup>١) عبارة (م) ربويين.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (a) شرط.

<sup>(</sup>٤) انظر المدونة ج ١٥ ص ٧٩ وما بعدها.

سماع يحيى من كتاب الصدقات والهبات في المرأة تضع عن زوجها مهرها على أن يهب لها منزله، أو يتصدق عليها أن ذلك لازم.

٢ ـ الثاني: إذا قال الملتزم (بكسر الزاي) إن أعطيتني عبدك فلاناً فلك عندي كذا وكذا فقال له الآخر قد أعطيتك ذلك، أو قد فعلت أو نحو ذلك مما يدل على العطاء فإن أجابه الآخر بما يدل على قبول ذلك فقد لزم كل واحد منها ما التزمه بالقول الصادر منه وإن لم يحصل قبض قال ابن الحاجب: وليس له الرجوع في الثواب بعد تعيينه وإن لم يقبض (١)، ١.هـ.

وإن قال الأول لا أرضى وإنما أردت اختبارك هل ترضى أم لا؟ فإن كان ذلك في مجلس واحد فالظاهر أنه يحلف بالله ما أراد إلاّ اختباره ولم يرد إيجاب الالتزام فإن حلف وإلاّ لزمه، كما قال في كتاب الغرر من المدوونة فيمن أوقف سلعته للسوم فقال له رجل بكم؟ فقال بعشرة فقال قد وجبت فقال لا أرضى أنه يحلف ما ساوم على إيجاب البيع ويبرأ، فإن لم يحلف لزمه(٢) البيع، ا. هـ.

وكما قال ابن أبي زمنين (٣) فيها إذا قال البائع أنا أبيعك هذه السلعة بكذا فقال المشتري اشتريتها بذلك، فقال البائع لا أرضى، أو قال المشتري أنا أشتري سلعتك بكذا فقال البائع قد بعتك، فقال المشتري لا أرضى أنه يحلف

<sup>(</sup>۱) انظر مختصر ابن الحاجب في الفقه ورقة ١٨٥ وجه ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٧٧٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر المدونة ج ١٠ ص ٥٤.

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين المري القرطبي الفقيه الحافظ إمام المحدثين، وقدوة العلماء الراسخين، كان من أجل أهل زمانه قدراً في العلم والرواية، تفقه بأبي إبراهيم بن مسرة، وأحمد بن مطرف، وأبان بن سعيد وغيرهم. وعنه يحيى بن محمد المقامي المعروف بالقليعي، والقاضي يوسف وأبو عبد الله بن. الحصاد وجماعة له مؤلفات منها تفسير القرآن الكريم، والمغرب في اختصار المدونة وشرح مشكلها ليس في مختصراتها مثله باتفاق، والمنتخب في الأحكام الذي ظهرت بركته وطار شرقاً وغرباً ذكره، وكتاب المهذب واختصار شرح ابن المزين للموطأ وكتاب أصول الدقائق؛ وكتاب أصول السنة؛ ومنتخب الدعوة، ولمد سنة أربع وعشرين وثلاثمائة، وتوفي ـ رحمه الله ـ سنة تسع وتسعين وثلاثمائة. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج 1 ص ١٠١؛ والديباج ج ٢ ص ٢٣٢.

ولا يلزمه البيع، وإن انقضى المجلس ثم جاء الملتزم له إلى الملتزم وقال قد رضيت فالظاهر أنه لا يلزم الملتزم ما التزمه، وأنه لا يمين عليه إلا أن يكون [أتى](١) في التزامه بلفظ يقتضي اللزوم، ولو انقضى المجلس كقوله متى أعطيتني هذا فلك كذا وكذا، أو أي وقت، أو نحو ذلك، ولم أقف في جميع هذا على نص فليتأمل، والله أعلم.

" — الثالث: إذا قلنا أن ذلك لازم بالقول فللملتزم له الامتناع من التسليم حتى يسلم له الملتزم ما التزمه كالبيع، ولا ينبغي أن يدخل في ذلك الاختلاف الذي في هبة الثواب لأنه حيث صرح بالعوض صار حكمه حكم البيع، على أن مذهب المدونة إن للواهب المنع من قبض الهبة حتى يقبض الثواب خلافاً لابن المواز.

٤ — الرابع: إذا قال إن أعطيتني عبدك، أو سلعتك فلك عليً أن أرضيك فذلك جائز لأنه يجوز في هبة الثواب اشتراط الثواب دون تعينه كقوله أهلك هذا على أن تثيبني، فإن أعطاه ما رضي به فلا إشكال، وإن قال لا أرضى بهذا فالظاهر أنه ينظر في ذلك الشيء الذي أعطاه، فإن كان دون قيمة سلعته أو أكثر بما يقول الناس قيمة سلعته فلا يلزمه قبوله، وإن كان قدر قيمة سلعته أو أكثر بما يقول الناس أن فيه إرضاء له فيلزمه قبوله، وقد تقدم في فصل العدة شيء من هذا فراجعه، وتأمله والله سبحانه وتعالى أعلم.

وكذا، أو فقد التزمت لك بكذا وكذا فالشيء الملتزم به داخل في جملة الثمن، وكذا، أو فقد التزمت لك بكذا وكذا فالشيء الملتزم به داخل في جملة الثمن، فيشترط فيه ما يشترط في الثمن، وكذلك ان قال إن اشتريت مني سلعة بكذا فلك عندي كذا وكذا فالشيء الملتزم به داخل في جملة المبيع، فيشترط فيه شروطه، وهذا [هو](٢) الظاهر، والله سبحانه وتعالى أعلم.

٢ ـ الوجه الثاني: أن يكون الفعل المعلق عليه إعطاء الملتزم لـ

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل ومن (م).

للملتزم، أو لغيره منفعة شيء من عبد أو دار، أو دابة، أو غير ذلك نحو إن أسكنتني دارك سنة، أو سنين مسماة، أو أسكنت فلاناً فيها سنة، أو سنين مسماة فلك كذا وكذا، أو إن أخدمتني عبدك، أو إن أعطيتني ثوبك ألبسه مدة معينة، أو إن حملتني على دابتك إلى موضع كذا فلك كذا وكذا، فهذا من باب الإجازة فيشترط فيه شروط الإجازة، وهي أن تكون المدة معلومة، والمنفعة معلومة، والشيء الملتزم به مما يصح أن يكون أجرة، فلا يجوز أسكني دارك مدة حياتي، أو حياتك، أو حياة زيد، أو إلى أن يقدم فلان، وقدومه غير معلوم ولك عندي كذا وكذا، أو إن أسكنتني دارك فلك عبدي الأبق، أو بعيري الشارد ونحو ذلك، ولا يجوز أن يقول أسكنتك داري على أن أسكن دارك بعشرة دنانير، ولا أسكنتك داري بعشرة دنانير،

" - الوجه الثالث: أن يكون الفعل المعلق عليه عملاً يعمله الملتزم له للملتزم، أو لغيره نحو إن جئتني بعبدي الآبق، أو بعيري الشارد، أو إن حفرت لي بئراً في أرضي، أو إن جئت (١) بعبد فلان، أو بعيره فلك كذا وكذا فهذا من باب الجعل، فيشترط (٢) فيه أن لا تحصل فيه منفعة للملتزم بكسر الزاي، أو لمن اشترط العمل له إلا بتمام العمل، وأن لا يضرب في ذلك أجل، وأن يكون الشيء الملتزم به معلوماً عما يجوز كونه جعلاً، وغير ذلك من شروط (٣) الجعل.

٤ - الوجه الرابع: أن يكون الفعل المعلق عليه أن يترك الملتزم له حقاً من حقوقه لأجل ما التزمه له الملتزم، نحو قول الشخص للحاضنة إن أسقطت حقك من الحضانة، فلك كذا وكذا، وكمسألة إعطاء الزوجة زوجها شيئاً على ألا يتزوج عليها، وهذا يشبه أن يكون من باب الجعل كما تقدم.

ولنذكر فروعاً من كل وجه من هذه الوجوه الأربعة.

<sup>(</sup>١) في (م) إن جئتني.

<sup>(</sup>٢) في (م) يشترط.

<sup>(</sup>٣) عبارة (م) من شروطه.

نسرع

قال اللخمي في كتاب: إرخاء الستور وإن أعطته زوجته مالاً على أن يمسكها ثم فارقها، فإن كان فراقها يقرب العطية كان لها أن ترجع وإن كان فارقها بعد أن طال الأجل، وما يرى أنها بلغت الغرض في مقامها لم ترجع، وإن طال ولم تبلغ ما يرى أنها دفعت المال لمثله كان لها من المال بقدر ذلك على التقريب فيها يرى، وهكذا قال مالك فيمن أسقطت عن زوجها صداقها على ألا يتزوج عليها فطلقها بحضرة ذلك، فلها أن ترجع عليه، وإن طلقها بعد ذلك فيها يرى أنه لم يطلقها لمكان ذلك لم ترجع عليه. قال أصبغ: إلا أن يكون الطلاق بحدثان لإسقاط يمين نزلت، ولم يتعمد، ولم يستأنف البين فلا شيء عليه أيضاً قال اللخمي: وأرى [لها](١) أن ترجع في عطيتها وإن كان الطلاق بيمين حنث فيها لأنها إنما أسقطت صداقها لمعنى، ولتبقى زوجة في عصمته، بيمين حنث فيها لأنها إنما أسقطت صداقها لمعنى، ولتبقى زوجة في عصمته، فإذا لم يصح ذلك لها لم يلزمها ما أعطته، ولو أعطته على ألا يتزوج عليها رجعت عليه قرب تزوجيه، أو بعد، ا. هه.

ونقله الشيخ خليل في التوضيح في باب الخلع (٢)، ونقله ابن عرفة في الكلام على (٣) هبة المرأة صداقها (٤) لزوجها وقبلاه، فأما ما ذكره في مسألة ما إذا أعطته شيئاً على أن يمسكها، فقد نص عليه في سماع أشهب من جامع البيوع في الذي يسأل امرأته أن تضع عنه صداقها، فقالت أخاف أن تطلقني فقال ما أفعل فتضع عنه صداقها فقال مالك: أرى [لها] (٥) أن ترجع عليه ما أفعل فتضع عنه صداقها فقال الزمان، وتبين صحة ذلك ثم طلق، فلا أرى لها شيئاً قال ابن رشد: إذا سألها الزوج أن تضع عنه صداقها فلا فرق بين أن تضعه عنه وتسكت، أو تقول أخشى إن وضعته عنك أن تطلقني، فيقول تضعه عنه وتسكت، أو تقول أخشى إن وضعته عنك أن تطلقني، فيقول

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

 <sup>(</sup>۲) انظر التوضيح ج ۲ ورقة ۸ وجه - مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (۱۲۲۵٦).

 <sup>(</sup>٣) انظر مختصر ابن عرفة ج ٢ ورقة ١ وجه وما بعدها \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت
 رقم (١٢١٤٧).

<sup>(</sup>٤) عبارة (م) لزوجها صداقها.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من.

V أفعل، أو تقول إنما أضعه عنك على أنك إن طلقتني رجعت عليك، فإن لها أن ترجع عليه إن طلقها بقرب ذلك إلاّ أن تقول له إنما أضعه [عنك] أن على أنك V تطلقني أبداً، أو على أنك متى طلقتني رجعت عليك بصداقي، فيكون لها أن ترجع عليه بصداقها متى طلقها كان ذلك بالقرب، أو بعد طول من الزمان، ومثل هذه المسألة V أي سماع أصبغ من طلاق السنة في التي تقول لزوجها إن لم تتزوج على فصداقي عليك صدقة، فيقبل ذلك منها ثم يطلقها بالقرب أن لها أن ترجع بصداقها، بخلاف الذي يقول لزوجته أنت طالق إن لم تضع لي صداقك فتضعه ثم يطلقها، وقد مضى الفرق بينها هناك V أن ها.

ومسألة أصبغ التي قال ابن رشد أنها في طلاق السنة هي التي تقدمت في كلام اللخمي، واختيار اللخمي فيها مخالف لقول مالك وأصبغ، وأما قول أصبغ إلا أن يكون الطلاق بيمين... إلخ فظاهره أنه تقييد لقول مالك، وهو الذي يظهر من كلام ابن رشد، والشيخ خليل، وابن عرفه، ولم يزد ابن رشد في شرحها على أن ذكر الفرق بينها وبين المسألة التي معها، وهي مسألة الذي يقول لزوجته أنت طالق إن لم تضع لي صداقك، فقال الفرق بينها أنها في المسألة الأولى تصدقت عليه بالصداق على أن يمسكها، ولا يتزوج عليها لأن هذا هو المعنى في اشتراط ألا يتزوج عليها، فإذا لم يوف لها بذلك، وطلقها بالقرب وجب لها أن ترجع عليه، كالذي يسأل زوجته أن تضع عنه صداقها فتضعه [ثم يطلقها](٤).

وأما المسألة الثانية فإنما هي يمين بالطلاق [قد] (٥) لزمته لا بد أن يقع عليه الطلاق إن لم تترك له الصداق، فتركها إنما هو فرار من وقوع تلك اليمين التي

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) انظر البيان والتحصيل ج ٢ ورقة ١٢٠ وجه وظهر ـ محطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٠٦١١).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>a) ساقطة من (م).

حلف [بها](١) فلا شيء لها إذا طلقها بعد ذلك إلّا أن تنظر لنفسها فتقول لا أترك لك الصداق إلّا على أن لا تطلقني بعد ذلك وهذا بين(٢)، ١. هـ.

وأما إذا أعطته شيئاً على ألا يتزوج عليها أو لا يتسرر، أو وضعت له شيئاً من صدقها على ذلك فظاهر كلامه في المدونة، أنه إن تزوج عليها أو تسرر فلها أن ترجع عليه سواء كان ذلك بالقرب، أو بعد بُعد، وسيأتي لفظها في الفصل الثاني من الخاتمة. وصرح بذلك اللخمي كها تقدم، وهو ظاهر كلام المتيطي، وابن فتحون كها نقل ابن عرفة عنها في فصل الصداق في الكلام على هبة المرأة صداقها لزوجها، ونصه قال المتيطي، وابن فتحون إن كانت الهبة بعد العقد على ألا يتزوج عليها أو لا يتسرر، أو لا يخرجها من بلدها تمت له ما أقام على شرطه، وله مخالفة شرطه فترجع عليه بما وضعته (٣)، ١. هـ.

ولم أقف على خلاف في ذلك إلا ما أشار إليه الشيخ خليل في التوضيح في الشروط، ونقله عن ابن عبد السلام أنه ينبغي أن يفرق في ذلك بين القرب والبعد، كما فرقوا في المسألة السابقة، وظاهر كلامه، وكلام ابن عبد السلام أنها لم يقفا على نص في ذلك، وسيأتي كلام [صاحب](1) التوضيح في الفصل الثاني من الخاتمة في الكلام على شروط النكاح، والحاصل أن المنصوص في المسألة أنها ترجع عليه مطلقاً سواء تزوج عليها بالقرب أو بعد البعد، وهو ظاهر المدونة وغيرها.

فسرع

وأما إذا أعطته الزوجة شيئاً على أن يطلق ضرتها فطلقها، ثم أراد أن يراجعها ففي التوضيح في الكلام على الشروط على أنه يفصل في ذلك بين

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>۲) انظر البيان والتحصيل ج ۲ ورقة ۱۲۰ وظهر \_ نخطوط لدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (۱۰۲۱۱).

 <sup>(</sup>٣) انظر مختصر ابن عرفة في الفقه ج ٢ ورقة ٧ وجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت
رقم (١٢١٤٧).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

القرب والبعد، كما في المسألة(١) المتقدمة، ولم أقف على ما يخالفه، والله تعالى أعلم.

فسرع

ومن ذلك من أعطى لزوجته شيئاً على أن أسقطت حضانتها، [وقد سئل عنها ابن رشد، وقيل له أن فقهاء تلك الجهة اختلفوا فيها، فمنهم من أجاز بيع الحضانة](۲) قياساً على بيع الشفعة، ومنهم من منع قياساً على [من](۲) منعها زوجها من الحج فبدلت له مالاً على أن أباح لها ذلك، [وعلى من نذرت صوم أيام فمنعها زوجها فبذلت له مالاً على أن أباح لها ذلك](٤) وكيف أن تعلق بالعوض(٥) غرر هل يجوز ويجري بجرى الخلع؟ فأجاب الذي أراه على منهاج قول مالك الذي يعتقد صحته(٦) أن ذلك جائز، لأن الحضانة حق للأم فيلزمها تركها للأب تركتها(٧) له على عوض، أو على غير عوض، ولا يكون لها أن أبرجع فيها، وعلى القول بأنها حق للولد لا يلزمها تركها، وترجع فيها تركتها على أبعوض، أو بغير عوض، ويرجع الزوج في العوض إن كانت تركتها على عوض، ومن قاس ذلك على جواز تسليم الشفعة بعد وجوبها على عوض فها أبعد القياس، وأما من منع ذلك قياساً على [مسألة](٩) منع الزوج من الحج

<sup>(</sup>١) في (م) المسائل.

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) ساقطة هذه الجملة من (ع).

<sup>(</sup>٥) في (م) بالمعوض.

<sup>(</sup>٦) المالكي إنما هو من ترجع عنده مذهب مالك على سائر المذاهب لمعرفته بوجوه الترجيع، أو اعتقده أنه أصح المذاهب من غير علم فمال إليه، والعالم على الحقيقة هو العالم بالأصول والفروع لا من عنى بحفظ الفروع ولم يتحقق معرفة الأصول.

راجع نوازلُ ابن رشد ورقة ۱۲۳ ظهر و ۱۲۶ وجه ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس رقم (۱۲۳۹۷).

<sup>(</sup>٧) في (م) تركها.

<sup>(</sup>A) ساقطة من الأصل ومن (م).

<sup>(</sup>٩) ساقطة من الأصل.

فقد أخطأ في القياس، لأنه إنما لم يسقط عنه المهر، فذلك من أجل أنه يلزمه أن يأذن [له] (١) في ذلك، وذلك إذا لم تعلم أن الإذن لها في ذلك يلزمه، فإن علمت ذلك فيجوز عليها الوضعية، والرواية بذلك منصوصة عن ابن القاسم، ولو وضعت [عنه] (٢) على أن يأذن لها بالحج قبل وقت الحج، أو في أن الحج تطوعاً سقط (٣) عنه المهر إذ لا يلزمه أن يأذن لها في ذلك فكذلك ما أعطاها على أن تركت حضانة ولدها منه فيجوز لها، إذ لا يلزمها ذلك، وكذلك التي بذلت لزوجها مالاً على أن يبيح لها صيام الأيام التي نذرت إذا كانت أياماً يسيرة ليس له أن يمنعها من صيامها إذ لا ضرر عليه في ذلك فلا يجوز [له] (١٠) أن يأخذ منها شيئاً على ألا يمنعها، وإن كانت أياماً كثيرة للزوج أن يمنعها من صيامها لما عليه في ذلك من الضرر، وجاز له أن يأخذ منها ما أعطته على ألا يمنعها على قياس مسألة الحج. ويجوز أن تترك الحضانة على تمرة لم يبد صلاحها، وما أشبه ذلك من الغرر إذ ليس بمبايعة، وإنما هو صلح في غير مال فيشبه الخلع (٩)، ا. هـ.

قلت: وما قاله ابن رشد ظاهر، ويشهد له ما تقدم في الباب الأول عن (٢) المدونة أنه يجوز للزوج أن يخالعها على أن يسقط حضانتها، وعلم من كلام ابن رشد: أن ذلك إذا أسقطت الحضانة بعد وجوبها لها، وأما إذا أسقطت الحاضنة] (٢) حقها من الحضانة قبل وجوبها ففي ذلك خلاف، وسيأتي الكلام على ذلك في الفصل الأول من الخاتمة.

#### تنبيسه

ما ذكره ابن رشد من جواز الخلع(^) في ذلك ظاهر، ويقاس عليه

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في (م) لسقط.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م) و (ع).

 <sup>(</sup>٥) انظر مختصر نوازل ابن رشد ورقة ٢٨ ظهر و ٢٩ وجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس
 تحت رقم (١٢١٨٩).

<sup>(</sup>٦) في (م) من.

<sup>(</sup>V) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>A) في (م) و (ع) الغرر.

ما أشبهه مثل مسألة إذن الزوج لزوجته في الحج التطوع، والصوم، وإعطاء الزوجة شيئاً لزوجها على أن يمسكها، ونحو ذلك من مسائل هذا النوع.

نىرع

وعكس هذه المسألة إذا سقطت حضانة الحاضنة بزواجها(۱) [أوغير ذلك](۲) ووجب للأب أخذ الولد منها [فأعطته شيئاً على أن يتركه عندها فهو جائز لازم، كها تقدم في الباب الأول في مسألة المخالعة على أن عليها نفقة ولدها](۲) وقال البرزلي في أوائل(٤) مسائل الأنكحة: قال الرماح(٩): إذا التزمت الأم نفقة البنات على ألا ينزعن منها، وإن تزوجت لم يجز ذلك، وعلى أن يكون الأمر إليها في تزويجهن، ويكون العاقد غيرها فيجوز قال البرزلي قلت في الأول نظر على القول بجواز الخلع بالغرر، وأن النفقة تلزم بعد الحولين، وعلى الجواز عمل الناس اليوم في شرطها، وإن تزوجت وبدلت الأزواج مسافرة كانت أو حاضرة، وأما على أن تزوجهن بنفسها ففاسد، وبغيرها فقال يجوز، وهل هو من قبيل اللزوم وليس له عزلها؟ وهو ظاهر هذه الفتيا، أو يجوز له أن يعزلها؟ وترجع عليه بما أسقطت لذلك، كها إذا أسقطت له من صداقها بعد يعزلها؟ وترجع عليه بما أسقطت لذلك، كها إذا أسقطت له من صداقها بعد البناء على أن لا يخرجها من بلدها، أو على أن يبقيها في عصمته، أو يعطيها على الأثرة عليها فيه نظر، وعلى الأول ظاهر العمل في هذا الزمان، ا. هـ. (٢).

ف (م) بتزویجها.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (م).

 <sup>(</sup>٣) عبارة (م) و (ع) فأرادت إبقاءه عندها على أن تلتزم نفقته فقد تقدم في الباب الأول في الكلام
 على مسألة الخلع على التزام الأم النفقة عن المتيطية أن ذلك لازم.

 <sup>(</sup>٤) في (م) و (ع) آخر.

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن القيرواني عرف بالرماح الإمام الفقيه العمدة مع ديانة وصلاح، أخذ من ابن زيتون، وعنه أبو عبد الله القلال وغيره درس العلم نحواً من ستين عاماً، توفي \_ رحمه الله \_ سنة تسع وأربعين وسبعمائة. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ص ٢١١ ج ١.

<sup>(</sup>٦) انظر نوازل البرزلي ج ٢ ورقة ١٦ ظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٢٧٩٣).

قلت أما إذا التزمت الأم نفقة الولد على ألا ينزع منها فلا يخلو إما أن يكون ذلك في عقد الخلع أو بعده، فإن كان في عقد الخلع، فيجري الكلام في لزومه على ما ذكره البرزلي من جواز الخلع على الغرر، وعلى التزام النفقة بعد الحولين، وعلى اللزوم العمل كها ذكره البرزلي، وكها تقدم في الباب الأول، وتقدم عن القولين أعني على القول بجواز الخلع على التزام نفقة الولد أكثر من حولين، وعلى المشهور من منع ذلك فإنه يخالع الزوجة على أن تسقط حضانتها وتسلم الولد للأب، فإن أرادت أخذه فلا يكون لها ذلك إلا بأن تلتزم نفقته، وتسقط عن الأب مؤنته، وأن (١) ذلك خلع صحيح لازم، وأما إن كان ذلك بعد الخلع كها إذا سقطت حضانة الزوجة بزواج، أو غير ذلك ثم التزمت نفقة الأولاد على أن يكونوا عندها ولو تزوجت إلى البلوغ ونحو ذلك، فلا إشكال في لزوم ذلك وصحته، والله أعلم.

ولعل كلام الرماح في الوجه الأول، وأما إذا التزمت نفقة البنات على أن يكون الأمر في تزويجهن إليها فإن كان على أن تلي ذلك بنفسها فلا إشكال في فساده كها قال، وإن كان على معنى أن النظر لها في أمرهن وتوكل من يعقد عليهن فستأتي هذه المسألة في كلام ابن رشد إن شاء الله تعالى، ومن ذلك أيضاً مسألة اشتراط الأب على الحاضنة أنها إن خرجت بالأولاد إلى موضع بعيد كانت نفقتهم عليها [وقد](٢) تقدم الكلام عليها في آخر الباب الثاني.

فسرع

قال في رسم أخذ يشرب خمراً من سماع ابن القاسم من كتاب الصدقات والهبات، في رجل قال لرجل بلغني أنك تشتمني فقال ما قلت: فقال أحلف لي ولك كذا وكذا هبة مني [فحلف] (٣) أترى أن له الهبة؟ قال نعم ذلك يلزمه قال محمد بن رشد: حكى ابن حبيب في الواضحة عن أصبغ، أنه ترك قول ابن القاسم في إجازة الجعل فيها لا منفعة فيه للجاعل، وقال يقول ابن الماجشون أن

<sup>(</sup>١) في (م) فإن.

<sup>(</sup>۲) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

ذلك لا يجوز، وقد أجازه ابن عمر (۱) روي عنه أنه سئل عن رجل جعل لرجل جعلاً على أن يرقى الجبل فأجازه (۲). قال أصبغ ومن الدليل على جوازه أن مالكاً أجاز الجعل في الرجل يقول للرجل أحلف على أنك لم تشتمن، ولك كذا وكذا فحلف فألزمه مالك (۲) غرم ما جعل له، وليس ذلك عندي ببين لأن له وفدا فحلف فألزمه مالك (۲) غرم ما جهته وتحسين ظنه [به] (۵) جتى لا يعتقد شراً ولامكروهاً فيأثم في اعتقاده (۱) ذلك فيه، وكذلك قوله في رسم إن خرجت من سماع عيسى من جامع البيوع، ولني بيع دارك ولك كذا وكذا له فيه منعة، وهو أن يشتري الدار من أحب، وأما قوله في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب النكاح في الذي يقول للرجل، ولني نكاح ابنتك ولك كذا

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي أبو عبد الرحمن المكي أسلم قديمًا وهو صغير، وهاجر مع أبيه واستصغر في أحد ثم شهد الخندق وبيعة الرضوان، والمشاهد بعدها روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيه وعمه زيد راخته حفصة وأبي بكر وعثمان وعلي وعائشة وغيرهم، وعنه أولاده بلال وحزة وزيد وسالم وعبد الله وعبيد الله وعبر مولاه نافع، وأسلم مولي عمر وخلق كثير وهو من مكثري رواة الحديث وأفتى الناس ستين سنة وكان من المتمسك بآراء النبي صلى الله عليه وسلم بالسبيل المتين. له ألف وستماثة حديث وثلاثون حديثًا اتفق البخاري ومسلم على ماثة وسبعين، وانفرد البخاري بإحدى وثمانين ومسلم بإحدى وثلاثين، وفي الحديث الصحيح عبد الله بن عمر رجل صالح. قال ابن الذهبي كان ابن عمر إماماً سنياً واسع العلم كثير لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وافر النسك كثير القدر متين الديانة عظيم الحرمة ذكر للخلافة يوم التحكيم وخوطب في ذلك فقال النسك كثير القدر متين الديانة عظيم الحرمة ذكر للخلافة يوم التحكيم وخوطب في ذلك فقال العلم أعطى بسطة في الجسم فكان قوي الجهاد مع العبادة. قال أبو نعيم توفي عبد الله سنة أربع وسبعين وعمره ست وثمانون سنة وقيل مات سنة ثلاث وسبعين. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٤٥؛ والتهذيب ج ٥ ص ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) لم نتمكن من تخريج هذا الأثر فقد رجعت إلى جميع كتب السنة الواردة أحاديثها في المعجم المفهرس كذلك رجعت إلى ذخائر المواريث للدلالة على مواضع الأحاديث والنهاية لابن الأثير وشرح معاني الآثار للطحاوي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ذلك والواقع أنها تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في (م) اعتقاده.

وكذا أنه لا يجوز، فإنما لم يجز ذلك لأن لصاحب الولية أن يعزله عما جعل إليه من ذلك، فيدخله(١) الغرر وقد بسطنا(٢) القول هناك(٣)، ١. هـ.

#### ننبيهات

١ – الأول ليست هذه المسألة أعني قول الرجل أحلف لي ولك كذا وكذا، معارضة لمسألة كتاب الإقرار وهي ما إذا قال لفلان على مائة دينار إن حلف قال سحنون لا يلزمه (٤) لأن الملتزم في هذه المسألة طالب ليمين الحالف، وما التزمه هبة منه له معلقة على الحلف، وأما مسألة كتاب الإقرار فإنما قصده المنتيت بالمدعي، وأنه لا ينبغي أن يحلف وليس قصده الهبة والعطية، وإنما هو إقرار له بشيء في ذمته معلق على أمر لا يدري هل يقع أم لا، فهو من نوع الالتزام الذي يقصد به الامتناع من الفعل، وقد تقدم أن من قال لخصمه إن لم أوفك غداً فالذي تدعيه [على] (٥) حق، أن ذلك لا يلزم، وأنه مخاطرة وغرر. وقال في ترجمة الإقرار يقول فيه إن شاء الله ونحوه من كتاب الإقرار من النوادر قال ابن سحنون (٢)، وابن عبد الحكم إذا قال لفلان عليَّ ألف درهم إن

<sup>(</sup>١) في (م) فدخله.

<sup>(</sup>٢) في (م) بسطت.

 <sup>(</sup>٣) انظر البيان والتحصيل ج ٢ ورقة ٥٦ ظهر و ٥٣ وجه \_ غطوط بدار الكتب الوطنية تونس
 تحت رقم (١٠٦١١).

<sup>(</sup>٤) في (م) لا يلزم.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م) و (ع).

<sup>(</sup>٦) هو أبو عبد الله محمد بن سحنون الإمام ابن الإمام شيخ الإسلام وعلم الأعلام الفقيه الحافظ النظار مع الجلالة والثقة والعدالة تفقه بأبيه وموسى بن معاوية، وعبد العزيز بن يحيى المدني وحج ولقي سلمة بن شعيب وأبا مصعب الزهري وغيرها. وعنه خلق كثير منهم ابن القطان وأبو جعفر بن زياد لم يكن بعصره أحذق منه بفنون العلم له مؤلفات كثيرة منها كتابه السند في الحديث، وهو كبير، وكتاب الكبير المشهور الجامع، وجمع فيه فنون العلم، والفقه فيه عدة كتب نحو الستين، وكتاب السير، وكتاب في المعلمين، والرسالة في السنة وكتاب في تحريم المسكر، ورسالة في آداب المتناظرين جزءان المسكر، ورسالة فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم، ورسالة في آداب المتناظرين جزءان وكتاب الحجة على النصارى، وكتاب الإمامة، وكتاب الرد على البكرية؛ وكتاب الورع؛ وكتاب الإيمان والرد على أهل الشرك؛ وكتاب الرد على أهل البدع ثلاثة كتب؛ وكتاب الورع؛ وكتاب الإيمان والرد على أهل العراق وهو كتاب الجوابات خسة كتب؛

شاء فلان فهذا باطل شاء فلان أو لم يشا، لأنه خطر كها لوقال له على ألف درهم إن تكلم، أو دخل الدار، وقاله ابن المواز قال ابن سحنون: وكذلك أن قال إن أمطرت السهاء، أو هبت الريح، أو دخل فلان الدار فهو باطل في إجماعنا، ولوقال إن حمل متاعي هذا إلى البصرة ففعل فهذه إجارة (١)، ١. هـ.

ولنذكر مسألة كتاب الإقرار وما فيها من الكلام تتميّا للفائدة، قال في ترجة الإقرار بشرط اليمين من كتاب الإقرار من النوادر، ومن كتاب سحنون (٢)، ومن قال لفلان على مائة درهم إن حلف، أو إذا حلف، أو متى حلف، أو حين حلف، أو مع يمينه، أو في يمينه، أو بعد يمينه فحلف فلان على ذلك، ونكل المقر وقال ما ظننت أنه يحلف، فلا يؤخذ بذلك المقر في إجماعنا. قال محمد بن عبد الحكم: إذا قال لفلان عليّ مائة إن حلف فيها أو ادعاها، أو متى حلف إفلان] (٢) بالعتق أو بالطلاق، أو بالصدقة أو [قال] (١) إن حلف مطلقاً فلا شيء على المقر بهذا، وإن حلف الطالب وكذلك إن قال أن استحل ذلك، أو إن كان يعلم أنها له، أو إن أعارني دابته، أو رداءه فأعاره ذلك، أو قال إن شهد بها على فلان فشهد [فلان] (٥) فلا شيء على المقر في هذا كله،

وكتب التاريخ سنة أجزاء. قال بعضهم ألف ابن سحنون كتابه الكبير مائة جزء، وعشرون في السير، وخمسة وعشرون في الأمثال، وعشرة في آداب القضاء، وخمسة في الفرائض، وأربعة في الإقرار، وأربعة في التاريخ في الطبقات والباقي في فنون العلم، وقيل ألف في أحكام القرآن. توفي محمد بن سحنون ـ رحمه الله ورضي عنه ـ بالساحل سنة ست وخمسين ومائتين، بعد موت أبيه بست عشرة سنة وكانت وفائه بالساحل وجيء به إلى القيروان فدفن بها وسنة أربع وخمسون سنة ومولده سنة إثنين ومائتين فيها قاله أبو العرب وقال ابن الحارث مولده على رأس المائتين. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٧٠؛ والديباج المذهب ج ٢ ص ١٦٩ وما بعدها. وله في ترتيب المدارك ترجمة فيها الكثير من جوانب حياته ج ٤ ص ٧٠٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>۱) انظر النوادر والزيادات ج ٤ ورقة ٩٦ ظهر ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٠).

<sup>(</sup>۲) في (م) ابن سحنون وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وهي في تصوري زيادة من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م) و (ع).

وأما إذا قال إن حكم بها فلان لرجل سماه فتحاكها إليه فحكم بها عليه لزمه ذلك، ثم قال ابن سحنون: ولكن لو ادعى ذلك عليه فجحد، فقال له أحلف وأنت بريء، أو قال إذا حلفت، أو متى حلفت أو كلها [حلفت](١) أو أنت بريء مع يمينك أو بعد يمينك، أو في يمينك فحلف فهذا يلزمه ويبرأ [به](١) المطلوب ولو رجع الطالب فقال لا يحلف فليس له ذلك، وكذلك إذا قال المطلوب للمدعي أحلف وأنا أغرم ذلك فحلف فذلك يلزمه ولو رجع فقال لا يحلف فليس له ذلك علزمه ولو رجع فقال لا يحلف فليس له ذلك الده وللمدعي أن يحلف ويثبت حقه (٣)، ا. هـ.

فظاهر كلامه الثاني أنه معارض للأول، وفرق [بينها]<sup>(1)</sup> في التوضيح<sup>(0)</sup> بأن الأول فيها إذا قال ذلك المقر ابتداء، ولم يتقدم من فلان دعوى [قال]<sup>(1)</sup> أما إذا ادعى عليه آنفاً فقال [له]<sup>(۷)</sup> إحلف وخذها فهذا يلزمه ولا رجوع له نص عليه ابن يونس قلت: وهذا ظاهر من كلام سحنون المتقدم، وعلى هذا الفرق اعتمد في مختصره [فقال]<sup>(۸)</sup> فيها لا يلزم من الإقرار أو إن<sup>(۹)</sup> حلف من<sup>(۱۱)</sup> الفرق اعتمد في عنصره أفقال الناقضة التي في كلام سحنون، وأجاب عنها ونصه: ونوقض قول سحنون بعدم<sup>(۱۱)</sup> اللزوم في قوله إن حلف فحلف، بقوله أحلف وأنا أغرم أنه يلزمه، ومثله قول حمالتها أحلف إن الحق الذي تدعيه قبل

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۲) ساقطة من (م).

 <sup>(</sup>٣) انظر النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات ج ٤ ورقة ١٠٣ ظهر و ١٠٤ وجه \_ خطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (٧٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(°)</sup> انظر التوضيح ج ٢ ورقة ١٠٩ ظهر وما بعدها \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٢٧٥٦).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م) و (ع).

<sup>(</sup>V) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٨) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>١٠) في (م) في.

<sup>(</sup>١١) في (م) بعد وهو تصحيف.

أخي حق، وأنا ضامن أنه يلزمه، ولا رجوع [له] (١) ويلزمه ذلك إن حلف المطلوب، وإن مات كان ذلك في ماله، ويجاب بأن شرط لزوم الشيء إمكانه وهو غير ثابت في قوله إن حلفت وأخوانه لما علم أن ملزومية الشيء للشيء لا تدل على إمكانه، فلم يلزمه الإقرار لعدم إقراره (٢) في لفظه بشرط وهو الإمكان ولزومه ذلك في قوله احلف لإتيانه بما دل عليه ثبوت شرط اللزوم وهو الإمكان لدلالة صيغة أفعل عليه لأن كل مطلوب عادة يمكن (٣)، ا. هـ.

فتأمله، وما ذكره الشيخ خليل في الجمع بين كلامي سحنون أظهر.

Y = 1111 الثاني: مفهوم قول الشيخ خليل في غير الدعوى، أنه إذا قال له بعد الدعوى احلف وأنا أغرم أنه يلزمه، سواء كان ذلك عند الحكم أم Y وهو كذلك قال في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب المديان وسئل ابن القاسم عن الذي يدعي قبل رجل حقاً فيقول له احلف لي على أن ما ادعيته عليك ليس (3) حقاً وأبراً، فيقول المدعي عليه بل احلف أنت وخذ، فإذا هم المدعي أن يحلف للمدعى عليه [ثم بدأ للمدعى عليه] (6) قال (1) Y أرضى بيمينك، ولم أظنك تجتري على اليمين، وما أشبه ذلك، وهل ذلك عند السلطان أو غيره سواء وقل أبن القاسم ليس للمدعى عليه أن يرجع، ولكن يحلف المدعي ويحق حقه على ما أحب الآخر أو كره، وقد (٧) رد اليمين فليس له الرجوع فيها، وسواء كان ذلك عند السلطان أو غيره. إذا شهد عليه بذلك وأقره. قال ابن رشد هذه المسألة متكررة في هذا السماع من كتاب الميبات، ولا اختلاف أعلمه في أنه ليس له الدعوى والصلح، ومثله في كتاب الهيبات، ولا اختلاف أعلمه في أنه ليس له

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۲) في (م) و (ع) إتيانه وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) انظر مختصر ابن عرفة الفقهي ج ٣ ورقة ٣٣ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٠٨٤٦).

<sup>(</sup>٤) في (م) لي.

<sup>(</sup>a) ساقطة من الأصل (و) (ع).

<sup>(</sup>٦) في (م) وقال.

<sup>(</sup>٧) في (م) لأنه.

أن يرجع إلى اليمين بعد أن يردها على المدعي، واختلف هل له أن يرجع إليها بعد أن نكل عنها ما لم يردها على المدعي؟ فقيل ليس له ذلك، وهو ظاهر ما في الروايات (١) من المدونة، ورواية عيسى عن ابن القاسم في المدينة (٢) وقيل ذلك له وهو قول ابن نافع في المدينة (٣) والقولان محتملان (٤)، ا. هـ.

وقوله أنها متكررة في هذا السماع من كتاب الدعوى يقتضي أنها في سماع عيسى ولم أقف عليها فيه، وإنما هي في آخر سماع أصبغ عن ابن القاسم باللفظ المذكور. وتكلم ابن رشد عليها بنحو كلامه المذكور حرفاً بحرف، وقال أنها ذكرت في رسم الجواب من سماع عيسى، وعلى القول بأنه لا يمكن منها إن نكل اقتصر الشيخ خليل في مختصره [فقال ولا يمكن منها إن نكل بخلاف مدعي التزمها ثم رجع وإن ردت على مدع وسكت زمن فله الحلف في آخر باب الشهادة](٥)، وقال مالك في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب الديات، في الذين تعرض عليهم الإيمان في القسامة فينكلون، ثم يقولون بعد نحن نحلف قال كل من عرضت عليه يمين فأباها فقد أبطل حقه بتركه اليمين نحن نحلف قال كل من عرضت عليه يمين فأباها فقد أبطل حقه بتركه اليمين أن يكون له في تركها عذر بين. قال سحنون: يريد بالعذر مثل أن يزعموا أن الميت عليه دين، أو يكون أوصى بوصايا، وقبله ابن رشد، والله تعالى أعلم.

### نسرع

من هذا النوع [ما](٢) قال ابن فرحون في الباب الثالث عشر من القسم الثاني من تبصرته قال المتيطى ومن(٧) الحزم للمدعى عليه إذا طلب المدعي يمينه

<sup>(</sup>١) في (ع) الديات.

<sup>(</sup>٢) في (م) المدونة وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في (م) المدونة وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) انظر البيان والتحصيل ج ٤ ورقة ٢٠٥ وجه وظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٠٦١٣).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٧) عبارة (م) من التزم وهو تصحيف.

أن يلتزم المدعي أنه قد أسقط بينته ما علم منها وما لم يعلم، فإن اعتقد على نفسه هذا لم يكن له أن يقوم [عليه](١) بعد يمينه بالبينة(٢). ١.هـ.

فهذا التزام من المدعي معلق على حلف المدعى عليه، ولا يلزم المدعي التزام ذلك إلا أن يشاء.

نسرع

ومنه أيضاً من ادعى على رجل بحقوق عددها، وزعم أنه لا بينة له على بعضها، وله على بعضها بينة غائبة، وطلب حلفه على ما لا بينة له عليه، وبقاءه على ما له عليه البينة لم يكن له أن يحلفه على ما لا بينة له عليه، إلا أن يلتزم أنه إذا عجز عن إقامة البينة فيها زعم أن له [فيه] (٢) بينة لم يكن [له] (٤) عليه فيه عين، فإن التزم ذلك حلفه الآن على ما زعم أنه لا بينة له عليه فيه، فإن أقام بعد ذلك بينة، وإلا فلا يمين له عليه، وإن لم يلتزم ذلك لم يستعجل بيمينه حتى يقيم البينة فإن أقامها وإلا جمع دعاويه وحلف له على الجميع نقله ابن عرفة عن ابن فتوح (٥) في كتاب الأقضية لما تكلم على مسألة من حلف خصمه ثم جاء ببينة (٢)، ونقله ابن فرحون في تبصرته في فصل مسائل تتعلق باليمين (٧).

فرع(^)

ومما ذكر المتيطي وابن فرحون فيها إذا وجبت على امرأته بمين لرجل وهي

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) أنظر تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون ج ١ ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن فتوح التلمساني ثم المكناسي الفقيه الصالح الزاهد الفاضل الإمام العالم العامل وهو أول من أدخل فاساً مختصر خليل سنة خمس وثمنمائة أخذ عن أبي إسحاق المصمودي وغيره وعنه أهل فاس وانتفعوا به. توفي بمكناسة سنة ثمانية عشر وثمنمائة. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٢٥١.

 <sup>(</sup>٦) أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي ج ٤ ورقة ١٤٠ وجه وما بعدها ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١١١٣٣).

<sup>(</sup>٧) أنظر تبصرة ابن فرحون ج ١ ص ١٥٥/١٥٤ نقلًا عن الوثائق المجموعة في باب الحوالة.

 <sup>(</sup>٨) هذا الفرع ساقط من (ع) و (م) وبهامش الأصل تعليق بخط الناسخ يثبت فيه عدم وقوفه على
 هذا الفرع في كثير من النسخ.

من أهل الستر والحجاب، ووجبت لها على الرجل يمين فذهبت إلى أن تحلفه، وإلى أن تحلفه، وإلى أن تحلف عن الله عن الله على الرجل أخاف إن حلفت لها نهاراً أن تنكل عن اليمين وتردها على فأحلف مرتين مرة بالنهار ومرة بالليل فإن التزمت أنها لا ترد اليمين على الرجل حلف لها نهاراً أو حلفت هي ليلاً. ١.هـ.

فسرع

قال في أول رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب النكاح وسألت(١) ابن القاسم عن الرجل يقول للرجل: ولني نكاح وليتك ولك كذا وكذا، أو يجعل ذلك إليه ولم(٢) يأخذ شيئاً ثم يريد أن يعزله عما جعل إليه من ذلك قال ابن القاسم: في الذي جعل ذلك الجعل لا يحل ذلك ولا يصح، ويرد الجعل على كل حال، وله عزله في الوجهين جميعاً إن شاء فإن وقع النكاح رد الجعل على كل حال، ثم إن كانت المرأة مالكة أمر نفسها ورضيت بالزوج قبل العقد، أو كانت بكراً في ولاية أبيها ثبت النكاح وإن كانت مالكة أمر نفسها (٣) ولم يسم لها الزوج، ولم تعرفه فسخ النكاح إن كان لم يدخل، وإن دخل بها رأيت أن يثبت لأنَّ ذلك رضاً منها، وقال سحنون إذا فوضت إليه نكاحها ليزوجها بمن يشاء، فزوجها كفؤاً فالنكاح جائز سمي لها أم لا بكراً [كانت](٤) أو ثيباً، قال محمد ابن رشد: إنما لم يجز الجعل في هذا، وقال أنه لا يحل ولا يصح من أجل أن للجاعل أن يعزله عما جعل إليه من ذلك، ولو لم يكن له أن يعزله عما جعل إليه من أجل الجعل الذي جعل له فيه لجاز ذلك على مذهب سحنون في البكر والثيب، وإن لم يسم لها الــزوج إذا رضيت بالأمر، وعلى مذهب مالك في البكر ذات الأب، والثيب إن كان سمي لها الزوج، وعرفته لأن غرضه الذي أعطي عليه المال من تزويج ولية الرجل لمن يحب(١) تم له فيرتفع الغرر

<sup>(</sup>١) في (م) وسئل.

<sup>(</sup>٢) في (م) ولا.

<sup>(</sup>٣) عبارة (م) لنفسها

<sup>(</sup>t) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) عبارة (م) لا يصلح.

<sup>(</sup>٦) عبارة (م) لم يجب عزله.

والخطر. وقد أجاز ابن القاسم في رسم إن خرجت من سماع عيسى من جامع البيوع، أن يقول الرجل للرجل: ولني بيع دارك [بكذا وكذا](١)، ولك كذا وكذا، والوجه في إجازة ذلك أنه لم ير للمجعول له رجوعاً فيها جعل إليه بما أعطاه، إذ لم يتعلق في ذلك حق لغيره بخلاف النكاح الذي تعلق به حق للولية المتزوجة، وقد كان بعض الشيوخ يذكر في الفرق بين المسألتين فرقاً يزهو باستنباطه إياه واهتدائه إليه، وهو أنه في النكاح جعل لا منفعة فيه للجاعل، وفي البيع جعل على ما فيه منفعة إذ قد يشترط على المشتري في البيع أكثر من الجعل، فيكون قد انتفع بالزيادة التي صارت(٢) إليه، وإن اشترط في النكاح على الزوج شيئاً لم يكن له، وكان للزوجة لأن كل ما اشترطه الولي من حباء(٣) أو كرامة فهو للزوجة، فصار قد أعطى الجعل على ما لا منفعة له فيه، وهو وهم من قائله إذ لا فرق [في هذا](؛) بين النكاح والبيع، لأن من وكل رجلًا على أن يبيع له سلعة فباعها، واشترط لنفسه على المشتري شيئًا يأخذه منه فلا حق له فيه، وهولرب السلعة كما شرط الولي على الـزوج فالفـرق بين المسألتين هو ما ذكرناه لا سواه. ثم تكلم [عيسى] (٥) على النكاح إذا لم تعلم (٦) المرأة بالزوج إلا بعد العقد، وكانت مالكة أمر نفسها، وذكر أنه لا خلاف أن النكاح لا يلزمها إذا لم ترض به، واختلف إذا رضيت، والمشهور أن ذلك يجوز في القرب، ولا يجوز في البعد(٧). ا.هـ. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۲) عبارة (م) جازت.

<sup>(</sup>٣) الحبة: بالضم الحب، يقال نعم وحبه وكرامة وقيل في تفسير الحب والكرامة أن الحب الخشبات الأربع التي توضع عليها الحبرة ذات العروتين وإن الكرامة الغطاء الذي يوضع فوق تلك الجرة من خشب كان أو من خزف. أنظر لسان العرب ص ٢٢٩ ج ١.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٦) عبارة (م) ترضى.

 <sup>(</sup>٧) أنظر البيان والتحصيل ج ٢ ورقة ٥٦ ظهر، و٥٣ وجه ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس
 تحت رقم (١٠٦١١).

فسرع

قال في رسم إن خرجت من سماع عيسى من جامع البيوع قال ابن القاسم: من قال [لرجل](١) ولني بيع دارك ولك عندي عشرة دنانير، قال إذا فعل وسمى للدار ثمناً فالعشرة لازمة له فلا بأس بهذا، قال محمد بن رشد: قوله وسمى للدار ثمناً يريد، أو فوض إليه الاجتهاد في بيعها بما يراه من الثمن لأنه إنما بذل له العشرة على أن يتم له ما أراد من بيعها لما له من الغرض في ذلك، فلو كان لم يسم له ثمناً، ولا فوض إليه الاجتهاد فيها يبيعها به لما جاز له ذلك إذ لعله لا يرضى أبداً ببيعها بما يعطي فيها فتذهب العشرة التي أعطى ذلك إذ لعله لا يرضى أبداً ببيعها بما يعطي فيها فتذهب العشرة التي أعطى باطلاً، أو يرد فيكون سلفاً رجاء منفعة فإذا ولى له بيع الدار على ما بذل فليس له أن يعزله عن ذلك قبل أن يبيع إذ لا يتعلق بذلك حق لغيره، بخلاف النكاح الذي يتعلق به حق للولية المزوجة على ما مضى في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب النكاح.

فسرع

قال في رسم البز<sup>(۲)</sup> من سماع ابن القاسم من كتاب الجعل والإجارة: قال ابن القاسم: قال مالك: من قال دل<sup>(۳)</sup> على من يشتري مني جارتي ولك كذا وكذا فدل عليه فذلك لازم، ومن قال دل على من أؤاجره نفسي ولك كذا وكذا [فدله]<sup>(1)</sup> فذلك له ومن قال دلني على امرأة أتزوجها ولك كذا وكذا فلا شيء له [عليه]<sup>(0)</sup> قال سحنون: كل ذلك عندي واحد ليس بينها فرق، وأرى أن يلزمه في البيع والإجارة<sup>(1)</sup>، وقال أصبغ في كتاب البيع والصرف من

ساقطة من (م).

 <sup>(</sup>۲) هكذا وجدتها في البيان والتحصيل برسمها الثابت في الصلب ولعل وجه الصواب فيها والبراءة».

<sup>(</sup>٣) عبارة (م) دلني وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٦) (م) و (ع) في النكاح مثل ما يلزمه في البيع وهو الصواب.

سماعه مثل قول سحنون قال محمد بن رشد: [لهم](١) إنما فرق مالك بين ذلك من أجل أنه لا يلزمه أن يدل عليه من يشتري منه ولا من يبيع منه، ولا من يؤاجره نفسه، ولا شيئاً من الأشياء، ويلزمه أن يدله على امرأة تصلح له لأن معنى قوله دلني على امرأة أتزوجها أي أشر علِّي بامرأة تعلم أنها تصلح لي، وهذا لوسأله إياه دون جعل للزمه أن يفعله لقول النبي صلى الله عليه وسلم «الدين النصيحة»(٢) الحديث، ألا ترى أنه لو قال رجل لرجل دلني على امرأة أتزوجها فأنا(٣) محتاج إلى النكاح فقال [له](٤) أنا أعلمها، ولكن لا أعلمك بها، وأدلك عليها إلا أن تعطيني كذا وكذا لما حل ذلك له، ولوقال ولك كذا وكذا [فدل عليه](°) لكان له الجعل فالأصل في هذا أن الجعل لا يجوز فيها يلزم الرجل أن يفعله، وإنما يجوز فيها لا يلزمه أن يفعله مثل أن يقول: دلني على امرأة أتزوجها، أو أسع لي في نكاحها على ما يأتي في رسم البراءة من سماع عيسى، وإنما قال سحنون وأصبغ أن الجعل يلزم في قوله دلني على امرأة أتزوجها لأنها فهما من قوله دلني على امرأة أتزوجها، أنه أراد بذلك البحث لي على امرأة تصلح لي ودلني عليها ولك كذا وكذا، فأوجب له الجعل إذ لا يلزم الرجل أن يبحث للرجل على من يصلح له من النساء فيدله عليها، ويلزمه إذا استرشده في أمر قد علمه أن يدله وينصح له ولا يكتمه، ولوقال دلني على من أبيع منه سلعتي، أو أؤاجره نفسي ولك كذا وكذا لكان له الجعل بخلاف قوله دلني على امرأة أتزوجها ففي هذا يفترق البيع من النكاح إذ لا يلزم الرجل أن يدل الرجل على من يشتري منه سلعته إذا سأله ذلك، وإن كان عالماً بمن يصلح له، ويمكن أن يشتريها منه، ويلزم (٦)الرجل أن يدله على امرأة يتزوجها إذا سأله

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م) و (ع) وهي زيادة مقحمة في نسخة الأصل، ولعلها زيادة من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) نص الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الدين النصيحة لله ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم» أخرجه البخاري في صحيحه ج ١ ص ١٤٦ ومسلم في صحيحه ج ١ ص ٧٤٠. أنظر المعجم المفهرس ج ٣ ص ٤٥٩.

<sup>(</sup>٣) في (م) فإني.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٦) عبارة (م) ويلزمه.

ذلك، وكان عالمًا بامرأة تصلح له ويمكن أن تتزوجه، والفرق في هذا بين النكاح والبيع أن البيع مباح، والنكاح مندوب إليه، وقد يكون واجبًا ولو اضطر الرجل الغريب في موضع لا سوق فيه، إلى بيع سلعته في أمر لا بد  $[h]^{(1)}$  منه فقال  $[h]^{(2)}$  دلني على من يشتري مني سلعتي وهو يعلم من يمكن أن يشتريها منه لما حل له أن يقول لا أدلك إلا أن تعطيني كذا وكذا لوجوب ذلك  $[alaba]^{(2)}$  فهذا وجه القول في هذه المسألة وعلى هذا تتفق الروايات، ولا يكون بين النكاح والبيع  $[edot]^{(3)}$ , وإن كان ابن حبيب قد حكى من قول  $[alaba]^{(2)}$  ابن القاسم وروايته عن مالك أن الجعل في الدلالة على النكاح لا يلزم، وحكى  $[alaba]^{(3)}$  غير واحد من أصحاب مالك إجازته، وأنه سمع ابن الماجشون إجازته  $[alaba]^{(2)}$  عن مالك، فهذا  $[alaba]^{(4)}$  تأويل منه في أن ذلك اختلاف من القول، وتأويلنا أظهر  $[alaba]^{(4)}$  .  $[alaba]^{(5)}$ 

فسرع

قال في رسم البراءة من سماع عيسى من كتاب الجعل والإجارة قال عيسى، قلت لابن القاسم فإن قال أسع لي في نكاح بنت فلان، أو أشخص (١٠) لي في ذلك ولك كذا وكذا. قال إذا سعى في ذلك، وكان حيث هو في حاضرته، ولم يشخص فيها إلى بلد فلا بأس به إن شاء الله تعالى، وذلك يلزمه، قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال أن الجعل في ذلك جائز ولازم

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(0)</sup> عبارة (م) عن ابن القاسم.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م) و (ع).

<sup>(</sup>٧) عبارة (م) أخبر به.

<sup>(</sup>٨) في (م) وهذا.

 <sup>(</sup>٩) أنظر البيان والتحصيل ج ٣ ورقة ١٣٠ وجه وظهر ... مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٠٦١٢).

<sup>(</sup>١٠) أشخص أو شخص: ذهب من بلد إلى بلد، وقيل سار. أنظر تاج العروس ج ٤ ص ٤٠١.

لأنه في أمر مباح لا يلزم المجعول له فعله، وقد مضى بيان هذا المعنى في رسم البز<sup>(۱)</sup> من سماع ابن القاسم، ومضى في رسم إن خرجت من سماع عيسى من جامع البيوع، ورسم الجواب من سماع عيسى من كتاب النكاح، والقول على قوله ولني إنكاح<sup>(۲)</sup> وليتك ولك<sup>(۳)</sup> كذا وكذا، أو ولني بيع دارك ولك كذا وكذا، وبينت المعنى في الفرق بين النكاح والبيع، فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق.

وأما شرطه في هذه المسألة أن يكون ذلك في حاضرته، ولا يشخص فيه إلى بلد آخر فلا وجه له إذ لا منفعة للجاعل في شخوصه إلى بلد آخر إن لم يتم له النكاح وهو يشخص (٤) في ذلك رجاء أن يصح له الجعل بتمامه كها يشخص في طلب الآبق [فيها] (٥) من بلد إلى بلد رجاء أن يجده فيجب له الجعل الذي جعل له فيه وذلك بخلاف الرجل يجاعل [الرجل] (٢) على أن يبيع له ثوبه ببلد آخر لأنه إن لم يقدر على بيعه بذلك البلد انتفع [الجاعل] (٧) بحمل سلعته إلى ذلك البلد، فهذه هي العلة في أن ذلك لا يجوز حسبها مضى القول فيه في أول رسم من سماع ابن القاسم، وهي معدومة في مسألة النكاح هذه فوجب أن يجوز (٨). ا.ه. وبالله التوفيق.

قلت: هذا كلام ابن رشد الموعود به في الدلالة على جواز الجعل والمجعول له بموضع الأبق. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في (م) البراءة.

<sup>(</sup>٢) في (م) نكاح.

<sup>(</sup>٣) أنظر البيان والتحصيل ج ٢ ورقة ٥٦ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٠٦١١).

<sup>(</sup>٤) عبارة (م) شخص له.

<sup>(</sup>a) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>V) ساقطة من (م).

 <sup>(</sup>A) أنظر البيان والتحصيل ج ٣ ورقة ١٣٧ وجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم
 (١٠٦١٢).

نسرع

قال في نوازل ابن الحاج في رجل أراد السفر [إلى الحج] (١) مع أمه فقال له عمه أترك السفر مع أمك وأزوجك ابنتي، وأعطيك عشرة مثاقيل فترك السفر مع أمه ثم قام على عمه بعد سبعة أشهر يطلبه العدة، فأجاب بأنه يحكم على عمه بدفع العشرة مثاقيل إليه وينكحه ابنته إلا أن يكون قد عقد نكاحها مع أحد فلا يحل النكاح، وذلك لأنها عدة قارنها السبب(٢) وهو ترك السفر مع أمه، وبذلك انتهى ابن رشد [أيضاً] (٣). ا.هـ.

وفهم من هذه المسألة أن من التزم لشخص أن يزوجه (٤) ابنته، أو من له ولاية الجبر عليها فإنه يقضي عليه بذلك إلا أن يعقد نكاحها لغيره فإنه لا يفسخ فتأمله. والله تعالى أعلم.

# نسرع

قال ابن رشد في رسم مسائل البيوع والكراء من سماع أشهب من كتاب الرد بالعيوب: في شرح مسألة جواز سؤال الواحد أن يكف عن الزيادة في البيع، وعدم [جواز]<sup>(٥)</sup> سؤال الجميع، فلو قال لواحد كف عني ولك دينار جاز ذلك ولزمه اشترى أو لم يشتر ولو قال كف عني ولك نصفها على سبيل الشركة لجاز أيضاً، وإنما لم يجز ذلك في<sup>(٢)</sup> الرواية إذا أعطاه النصف على طريق العطية فكأنه أعطاه على أن لا يزيد عليه ويكف [عنه]<sup>(٧)</sup> ما لا يملك، فلذلك لم يجز والله تعالى أعلم.

قاله ابن فرحون وهو صحیح (^). ۱.هـ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م) سبب.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) عبارة (م) بزواج.

<sup>(°)</sup> ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>١) في (م) من.

<sup>(</sup>V) ساقطة من الأصل.

 <sup>(</sup>٨) أنظر البيان والتحصيل ج ٣ ورقة ٥٢ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم
 (١٠٦١٢).

ونقله ابن عرفة في الكلام على النجش، وقال في إجازته في مسألة الدينار نظر لأن إعطاءه ليس للكف(١) لذاته، بل لرجاء حصول السلعة [له](٢) وهي قد لا تحصل، وظاهر قول المازري إنما يجوز في سؤال الواحد إذا كان الترك تفضلاً، ولو كان على أن له نصفها لم يجز لأنه دلسه ومنعه(٣) بالدينار خلاف نقل ابن رشد(٤). ا.ه.

قلت: والرواية التي أشار إليها ابن رشد هي ما ذكره في النوادر في ترجمة النجش عن (°) كتاب محمد. قال ومن كتاب محمد، ولا بأس أن يقول المبتاع لرجل حاضر كف عني لا تزيد (٢) علي في هذه السلعة، فأما الأمر العام فلا وكره له أن يقول كف عني ولك نصفها وتدخله الدلسة (٧). ١.هـ.

#### تنبيهات

ا \_ الأول لا يشترط ظهور المنفعة، بل تكفي مظنتها لأن العاقل لا يفعل إلا ما يتوقع فيه مصلحة، ولذلك أجازوا الخلع من الأجنبي وجعلوه لازماً، بل قالوا أنه لا يفتقر إلى حيازة، ولا يبطل بالموت والفلس فإذا قال الشخص لرجل طلق زوجتك ولك عندي كذا وكذا، أو على كذا وكذا وطلقها لزمه ذلك قال في رسم باع غلاماً من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح: وسئل عن الرجل الحر يتزوج الأمة، ثم أن الرجل من أهله يأنف (^) من ذلك فقال له طلقها، وأنا أكتب لك كتاباً بمائة دينار في نكاح امرأة إذا بدا لك أن

<sup>(</sup>١) عبارة (م) على الكف.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٣) عبارة (م) سلّعته منه.

 <sup>(</sup>٤) أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي ج ٢ ورقة ١٦٠ ظهر، و ١٦١ وجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٢١٤٧).

<sup>(</sup>٥) في (م) من.

<sup>(</sup>٣) في (م) لا ترد.

<sup>(</sup>٧) الدلس: الخديعة يقال ما لي فيه ولس ولا دلس، ما لي فيه خيانة ولا خديعة. ودلس الباثع: كتم عيب السلعة عن المشتري. أنظر المعجم الوسيط ج ١ ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>٨) في (م) أنف. بمعنى استنكف واستكبر يقال فيهم أنفة وأنف. المعجم الوسيط ج ١ ص ٢٩.

تتزوج، ثم أن الجارية أعتقت وتزوجت رجلًا فطلقها زوجها فراجعها(١) الزوج الأول، وقد مات الذي ضمن [له](٢) المال أيكون ذلك في مالـه؟ فقال [مالك](٣) قد تقادم ذلك(٤) فلا أرى له حقاً في ماله، ولا أرى لك أن تدخل في مثل هذا قال محمد بن رشد: في قوله قد تقادم هذا فلا أرى له حقاً دليل على أنه لو لم يتقادم لوجب له ذلك في ماله، وإنما وجب له ذلك في ماله إذا تزوج بالقرب، ولم ير ذلك هبة تبطل بالموت لأنه أعطاه ذلك على شرط الطلاق، فصار ثمناً للطلاق، ويجب له بعد الموت ويحاصص الغرماء به في الموت والفلس وفي العشرة ليحيى عن ابن القاسم أنه لا شيء له في ماله بعد الوفاة فرآه كالعطية على غير عوض، وعلى هذا اختلفوا في الرجل يعطي امرأته النصرانية داره على أن تسلم، هل هي ثمن لإسلامها فلا تحتاج فيها إلى حيازة، أو عطية تفتقر إلى حيازة؟ حكى ابن حبيب في ذلك قولين ومن هذا المعنى المسألة الواقعة في رسم أخذ يشرب خمراً من سماع إبن القاسم في الصدقات والهبات أحلف لي أنك لم تشتمن ولك كذا وكذا، فيدخل فيه القولان، ثم قال: وكان الأظهر في(٥) مسألة الكتاب أن تجب له المائة تقادم الأمر أم لم يقادم لقوله فيها إذا بدا لك لأن إذا ظرف لما يأتي من الزمان، ولو علق العطية بالتزويج دون الطلاق فقال له، إن تزوجت فلك داري الفلانية، أو فلك قبلي كذا وكذا لكان ذلك أمراً لازماً له في الحياة والموت لا يحتاج فيه إلى حيازة باتفاق، وإن تزوج بالقرب على هذه الرواية، ولوقال [له](١) إن تزوجت فأنا أعطيك كذا وكذا [كانت عدة](٧) على سبب تجري على الاختلاف في ذلك(^). ١.هـ.

<sup>(</sup>١) في (م) فارتجها.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من (م) و (ع).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م) هذا.

<sup>(</sup>٥) في (م) من.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>V) ساقطة من الأصل.

 <sup>(</sup>٨) أنظر البيان والتحصيل ج ٢ ورقة ١٨ ظهر و ١٩ وجه – مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٠٦١١).

وقوله ولو علق العطية بالتزويج إلى قوله لا يحتاج فيه إلى حيازة، معناه إذا تزوج قبل أن يموت أويفلس<sup>(۱)</sup>. وهذا [من]<sup>(۲)</sup> الالتزام المعلق على الفعل الذي فيه منفعة للملتزم له وسيأتي في النوع السادس.

٢ ــ الثاني: الالتزام الذي من باب هبة الثواب ومن (٣) باب الجعل لغيره لأنه من باب المعاوضة فيطلب في الشيء الملتزم به أن يكون معلوماً لا غرر فيه.

قال في كتاب الجعل والإجازة من المدونة: وإن قال من جاءني به يعني العبد الآبق فله نصفه لم يجز لأنه لا يجوز بيعه لأنه لا يدري ما دخله وما لا يجوز بيعه فلا يجوز أن يكون ثمناً لإجارة، أو جعل، وإن جاء به على هذا [فله أجر مثله، وإن لم يأت به (٤) فلا شيء له (٥)، ا.هـ.

وقال ابن رشد: في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الجعل رأيت في مسائل منتخبه لابن لبابة قال ابن القاسم كل ما جاز بيعه جاز الاستثجار به، وأن يجعل جعلا، وما لم يجز بيعه لم يجز الاستثجار به، ولا جعله جعلاً إلا خصلتين فيمن يجعل لرجل على أن يغرس [له(٢)] أصولاً حتى تبلغ حد كذا ثم هي(٢) والأصل بينها، فإن نصف هذا لا يجوز بيعه، وفيمن يقول(٨) ألقط زيتوني فها ألقطت من شيء فلك نصفه فهذا يجوز يريد، وبيعه لا يجوز، وقد(٩) روى عن مالك أنه لا يجوز ولم يختلف قوله في جواز اقتض لي ماثة على فلان، وما اقتضيت فلك نصفه وهما سواء. قال محمد بن رشد: الفرق

<sup>(</sup>١) عبارة (م) أن يفلس أو يموت.

<sup>·(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في (م) وهو من.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>۵) أنظر المدونة ج ۱۱ ص ۱۰۱/۱۰۰.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في (م) وهي.

<sup>(</sup>٨) في (م) لقط.

<sup>(</sup>٩) في (م) قال وروى.

أن [في](١) لقط الزيتون غراراً لأن أوله أهون من آخره ألا ترى أنه إذا كان كثيراً لقط على النصف وأكثر، ولا يدري كثيراً لقط على النصف وأكثر، ولا يدري الجاعل هل يتم العامل العمل أم لا فالأظهر منع الجعل فيه، وأما المجاعلة على اقتضاء الدين بالجزء مما يقتضي (١) فأشهب لا يجيزه، والأظهر أنه جائز إذ لا فرق بين أوله وآخره في العناء.

وأما الحصاد والجذاذ فلا خلاف بينهم في جواز المجاعلة فيه على الجزء منه، بأن يقول جذ من نخلي ما شئت؛ أو أحصد من زرعي ما شئت على أن لك من كل ما تجذ أو تحصد جزء كذا الجزء يسميه(٣)، ١.هـ.

ونقله ابن عرفة في كتاب الجعل<sup>(٤)</sup>. قلت: مذهب المدونة في لقط الزيتون الجواز. وحكى ابن الحاجب في مسألة الحصاد قولين وهو خلاف ما نقل ابن رشد من الإنفاق.

# فسرع

وعلى جواز الجعل في اقتضاء الدين بجزء منه: قال ابن عرفة: لو قال اقتضي لي ماثة من فلان ولك نصفها، [وما اقتضيت من شيء فلك نصفه جاز ولو لم يزد] (٥) وما اقتضيت من شيء فلك نصفه ففي جوازه قولا ابن القاسم وابن وهب، وابن رشد بناء على حمله على الإجارة أو الجعل (٢)، والله أعلم.

<sup>(1)</sup> ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م) بزيادة لا.

 <sup>(</sup>٣) أنظر البيان والتحصيل ج ٣ ورقة ١٧٤ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم
 (١٠٦١٢).

<sup>(</sup>٤) أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي ج ٣ ورقة ١٧٧ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٠٨٤٦).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل.

 <sup>(</sup>٦)) أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي ج ٣ ورقة ١٧٩ وجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١١٨٤٦).

فسرع

لو قال إن جئتني بعبدي الآبق فلك خدمته شهراً أو عمله كذا كان جعلًا فاسداً لجهل عوضه (١)، ١. هـ.

قاله ابن عرفة في الكلام على حد الجعل.

فسرع

قال عبد الحق من جعل جعلاً لمن جائه بعبده الآبق نصفه فجاء به شخص وهلك بيده قبل أن يدفعه إلى ربه، فهو جعل فاسد وللمجعول له على الجاعل قيمة عنائه [في ذهابه في طلبه ونصف قيمة عنائه] (٢) في رجوعه إلى وقت هلاكه، وللجاعل على المجعول له قيمة نصف عبده يوم قبضه، ونقله ابن عرفة وقبله، وذلك [لأنه (٣)] بقبضه دخل في ضمانه (٤)، ا.هـ.

#### مسألسة

سئلت عنها وهي رجل أسكن شخصاً داراً له على أن أسكنه الآخر داراً له ورضى كل واحد بسكناه في دار صاحبه عوضاً عن سكني داره والتزم كل [واحد (٥٠] منها الرضا بذلك مدة حياته. فأجبت بأن ذلك غير لازم لأنه إجارة فاسدة، لكونها إلى مدة غير معلومة، والله تعالى أعلم.

٣ ــ الثالث: الالتزام هنا مخالف لغيره أيضاً في أنه لا يبطل بالموت والفلس لأنه معاوضة، وينظر في ذلك العمل، فإن مات الملتزم قبل أن يشرع الملتزم له في العمل فلا يلزم الورثة التمادي [وإن مات بعد أن تم العمل لزم

<sup>(</sup>۱) أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي ج ٣ ورقة ١٧٥ ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تحت رقم (١٠٨٤٦).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي ج ٣ ورقة ١٧٧ وجه ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٠٨٤٦).

ره) ساقطة من (م).

الجعل للملتزم] (١)، وإن مات في أثناء العمل فلا يخلو إما أن يكون مما لا يتبعض كطلب الأبق، وحفر الآبار فهذا ليس للورثة أن يمنعوه من تمامه وإما أن يكون مما يتبعض كالحصد واللقط، واقتضاء الدين فهذا لا يلزم ورثته الملتزم أن يبقوه على ذلك إلا أن يكون الاقتضاء يحتاج إلى شخوص من البلد، ومات الملتزم بعد أن شرع الملتزم له في الطلب والشخوص، قال ابن رشد: فهذا يجب أن يكون [له(٢)] القيام في اقتضاء ما كان قام فيه، ولورثته إن مات يعني الملتزم له القيام مقامه، والله تعالى أعلم.

وهذه المسألة في سماع أصبغ من كتاب الجعل والإجارة (٣)، ١.هـ. تنبيــه

قد تقدم في كلام ابن رشد الخلاف في مسألة الخلع، وفي مسألة من قال أحلف لي ولك كذا وكذا هل يفتقر للحوز قبل الموت والفلس أم لا؟ والظاهر من كلامه ترجيح القول بأنه لا يفتقر إلى ذلك(٤)، والله تعالى أعلم.

فسرع

قال في آخر كتاب الصلح من المدونة: وإن كان لك عليه ألف درهم حالة فأشهدت له أنه إن أعطاك مائة من الألف الحالة إلى شهر فباقيها ساقط عنه، وإن لم يفعل فالألف كلها لازمة له فذلك جائز ولكها لازم (°)، ا.هـ.

قال أبو الحسن: أي إن أتى بالحق كله للوقت فذلك لازم، وإن مضى الأجل ولم يأت به، أو بقي منه ماله بال رجع عليه بجميع حقه، وإن أتى به للوقت إلا درهماً، أو بعد الوقت بيوم فهل يلزمه أم لا؟ في ذلك اختلاف. قال ابن يونس قال ابن حبيب: قال مطرف عن مالك فيمن قال لغريمه إن عجلت لي حقي أو إلى شهر فلك وضيعة كذا فيعجله للوقت إلا درهماً. أو الشيء

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

 <sup>(</sup>٣) أنظر البيان والتحصيل ج ٣ ورقة ١٤٤ ظهر و ١٤٥ وجه ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس
 تحت رقم (١٠٦١٢).

<sup>(</sup>٤) في (م) للحوز.

<sup>(</sup>٥) أنظر المدونة ج ١١ ص ٢٧.

التافه، أو بعد الوقت بيوم أو أمد قريب (١)، أن الوضيعة لازمة. قال مطرف كقول مالك في السلم في ضحايا يأتي بها بعد أيام الأضحى بيوم أنها لازمة له، وإن تباعد ذلك بالأيام فهو مخير في قبولها أو يردها، ويأخذ رأس ماله، وقال أصبغ في الوضيعة لا تلزمه (٢) إذا جاء بالحق بعد الوقت بيوم، أو ناقص درهم قال ابن حبيب: وقول مطرف أحب إليَّ وقال عيسى في العتيبة: كقول أصبغ أن له شرطه (٣) ابن يونس جيد لقوله صلى الله عليه وسلم (المؤمنون (١) عند شروطهم (٥)) قال ابن يونس: ويدخل هذا الاختلاف في مسألة الأضاحي، اله...

وما ذكره عن عيسى هو في نوازله من كتاب المديان والتفليس ونصه: وسئل عن الرجل يقول لغريمه وقد حل حقه إن عجلت لي كذا وكذا من حقي فبقيته عنك موضوع إن عجلته لي نقداً الساعة، أو إلى أجل يسميه [فعجل له نقداً أو إلى الأجل إلا الدرهم أو النصف أو أكثر من ذلك (٢٠) هل تكون الوضيعة لازمة؟ فقال ما أرى الوضيعة تلزمه إذا لم يعجل له جميع ذلك، وأرى الذي له الحق على شرطه، قال محمد بن رشد: هذه مسألة يتحصل فيها أربعة أقوال:

أحداهما: قوله في هذه الرواية وهو قول أصبغ في الواضحة، ومثله في آخر كتاب الصلح من المدونة أن الوضيعة لا تلزمه إلا أن يعجل له جميع ما شرط إلى الأجل الذي سمى(٧)، وهو أصح الأقوال.

<sup>(</sup>١) عبارة (م) أنه قريب أي.

<sup>(</sup>٢) في (م) يلزمه.

<sup>(</sup>٣) عبارة (م) أن شرطه.

<sup>(</sup>٤) في (ع) المسلمون، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٥) نص الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون على. (وفي رواية أخرى عند) شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً). أخرجه الترمذي في سننه ج ٦ ض ١٠٤، والبخاري في صحيحه ج ٥ ص ٣٠٥؛ وأبو داود ج ٩ ص ١٦/٥١٥.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (ع).

<sup>(</sup>٧) أنظر المدونة ج ١١ ص ٢٧.

والثاني: أن الوضيعة لازمة له بكل حال لا ينتفع (١)صاحب الدين بشرطه وهو قول ابن الماجشون.

ونحوه [ما<sup>(۲)</sup>] في سماع أشهب من كتاب الضحايا في<sup>(۳)</sup> الذي [يسلم <sup>۲</sup>] في الضحايا ليأتي بها في الأضحى فلا يأتيه بها المسلم إليه إلا بعد ذلك [أنه يلزمه أخذها ولا خيار له في تركها<sup>(٥)</sup>] وما في السلم<sup>(٢)</sup> من المدونة في السلم ينعقد على تعجيل رأس المال فيتأخر النقد إلى حلول الأجل بهروب من السلم وهو عرض أن السلم لازم للمسلم إليه، ولا خيار له فيه.

والثالث: أن الوضيعة [لا<sup>(٧)</sup>] تلزمه إلا أن ينتقص<sup>(^)</sup> الشيء اليسير من شرطه، وهو على ما روى مطرف عن مالك: في الذي يسلم في الضحايا على أن يأتي بها في الأضحى، فلا يأتيه بها في الأضحى: أنه لا يلزمه [إلا<sup>(٩)</sup>] أن يأتيه بها بقرب الأضحى بعد اليوم واليومين.

والرابع: أنه يلزمه من الوضيعة بقدر ما عجل له من حقه. وهذا يأتي على ما في سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات(١٠)، ١.هـ.

واقتصر في مفيد<sup>(۱۱)</sup> الحكام على قـول عيسى الذي صححـه [ابن رشد<sup>(۱۲)</sup>]، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في (م) و (ع) ولا ينتفع.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) عبارة (م) و (ع) يسلف.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٦) عبارة (م) أنه من المدونة في السلم.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>A) في (ع) و (م) ينقص.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>١٠) أنظر البيان والتحصيل ج ١ ورقة ٢٧١ ظهر و ٢٧٢ وجه ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٠٦١٠).

<sup>(</sup>١١) أنظر مفيد الحكام ورقة ١٠٢ وجه ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (٣٤٦٣).

<sup>(</sup>١٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

وهذا كله إذا كان الحق حالاً أوحل أجله. وأما إن (١) كان مؤجلاً ولم يحل الأجل، فلا يجوز أن يضع له بعض الحق على أن يعجله لأنه يدخله ضع وتعجل، فإن وقع ذلك فالحق باق إلى أجله، وله أن يأخذ ما عجله، والله تعالى أعلم.

#### مسألسة

[ال(٢)] في معين الحكام لا يجوز بيع الثنايا، وهو أن يقول أبيعك هذا الملك، أو هذه السلعة على أن آتيك بالثمن إلى مدة كذا، أو متى آتيك به فالبيع مصروف عني (٣) ويفسخ ما لم يفت في يد (٤) المبتاع فتلزمه القيمة يوم قبضه، وفوت الأصول لا يكون إلا بالبناء، والهدم، والغرس، ونحو ذلك هذا هو المشهور من المذهب، ا.هـ.

وأصل [هذه(°)] المسألة في كتاب بيوع الأجال(۱) من المدونة. قال فيه ومن ابتاع سلعة على أن البائع متى رد الثمن فالسلعة له لم يجز لأنه بيع وسلف. قال سحنون بل سلف جر منفعة قال أبو الحسن: معنى قوله في المدونة بيع وسلف أنه تارة يكون بيعاً وتارة يكون سلفاً، لا أنه يكون له حكم البيع والسلف في الفوات، بل فيه القيمة ما بلغت إذا فاتت [السلعة(۱)]، ا.هـ.

<sup>(</sup>١) (م) و (ع) إذا.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في (م) على.

<sup>(</sup>٤) في (م) و (ع) بيد.

<sup>(</sup>٥) أنظر معين الحكام لابن عبد الرفيع ورقة ٥٧ ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٢٣٤٣).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٧) أنظر المدونة ج ٩ ص ١٣٣.

<sup>(</sup>A) ساقطة من (ع).

نسرع

قال الرجراجي (١) واختلف إذا أسقط مشترط الثنايا شرطه هل يجوز البيع أم لا على قولين:

إحداهما: أن البيع باطل والشرط باطل وهو المشهور.

والثاني: أن البيع جائز إذا أسقط شرطه وهو قوله في كتاب محمد، وقال محمد يريد إذا رضي المشتري: وقال الشيخ أبو محمد: وقد فسخنا الأول، ١. هـ.

[وقال الشيخ (٢٠)] أبو الحسن: اختلف إذا نزل هل يتلافى بالصحة كالبيع الفاسد أم لا، على قولين، ١.هـ.

ويعني بقوله يتلافى أن يسقط الشرط كها تقدم، وقال في سماع أشهب من جامع البيوع، وسئل مالك(٣) عمن باع أصل حائطه(٤) من رجل على أنه متى جاءه بالثمن كان أحق بحائطه، وكان إليه رداً فأقام بيد(٥) المشتري ست سنين

أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٢٥٠.

وتذييل الديباج ورقة ١١٣ ظهر أو مابعدها.

<sup>(</sup>۱) هو أبو علي عمر بن محمد الرجراجي الفاسي المولد تاج الزهاد وإمام العباد الشيخ الصالح العلامة المعظم عند الخاصة والعامة وشهرته بالصلاح أكثر من شهرته بالعلم أخذ عن جماعة من مشيخة فاس منهج أبو عمران العبدوسي وعنه جملة منهم ابن الخطيب القسطنطيني وعرف به وأثنى عليه كثيراً، وابن علال المصمودي، وتوفي سنة عشر وثمنماثة والدعاء عند قبره مجرب الإجابة. ذكر صاحب شجرة النور بهامشها شخصية أخرى تشترك مع المترجم له في الاسم لعلمه هو المقصود هنا وهو أبو حفص الحاج عمر الرجراجي نسبة لقبيلة بالمغرب قدم لأفريقية وأنكر على أهل تونس مسائل كثيرة كتب بها إلى الإمام البرزلي وأجابه عنها وأثبتها في كتابه الجامع لمسائل الأحكام بما نزل بالمفتين والحكام وعمر هذا كان عالماً زاهداً استقر أخيراً بحامة قابس وبها توفي وقبره لهذا الوقت يزار متبرك به.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م) و (ع).

<sup>(</sup>٣) في (م) عن رجل.

<sup>(</sup>٤) يعني بستانه.

<sup>(</sup>a) في (م) و (ع) في يد.

يستغله فجاءه بالثمن فرده إليه(١)، وأخذ حائطه وطلب المشتري [رب](٢) الحائط ما أنفق في الحائط.

قال مالك: أصل هذا البيع لم يكن جائزاً ولا حسناً، وأرى للمشتري ما أكل من الثمرة بالضمان، وأرى له على رب الحائط ما أنفق في بنيان جدار أو حفر بئر قال محمد بن رشد: هذا البيع يسمونه بيع الثنايا، واختلف فيه فقيل، أنه بيع فاسد لما شرط البائع على المبتاع من أنه أحق به [منه] (١) متى جاءه بالثمن، لأنه يصير كأنه بيع وسلف وهو قول مالك [هنا] (١) وفي بيوع الأجال من المدونة، فإن وقع فسخ ما لم يفت بما يفوت [به] (١) البيع الفاسد، وكانت الغلة للمبتاع بالضمان فإن فات صح بالقيمة، والحائط لا يفوت في البيع (١)، الفاسد بالبناء اليسير، فلذلك قال: أنه بقوم على رب الحائط إذا رد عليه ما أنفق المبتاع في بنيان جدار، أي حفر بئر، وقد قبل قيمة ما أنفق، وليس خلك باختلاف قول، وإنما المعنى أنه إن كانت نفقته بالسداد رجع بما أنفق، وإن كانت بغير سداد رجع بقيمته ذلك على السداد، وقيل (٧) فيه أنه ليس ببيع، كانت بغير سداد رجع بقيمته ذلك على السداد، وقيل (١) فيه أنه ليس ببيع، الماجشون وغيره، لأنه كان المبتاع أسلف البائع الثمن على أن يغتل حائطه حتى رد (٨) إليه سلفه، فعلى هذا القول يرد الغلة للبائع لأنه (١) ثمن السلف فهي عليه حرام، ا.ه.

<sup>(</sup>١) في (م) عليه.

<sup>(</sup>۲) ما بين القوسين ساقط من (م) و (ع).

<sup>(</sup>٣) ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>a) ساقطة من (a).

<sup>(</sup>٦) عبارة (م) بالبيع.

<sup>(</sup>٧) عبارة (م) وقد قيل.

<sup>(</sup>A) في (م) و (ع) يرد.

<sup>(</sup>٩) في (م) و (ع) لأنها.

الأكثر على أن بيع الثنايا هو ما تقدم، وقال ابن رشد في المقدمات: أن بيوع الشروط كلها تسمى بيوع الثنايا(١).[وقال ابن عرفة عَـمَّمَ ابن رشد لفظ بيع الثنايا](٢) في بياعات الشروط، وخصصه الأكثر بمعنى قولها في بيوع الأجال من ابتاع سلعة على أن البائع متى رد الثمن فالسلعة له لم يجز(٣)، ا.هـ. والله تعالى أعلم.

### فسرع

قال في معين الحكام: والبناء والغرس في ذلك على ثلاثة أوجه: إن كان في وجه الربع ومعظمه فذلك فوت، وإن كان في أقله وأتفهه (٤) فليس بفوت، ويرد الجميع، وإن كان في ناحية منه ولها قدر فاتت الناحية بقيمتها ويرد الباقي (٩)، ١. هـ.

وقوله الربع بفتح الراء وسكون الباء أي العقار، وقد بين ابن رشد قدر الناحية التي تفوت بالغرس في نوازل أصبغ من جامع البيوع، وأنها الربع أو الثلث، والله تعالى أعلم.

## فسرع

قال في معين الحكام وللمبتاع ما اغتل في الملك(٢) قبل الفسخ إلا أن يكون في الأصل(٢) ثمر مأبور واشترطه المبتاع، فإنه يرد [مع](^) الأصول إن

<sup>(</sup>١) أنظر المقدمات المجهدات ج ٢ ص ٥٤٢.

 <sup>(</sup>۲) ما بین القوسین ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) أنظر مختصر ابن عرفة في الفقه ج ٢ ورقة ١٥٥ وجه ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢١٤٧).

<sup>(</sup>٤) في (م) أو تافهه وهو تصحيف ظاهر.

أنظر معين الحكام ورقة ٥٧ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٢٣٤٣).

<sup>(</sup>٦) الصواب في ذلك.

<sup>(</sup>٧) عبارة (م) و (ع) الأصول وهو الصواب.

<sup>(</sup>A). ساقطة من (م).

كان حاضراً، أو مكيلته إن علمها وجده يابساً. والقيمة إن جهلت المكيلة أوجده رطباً (١)، ١. هـ.

وقال الراجراجي: اختلف في بيع الثنايا هل هو بيع، أو رهن على قولين وفائدة الخلاف في [ذلك(٢)] الغلة فمن رأى أنه بيع قال لا يرد(٣) الغلة، وقد قال مالك في العتبية الغلة للمشتري بالضمان فجعله بيعاً، وأنه ضامن والغلة له، ومن رأى أنه رهن قال يرد الغلة وأنه ضمان البائع في كل عيب ونقص يطرأ عليه من غير سبب المشتري [وما كان من سبب المشتري](٤) فهو ضامن له، وحكمه حكم الرهان في [سائر](٥) أحكامها فيها يغاب عليه، ا.هـ.

ونقله ابن سلمون قال ابن عبد الغفور<sup>(۲)</sup> قد قيل أن بيع الثنايا فاسد مردود أبداً فات أولم يفت لأنه حرام عرم، وهو باب من أبواب الربا ترد فيه البياعات، والصدقات، والإحباس فإن وقع إلى أجل كان فيه الكراء لأنه كالرهن، وإن وقع إلى غير أجل فلا كراء فيه، والذي عليه أكثر العلماء وهو مذهب مالك، وابن القاسم أنه لاكراء فيه كان إلى أجل أو إلى غير أجل، لأنه بيع فاسد عندهم وبذلك العمل<sup>(۷)</sup>، ا.هـ.

فسرع

قال في المتبطية: وإن علم أن أصل الشراء كان رهناً وإنما عقداً فيه البيع لتسقط الحيازة فيه، وثبت ذلك إقرارهما عند الشهود حين الصفقة، أو بعدها

<sup>(</sup>١) أنظر معين الحكام ورقة ٥٧ ظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٢٣٤٣).

<sup>(</sup>Y) ما بين القوسين ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في (م) ترد.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٦) خلف بن مسلمة بن عبد الغفور فقيه حافظ ألف كتاب الاستغناء في أدب القضاء والحكام نحو خسة عشر جزءاً كثير الفائدة والعلم. توفي رحمه الله سنة أربعين وأربع مائة، أنظر ترجمته في الديباج ج ٢ ص ١١٣، والفكر السامي ج ٢ ص ٢١٠.

 <sup>(</sup>٧) أنظر كتاب العقد النظم للحكام فيها يجري بين أيديهم من العقود والأحكام ج ١ ص ١٩٥
 هامش كتاب تبصره الحكام لابن فرحون لم نعثر على سنة الطبع وايم المطبعة.

وقبض المبتاع الملك وأغتله، ثم عثر على فساده، فإنه يفسخ ويرد الأصل مع الغلة إلى صاحبه، ويسترجع المبتاع ثمنه(١)، ١.هـ.

قلت: ومثله بل أحرى منه ما إذا علم أن قصد المتبايعين إنما هو السلف بزيادة وتحيلًا ببيع الثنايا على ذلك من غير قصد إلى البيع، ويثبت ذلك بإقرارهما كما قال حين الصفقة، أو بعدها وهذا ظاهر وهذا كله إذا قبض المشتري المبيع، واستغله إما بكراء أو بسكني، وإما ما يقع في عصرنا هذا وهو مما عمت به البلوى، وذلك أن الشخص يبيع الدار مثلاً بألف دينار وهي تساوي أربعة آلاف أو خمسة، ويشترط على المشتري أنه متى جاءه بالثمن ردها إليه، ثم يؤجرها المشتري لبائعها بمائة دينار في كل سنة قبل أن يقبضها المشتري، وقبل أن يخليها البائع من أمتعته بل يستمر البائع على سكناها إن كانت عل سكناه، أو على وضع يده عليها وإجارتها، وأخذ منه المشتري الأجرة [المسماة](٢) في كل سنة فهذا لا يجوز بلا خلاف لأن هذا صريح الربا، ولا عبرة بالعقد الذي عقداه في الظاهر، لأنه إنما حكم بالغلة للمشتري في البيع الفاسد لانتقال الضمان إليه. «والخراج بالضمان»(٣) وهنا لم ينتقل الضمان لبقاء المبيع تحت يد بائعه فلا يحكم له بالغلة، بل لوقبض المشتري المبيع وتسلمه بعد أن أخلاه البائع، ثم أجره (٤) المشتري للبائع على الوجه المتقدم لم يجز، لأن ما خرج من اليد وعاد إليها لغو كما هو(٥) مقرر في بيوع الأجال، وآل الحال إلى صريح الربا، وهذا واضح لمن تدبره، والله تعالى أعلم.

وقد قال البرزلي: لما تكلم على بيع الثنايا وفي المجالس إذا لم يقبضه المبتاع، وتركه عند البائع فهو كالرهن إذا لم يقبض فهو أسوة الغرماء، وإذا

<sup>(</sup>١) أنظر اختصار المتيطية ورقة ٧٩ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٨٦٩٦).

<sup>(</sup>Y) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبوداود ج ٩ ص ٤١٥ ــ ٤١٧؛ والترمذي ج ٥ ص ٢٨٦/٢٨٥؛ والنسائي ج ٧ ص ٢٥٥/٢٥٤؛ وأحمد بن حنبل ج ٢ ص ٧٥٤/٧٥٣. أنظر المعجم المفهرس للألفاظ الحديث ج ٣ ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) عبارة (م) وقد وقع البيع على الوجه المتقدم.

<sup>(</sup>٥) عبارة (م) كما تقرر.

قبض وأقر بذلك فسخ وبيع في الحق إن لم يكن معه ما يؤدي إليه، وهو قول شيوخ الفتوى عندهم (١)، ١.هـ.

[بل] (٢) سمعت (٣) من والدي رحمه الله تعالى يحكي عن بعض من عاصره من المفتين أنه لا يحكم للمشتري بالغلة في البيع الفاسد إلا إذا كان جاهلًا بفساده حين (٤) العقد، وأما إذا كان عالماً بذلك وتعمده فلا غلة له، ولم أقف على ذلك منصوصاً، وظاهر إطلاقاتهم أنه لا فرق بين العالم والجاهل بل قال ابن سلمون في أحكامه، والبيوع الفاسدة حكم الجاهل فيها حكم العامد في جميع الوجوه، ذكره فيها لا يعذر فيه بالجهل، وذكره في التوضيح أيضاً في باب النكاح في المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل (٥) وهو وإن كان المقصود منه عكس مسألتنا، وأنه لا يعذر الجاهل فيها بسبب جهله فيفهم منه أنها سواء، وإلا لقال حكم الجاهل فيها حكم العامد إلا في كذا وكذا فتأمله، والله تعالى أعلم.

#### مسألة

قال في معين الحكام: ويجوز للمشتري أن يتطوع للبائع بعد العقد بأنه إن جاء بالثمن إلى أجل كذا فالمبيع له، ويلزم المشتري متى جاءه بالثمن في خلال الأجل، أو عند انقضاءه، أو بعده على القرب منه، ولا يكون للمشتري تفويت<sup>(٦)</sup> في خلال الأجل فإن فعل ببيع أو هبة أو شبه ذلك نقض إن أراده البائع ورد إليه، وإن لم يأت بالثمن إلا على بعد<sup>(٧)</sup> من انقضاء الأجل فلا سبيل له إليه، وإن لم يضربا لذلك أجلًا فللبائع أخذه متى جاءه بالثمن في قرب

<sup>(</sup>۱) أنظر نوازل البرزلي ج ٢ ورقة ١١٦ وجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (٥٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ع).

<sup>(</sup>٣) في (م) سيدي.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و (ع) حال.

<sup>(</sup>ه) أنظر الترضيح ج ١ ورقة ١٣٤ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٢٢٥٥).

<sup>(</sup>٦) في (م) و (ع) تفويته.

<sup>(</sup>V) عبارة (م) إلا بعد انقضاء الأجل.

الزمان أو بعده ما لم يفوته المبتاع فإن فوته (١) فلا سبيل له إليه، فإن قام عليه حين أراد التفويت فله منعه بالسلطان إذا كان ماله حاضراً، فإن باعه بعد منع السلطان له رد البيع، وإن باعه قبل أن يمنعه السلطان نفذ بيعه (٢)، ا.هـ.

وهو مختصر من كلام المتيطية، ونحوه لابن سلمون (٣) وزاد بعد قوله في المدونة (٤) إن جاءه بالثمن في الأجل، أو ما قرب منه والقرب في ذلك اليوم ونحوه، وأصل (٥) المسألة في نوازل أصبغ من جامع البيوع، ونقلها ابن عرفه باختصار فقال الطوع بها أي بالثنيا بعد تمام العقد وقبض عوضيه دون توطئة، ولا مواعدة (٢) ولا مراوضة (٧) مؤقتة ومطلقة حلال في كل شيء سوى الفروج، إلا أن يجعله في الجارية إلى استبرائها (٨)، ا.ه.

ولفظ نوازل أصبغ فذلك جاثر حلال لا باس به لازم في كل شيء من السلع والحيوان ما عدا الفروج فلا يجوز فيها الشرط الذي جعل له إلا أن يجعل ذلك في الجارية إلى استبرائها، ونحوه مما لا سبيل له فيه إلى الوطء فيجوز وما كان على غير ذلك فأرى أن يبطل إلا أن يدركها بحرارتها على نحو هذا من الأمور التي لم يخل(١) عليها المشتري ولم يمكن فينفذ(١٠) له أيضا وإلا فلا، وأما

<sup>(</sup>١) عبارة (ع) أفاته وهو الصواب.

 <sup>(</sup>۲) أنظر معين الحكام ورقة ٥٧ ظهر ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٢٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) في (ع) ابن المواز.

<sup>(</sup>٤) في (ع) المؤقتة وهو تصحيف.

<sup>(°) .</sup> في (م) تنبيه.

<sup>(</sup>٦) في (ع) مؤاخذة.

 <sup>(</sup>٧) جاء في حديث ابن المسيب أنه كره المراوضة ويعض الفقهاء يجزه إذا وافقت السلعة الصيغة،
 وقال غيره المراوضة أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك، وقيل المواضعة بالسلعة ليست عندك، ويسمى بيع مواضعة، وقيل هو أن يصفها ويمدحها عنده. أنظر لسان العرب ج ٧ ص ١٦٤.

أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي ج ٢ ورقة ١٥٥ ظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت
 رقم (١٢١٤٧).

<sup>(</sup>٩) في (ع) و (م) يخلوا.

<sup>(</sup>۱۰) عبارة (م) فينعقد.

إهمالهم في السلع غير الفروج هذا الشرط بلا وقت فذلك لازم ما أدركها في يده، فإن خرجت سقط، وإن وقتها فليس له أن يخرجها ولا يحدث فيها شيئاً يقطع ذلك ما بينه وبين الوقت الذي جعله على نفسه ابن رشد: هذا بين على ما قال: إن العقد إذا سلم من الشرط، وكان أمراً طاع به بعده على غير رأي (١) ولا مواطأة فذلك جائز لأنه معروف أوجبه على نفسه، والمعروف عند مالك واجب لن أوجبه على نفسه ما عدا جارية الوطء إذ لا يجوز للرجل أن يطأ جائز، وإن (٣) كان له أجل لزم إليه، ولم يكن للمشتري أن يفوت (٤) قبل الأجل وإن لم يكن له أجل فذلك لازم ما لم يفوته يريد إلا أن يفوته بفور ذلك، مما يرى أنه أراد به قطع ما أوجبه على نفسه (٥)، ا.هـ.

فسرع

قال ابن عرفه عن ابن فتحون (٢): إذا (٧) إدعى أحدهما في الثنايا المنعقدة بالطوع أنها كانت شرطاً في العقد حلف الآخر على نفسيه لما عرف بين الناس من العقد في الظاهر بخلاف الباطن، ولا يسقط حلفه إلا ببينة حضرت ابتياعه على الصحة.

ابن عرفه ظاهر قوله حضرت البينة ابتياعها: أن مجرد ذكره في وثيقة التبايع (^) لا يسقط هذه اليمين، وظاهر قول المتيطي أن ذكره في الوثيقة

<sup>(</sup>١) في (ع) بياض.

<sup>(</sup>۲) عبارة (م) و (ع) لازم وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٣) في (م) و (ع) فان.

 <sup>(</sup>٤) في (م) و (ع) يفوته.

 <sup>(</sup>٥) أنظر البيان والتحصيل ج ٣ ورقة ٣٣ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٠٦١٢).

<sup>(</sup>٦) في (م) و (ع) ابن فتوح.

<sup>(</sup>V) في (م) و (ع) ان.

<sup>(</sup>A) في (م) المبتاع.

يسقطها، والصواب الأول، ونحوه حكاه في مسألة دعوى الرهن(١)، ١. هـ.

ونحوه في معين الحكام وقال ابن سلمون فإن ادعى أحدهما أن ذلك كان شرطاً في نفس البيع، والآخر أنه كان طوعاً (٢) ففي وثائق ابن العطار القول قول مدعي الطوع مع يمينه، وقيل لا يمين عليه مع البينة التي قامت له بالطوع. وقال سحنون: إن كان متهمًا بمثل هذا فعليه اليمين وإلا فلا. وفي كتاب الاستغناء قال المشاور (٣): ومن ادعى منها أن ذلك كان شرطاً في نفس الصفقة حلف وفسخ البيع لما جرى من عرف الناس، وبذلك الفتوى عندنا (٤)، ا.هـ.

# نسرع

قال ابن عرفه: ولو ادعى البائع فيها تطوع بعد عقده بالثنايا أن المبيع رهن، تحيل بطوع (٥) الثنايا لإسقاط حوزه ففي وجوب حلف المبتاع، فإن نكل حلف البائع وثبت قوله وسقوطه ببينة العقد، ثالها إن كان متها بذلك، ورابعها إن كان من أهل العينة والعمل بمثل هذا فالقول قول البائع مع يمينه، وإلا حلف المبتاع. القول الأول للمتبطي عن ابن لبابة (٦) قائلاً هو قول العلماء الماضين مع يحيى (٧) بن إسحاق قائلاً: هو قول مالك وأصحابه، والقول الثاني

أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ٢ ورقة ١٥٥ ظهر و ١٥٦ وجه ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٢١٤٧).

<sup>(</sup>٢) في (م) تطوعاً.

<sup>(</sup>٣) في (م) المازري وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) أنظر كتاب العقد المنظم للحكام بهامش كتاب تبصرة الحكام ج ١ ص ١٩٦.

<sup>(</sup>a) عبارة (م) والتطوع يحيل بالثنيا.

<sup>(</sup>٦) في (م) ابن كنانه.

<sup>(</sup>٧) هو أبو اسماعيل يحيى بن إسحاق بن يحيى بن يحيى الليثي يعرف بالرقيعة، سمع من أبيه، ورحل فسمع بأفريقية من يحيى بن عمر، وابن طالب وبمصر من محمد بن أصبغ بن الفرج، وبالعراق من اسماعيل القاضي، وأحمد بن زهير وغيرهما ألف كتاب المبسوط في اختلاف أصحاب مالك وأقواله وهو الذي اختصره، ومحمد وعبد الله أبناء أبان بن عيسى ثم اختصر ذلك الاختصار أبو الوليد بن رشد. توفي سنة ثلاث وثلاثمائة وقبل سنة ثلاث وتسعين. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ٢ ص ٧٧؛ والديباج المذهب ج ٢ ص ٣٥٧؛ وترتيب المدارك ج ٥ ص ١٦٠.

حكاه المتيطى عن غير واحد من الموثقين والعمل به.

والثالث قول یحیی بن عبد العزیز(۱) مع عبید الله(۲) بن یحیی وحسین ابن محمد بن أصبغ(۳)، والرابع قول ابن أیمن(۱) مع أیوب بن سلیمان، وعزی

<sup>(</sup>۱) في (م) يحيى بن عمر والصواب هو يحيى بن عبد العزيز أبو ذكريا يعرف بإبن الخراز، قرطي، سمع العتبي وعبد الله بن خالد وغيرهما من الأندلسيين رحل فسمع بمصر من المزن، والربيع بن سليمان المؤذن ومحمد بن عبد الحكم، ويونس بن عبد الأعلى، سمع بمكة من علي بن عبد العزيز وكانت رحلته مع سعد بن معاذ وشودر بقرطبة مع عبيد الله بن يحيى ونظرائه أيام الأمير عبد الله. قال ابن الفرضي، وكان يميل إلى مذهب الشافعي في فقهه، كان ذا ورع وعلم كثير، دخل القيروان فسمع مستخرجة العتبي بها وغير ذلك، سمع منه محمد بن قاسم وأبو العرب التميمي القروي، ولم يسمع منه إبنه، توفي سنة خس وتسعين ومائتين، وقيل: سبع. أنظر ترجمته في المدارك ج ٢ ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٧) هو عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي فقيه قرطبة ومسند الأندلس يكنى أبا سروان الحافظ الداعية العالم الكامل الإمام الثقة الفاضل روى عن أبيه ولم يسمع من غيره بالأندلس، وهو آخر من حدث عن والده رحل حاجاً ودخل مصر وبغداد وسمع من أعلام، وعنه أخذ جماعة منهم ابن يحيى وابن أبمن ومحمد بن عبد الله بن عبد البر وغيرهم وطال عمره حتى ذهبت طبقته، كان كريماً وبكرمه تضرب الأمثال روى عن والده الموطأ وحمل عنه بشر كثير وقوله في الموطأ حدثني يعني والده. توفي \_رحمه الله \_ سنة ثمان وتسعين وماثتين. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٢٧؛ والديباج المذهب ج ١ ص ٤٦٤.

 <sup>(</sup>٣) لم أتمكن من العثور على ترجمة لهذا العلم ضمن ما توفر لدى الساعة من كتب التراجم.

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن القرطبي الإمام الفقيه العالم الحافظ سمع من محمد بن إسماعيل الصائغ وقاسم بن أصبغ وقاسم بن هلال وغيرهم من أهل الشرق والغرب وعنه ابن مسرة، وابن عيشون، وأبو محمد الباجي وغيرهم صنف كتاباً على سنن أبي داود كتاب حسن متقن جمع الفقه والحديث ورحلته للشرق كانت سنة ٧٧٥ مع قاسم ابن أصبغ وقصدا الحافظ أبا داود ولما بلغا العراق وجداه توفي قبل وصولها فلما فاتها الاجتماع به عمل كل واحد منها مصنفاً على سننه. توفي ـ رحمه الله ـ سنة ثلاثين وثلاثمائة. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٨٨٠؛ والديباج ج ٢ ص ٣١٣؛ وترتيب المدارك ج ٥ ص ١٨٦/١٨٠.

ابن غازي<sup>(۱)</sup>. الثالث<sup>(۲)</sup> لسحنون وغيره. قال ابن عرفه: وتقع في بلدنا هذه الدعوى فيها عقد دون طوع بعده بالثنايا وهي أضعف مما تقدم، فيجري فيه<sup>(۳)</sup> غير الرابع<sup>(1)</sup>، ۱. هـ.

## فسرع

قال في التوضيح لما تكلم على بيع الخيار، وأنه يورث أقام أبو محمد صالح على ما نقله [عنه] (٥) أبو الحسن: من قوله في المدونة أن الخيار يورث، أن الثنايا أي الجائزة تورث إن مات المتطوع [له] (٢) بها، واختلف إذا مات المشتري الذي تطوع بالثنايا هل يلزم ذلك ورثته وهو قول أبي إبراهيم (٧) أو لا يلزم ورثته، وهو قول أبي الفضل راشد (٨)، واختاره أبو الحسن، واحتج أبو ابراهيم بما نقله ابن يونس عن الموازية في الذي يقول لجاريته، إن جئتيني بألف درهم فأنت حرة فمات أن العتق يلزم ورثته إن جاءتهم بالألف. أبو الحسن، ولا حجة فيه لأن

- (۱) هو عزى بن محمد بن أحمد بن غازي الشيخ الفقيه النحوي ابن شيخ الجماعة أبي عبد الله قال تلميذه أبو عبد الله الدقاق أخذ عن أبيه وغيره، وتوفي أول يوم من ربيع الثاني يوم الأحد ودفن يوم الاثنين سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة، ١.هـ. يقول الشيخ أحمد بابا ذكر بعض أصحابنا أنه تولى إمامة القرويين أزيد من عشرين سنة. أنظر ترجمته تذييل الديباج ورقة ١٣٥ ظهر — مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٤٥٩٦).
  - (٢) هنا بياض في (ع).
  - (٣) في (م) و (ع) فيها وهو الصواب.
- (٤) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ٢ ورقة ١٥٥ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٢١٤٧).
  - (٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
    - (٦) ما بين القوسين ساقط من (م).
- (٧) هو أبو إبراهيم إسحاق بن يحيى بن مطر الأعرج الورياغلي الإمام الفقيه الفاضل العالم العامل العمدة الكامل أخذ عن أبي محمد صالح وغيره، وعنه أبو الحسن الصغير وغيره. له طرر على المدونة توفي في فاس سنة ثلاث وثمانين وستمائة أنظر ترجمته في شجرة النورج ١ ص ٢٠٢.
- (A) هو أبو الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي الإمام الفقيه الفاضل العالم القدوة الكامل أخذ عن أبي محمد الصالح وعنه أبو الحسن الصغير، وأبو زيد الجزولي، وأبو الحسن بن سليمان وغيرهم ألف كتاب الحلال والحرام، وحاشية على المدونة. توفي رحمه الله سنة خمس وسبعين وستمائة. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٢٠١.

هذه قطاعة (١) وهي من ناحية الكتابة، وهي لازمة، وفي المستخرجة أن العتق لا يلزمهم. وذكر ابن الهندي فيمن باع سلعة إلى أجل على أن يبقى الدين إلى أجله، وإن فلس المطلوب، [أو مات فمات المطلوب](٢) ثم مات الطالب بعده أن ورثة الطالب لا يلزمهم التأخير، وهو يدل على أن الثنايا لا تلزم ورثة المشتري (٣)، ا.ه..

وقال ابن عرفه: ابن عاث<sup>(٤)</sup> عن ابن<sup>(٥)</sup> تليد<sup>(٢)</sup> من مات وقد قال بعد وجوبه أي البيع متى جئتني بالثمن فهو مردود عليك لزم ذلك ورثته إذا أعطوا الثمن، ومن الاستغناء إن كان هذا الطوع يجري مجرى الهبة فهي هبة لم تجز<sup>(٧)</sup> فتأمل قول ابن تليد، وقد يكون من باب العدة<sup>(٨)</sup>، ا.هـ.

قال(٩) ولم يحك غير كلام ابن رشد(١٠) وما قاله أبو الفضل راشد ورجعه أبو الحسن وهو(٥) الظاهر، وقد صرح ابن رشد بأن الثنايا إذا كانت [على

- (١) قطاعة بالضم ما سقط عن القطع وقطع النخالة من الجواري فصلها منه وتقاطع الشيء بأن
   بعضه من بعض وأقطعه إياه أذن له في قطعه. أنظر لسان العرب ج ٨ ص ٢٣٦.
  - (٢) ما بين القوسين ساقط من (م).
- (٣) أنظر التوضيح ج ٢ ورقة ٦٨ وجه ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٢٢٥٦).
- (٤) هو هارون بن أحمد بن جعفر بن عاث أي محمد النقري الشاطبي قاضي من فقهاء المالكية استقضى بشاطبة وحمدت سيرته له تأليف. أنظر ترجمته في الأعلام ج ٩ ص ٣٩.
- (٥) هو أبا عبد الله بن سليمان بن محمد بن تليد المعافيري روى عن العتبي وابن مطرح وأبي زيد ويروي عن يونس ويني عبد الحكم ورحل إلى مكة وسمع بها، وقيل أنه دخل العراق وكان مفتي موضعه وإليه كانت الرحلة في وقته وكان رجلًا صالحاً توفي سنة خمس وتسعين ومائتين. أنظر ترجمته في الديباج ج ٢ ص ٢٢٤/٢٢٣.
  - (٦) في (م) ابن قليد.
    - (٧) في (م) تحز.
- (A) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ٢ ورقة ١٥٥ ظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٢١٤٧).
  - (٩) في (م) و (ع) قلت.
  - (۱۰) في (م) و (ع) ابن تليد.
    - (١١) في (م) هو.

# الطوع](٦) فهي من المعروف، والمعروف يبطل بالموت والفلس فتأمله.

#### تنبيسه

قال ابن عرفه: لما تكلم على بيع الثنايا في الكلام على البيوع المنهي عنها وذكر النهي عن بيع وشرط (٢). قلت: لا أعلم مستنداً لأقوال الشيوخ بصحة الطوع بالثنايا بعد العقد إلا ما في نوازل أصبغ، وفيه لمن أنصف نظراً لأن التزامها إن عد من جهة المبتاع عقداً [بتاً] (٣)، فهو من جهة الباثع خيار فيجب تأجيله لقولهما من اشترى سلعة من رجل، ثم جعل أحدهما لصاحبه الخيار بعد تمام البيع لزمهما إذا كان يجوز في مثله الخيار، وهو بيع مؤتنف لبيع (٤) المشتري لها من غير البائع مع قولها من ابتاع شيئاً بالخيار، ولم يضرب له أمداً جاز وضرب له من الأجل (٥) ما ينبغي في [مثل] (١) تلك السلعة (٧)، ١.هـ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

٧) قال ابن عرفه لا أعرفه إلا من طريق عبد الحق قال ذكر عبد الجوارث فإنه حدثنا أبو حنيفة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى آلله عليه وسلم عن بيع وشرط أخرجه أبو محمد عن طريق محمد بن عبد الله الحاكم فذكره ابن القطان في باب أحاديث علها عبد الحق، ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل فقال لم يقل عبد الحق بعد ذكره شيئاً، وكأنه تبرأ من عهدته فذكر إسناده وعلته ضعف أبو حنيفة في الحديث وعمر عن أبيه عن جده مذهبه أن لا يضعفه. وأضاف ابن عرفه قائلاً: وفي اختصار الشيخ المحدث جمال الدين بن عثمان الذهبي كتاب تهذيب الكمال في أسهاء الرجال في الكتب الستة ما نصه أبو حنيفة النعمان بن ثابت الفقيه سمع عطاء والأعرج ونافعاً وعكرمة، وعنه أبو يوسف ومحمد عاش سبعين سنة خرج عنه الترمذي، قال ابن عرفه فظاهره أنه مقبول عنده، ١.ه.. أنظر مختصر ابن عرفه ج ٧ ورقة ١٥٣ ظهر – مخطوط بدار الكتب الوطنية تحت رقم (١٧١٤٧).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٤) في (م) كبيع.

<sup>(</sup>۵) تعبير (م) و (ع) الأمد.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل.

 <sup>(</sup>٧) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ٢ ورقة ١٥٥ ظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٢١٤٧).

قلت: الظاهر [أنه](١) ليس هنا عقد بيع، وإنما هذا معروف أوجبه على نفسه، والله تعالى أعلم.

نسرع

قال في رسم إن خرجت من سماع ابن القاسم من كتاب الهبات في امرأة قالت لزوجها: إن هملتني إلى أختي فمهري عليك (٢) صدقة، فبدا له أن يحملها فخرجت إلى أختها من غير إذنه إن كانت خرجت مبادرة لقطع ما جعلت له فلا شيء عليه من المهر، وإن كان امتنع عن الخروج بها ثم بدا له فترجع عليه علا وضعت له قال ابن رشد: كان الشيوخ يحملون هذه المسألة على الخلاف لما في أول رسم من سماع أصبغ في التي وضعت مهرها لزوجها على أن يججبها أن ذلك حرام لأنه الدين بالدين [والصواب أنها ليست بخلاف وأنها إن وضعت له صداقها على أن يججبها من ماله فذلك لا يجوز للدين بالدين] (٣)، وكذلك إن تصدقت عليه بههرها، على أن يحملها إلى أختها من ماله، فالمعنى وكذلك إن تصدقت عليه بههرها، على أن يحملها إلى أختها من ماله، فالمعنى في (٤) هذه المسألة أنها وضعت له الصداق على أن يخرج معها، لا تسير (٥) مفردة لوك أن يحملها من ماله، أوينفق [من ماله] (٢) عليها في شيء من سفرها موى النفقة الواجبة عليه في مقامها، فإذا (٧) حملت المسألة على هذا صحت، وكانت موافقة للأصول، ولعلها لم يكن لها دون محرم يخرج معها، فكأنها إنما بذلت له الصداق على دفع الحرج عنها لخروجه معها، وتقدم من (٨) سماع عيسى من كتاب الحج (٢) القول على وضعها الصداق على أن يأذن لها في

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م) صدقة عليك.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م) من.

 <sup>(</sup>٥) في (م) تسافر وفي (ع) تمضي.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>V) في (م) فإن.

<sup>(</sup>٨) في (م) في.

 <sup>(</sup>٩) أنظر البيان والتحصيل ج ١ ورقة ٢٤٠ ظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٠٦١٠).

الخروج [في الحج](١) ونص ما في سماع أصبغ من كتاب السلم. قال أصبغ: سألت ابن القاسم عن المرأة تضع عن زوجهامهرها على أن يحججها، قال هذا حرام لا يحل لأنه الدين بالدين: وقال(١) أصبغ قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال أنه فسخ الدين في الدين لأنها فسخت مالها. عليه من المهر في شيء لم تنجزه(٣) من إحجاجه إياها من ماله، إما بالشراء وإما بالكراء والقيام بكل ما تحتاج إليه ذاهبة وراجعة، وقد وقع في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات معارضة لهذه في الظاهر، كان الشيوخ يحملونها على أنها بخلاف(٤) لها، ومثل هذا لا يصح أن يختلف فيه فالواجب(٥) أن يتأول على ما يوافق الأصول. ثم ذكر نص المسألة السابقة، ثم تأولها بما تقدم في كلامه.

# النوع السادس

الالتزام المعلق على الفعل الذي فيه منفعة للملتزم له بفتح الزاي كقولك لشخص إن بنيت بيتك، أو إن تزوجت فلك كذا وكذا، وحكمه حكم الالتزام [المعلق](1) على غير فعل الملتزم والملتزم له، فهو لازم إذا وقع المعلق عليه. كما سيأتي إلا أنهم لاحظوا في هذا كونه في معنى العوض عن تلك المنفعة، فجعلوه لازماً لا يفتقر إلى حيازة كما تقدم في كلام ابن رشد في التنبيه الأول من النوع الرابع(٧)، وكما سيأتي في كلامه الآن. قال(٨) في رسم الكراء والأقضية من الرجل سماع أصبغ من كتاب الصدقات والهبات: وسألت ابن القاسم عن الرجل يقول لابنه أصلح نفسك، وتعلم القرآن ولك قربتي(٩) فلانة، فيصلح نفسه

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في (م) قال.

<sup>(</sup>٣) في (م) في.

<sup>(</sup>٤) في (م) و (ع) خلاف.

<sup>(</sup>۵) عبارة (م) قالوا بل يتناول.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في (م) البيوع وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) في (م) إلّا أن.

 <sup>(</sup>٩) المصر الجامع - بلدة دون المدينة أغلب ساكنيها من الفلاحين والرعاة. انظر المعجم الوسيط ج ٢ ص ٧٣٩.

بإذن الله تعالى، ويتعلم القرآن ثم يموت أبوه وهو لم يبلغ الحوز، والمنزل(۱) في يد أبيه هل ترى الصدقة له جائزة. قال لا إذا كان إنما هو قول هكذا إلا أن يعرف تحقيق ذلك بإشهاد ويشهد له على ذلك، أن يقول لقوم أشهدوا أنه إن يعرف تحقيق ذلك بإشهاد ويشهد له على ذلك، أن يقول لقوم أشهدوا أنه إن قرأ القرآن، فقد وهبته أو تصدقت عليه بعبدي، أو قريتي(۱) فيكون ذلك جائزاً له إذا كان صغيراً في ولاية أبيه ويكون ذلك حوزاً له، فأما إذا لم يكن الأمر على هذا فأخاف(۱) أن يكون ذلك منه على وجه التحريض فلا أرى ذلك للابن الله على وجه قولي [التحريض](ع) [مثل](٥) ما وصفت لك من الإشهاد إن شاء الله تعالى. قال محمد بن رشد: فهم من قوله ولك قريتي فلانة تمليكه إياها بإصلاحه لنفسه وتعلمه القرآن، وليس بنص على ذلك ألا ترى أن أهل العلم، قد اختلفوا في العبد هل يملك أو لا يملك؟ مع إضافة النبي صلى الله عليه وسلم المال لهذه(١) اللام التي يسمونها لام الملك. فقال: «من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»(٧)، وقال: «وأنت(٨) ومالك لأبيك»(١) فلأنه فلم يكن هو وماله ملك لأبيه، فلما احتمل أن يريد، بقريتي(١٠) فلأنه

<sup>(</sup>١) عبارة (م) والقرية.

<sup>(</sup>٢) في (م) بقريتي.

<sup>(</sup>٣) عبارة (م) و (ع) فإني أخاف.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>a) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) في (م) و (ع) بهذه.

<sup>(</sup>٧) نص الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤير فثمرتها للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع، ومن باع عبداً وله مال فماله للبائع إلاّ أن يشترطه المبتاع». أخرجه أبو داود ج ٩ ص ٢٩٩، والترمذي ج ٧ ص ٢٥٣/٢٥٢؛ والنسائي ج ٧ ص ٢٩٦/٢٩٢؛ وموطاً مالك ج ٢ ص ٢١٦؛ وأحمد بن حنبل ج ٢ ص ٩، ٧٨، ٩٢. انظر المعجم المفهرس ج ٦ ص ٣٠٤.

 <sup>(</sup>A) في (م) و (ع) أنت، وهو الصواب، والواو زيادة مقحمة.

 <sup>(</sup>٩) أخرجه ابن ماجه ج ٢ ص ٧٦٩/٧٦٨؛ وأحمد بن حنبل ج ٢ ص ١٧٩، ٢٠٤، ٢١٤. انظر
 المعجم المفهرس ج ٦ ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>۱۰) في (م) و (ع) بقوله قربتي.

تسكنها(۱)، أو ترتفق بمرافقها، أو تنفذ أمرك فيها، وما أشبه ذلك لم ير ابن القاسم أن ينقل(۱) ملكه عنها إلا بيقين(۱)، وهو أن يقول له (١) إذا فعلت ذلك فقد تصدقت عليه بها، أو وهبتها له وما أشبه ذلك فيجوز(١) له الحبة، وتصح (۱) له بحيازته إذا كان صغيراً في ولاية أبيه، ولم يجعل (1) ما أوجب له القرية به من إصلاحه نفسه. ثم ذكر مسألة من أعطى زوجته النصرانية داره على أن تسلم، وقد تقدم كلامه فيها. ثم ذكر عن عبد العزيز بن أبي حازم في رجل قال لابنه إن تزوجت فلك جاريتي فلانة هل يلزمه ذلك؟ قال نعم إذا تزوج (1) له فإذا (۱) مات الأب أخذها من رأس المال. قال ابن أبي حازم: وإن كان على الأب دين حاص الغرماء بذلك قال عيسى قال ابن القاسم: هي له دون الغرماء إن فلس، وإن مات (۱) أخذها من رأس المال، ولم يكن لأهل له دون الغرماء إن فلس، وإن مات (۱) أخذها من رأس المال، ولم يكن لأهل الدين فيها شيء. قال ابن القاسم ولو قال لك ماثة دينار إن تزوجت كان هو والغرماء سواء في الفلس والموت، لأنه ليس شيئاً بعينه وقول ابن القاسم أنه يكون أحق بالجارية من الغرماء، وأنه يحاصصهم (۱۱) بالدين هو الصحيح يكون أحق بالجارية من الغرماء، وأنه عاصصهم (۱۱) بالدين هو الصحيح لا ما قاله ابن أبي حازم، ومعناه إذا وهبت له الهبة بالتزويج قبل أن يتداين الأب، وبالله التوفيق.

فسرع ومن هذا النوع أيضاً المسألة المتقدمة في أول الباب الأول فيها إذا قال

<sup>(</sup>١) عبارة (م) يسكنها أو يرتفق.

<sup>(</sup>٢) في (م) ينتقل.

<sup>(</sup>٣) في (م) تعيين وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) عبارة (م) و (ع) أشهدكم أنه إذا فعل.

<sup>(</sup>٥) في (ع) فتجوز.

<sup>(</sup>١) في (م) ويصح.

<sup>(</sup>V) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>A) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٩) في (م) و (ع) فإن.

<sup>(</sup>١٠) في (م) أو مات.

<sup>(</sup>۱۱) عبارة (م) و (ع) يحاصص.

البائع للمشتري، بع السلعة التي اشتريتها مني ولا نقصان عليك، فكأنه قال إن بعتها بأقل بما اشتريتها [به](١) مني فالنقصان عليٌّ، وهذه المسألة في رسم القضاء من سماع أصبغ من كتاب البيوع، وفي آخر سماع أشهب من كتاب العارية من (٢) سماع عيسى من كتاب العدة، وتحصيل كلام ابن رشد فيها أنه لا يخلو إما أن يبيع [الرجل] (٣) السلعة على ذلك، أو يقول ذلك بعد تمام البيع فأما إن باع السلعة على ذلك. فقال ابن رشد: في سماع عيسى من كتاب العدة اتفق مالك وأصحابه فيها علمت أنه لا يجوز أن يبيع الرجل سلعته، أو جاريته من الرجل بشيء (٤) يسميه له على أنه لا نقصان عليه، فإن وقع وعثر على ذلك قبل أن يفوت بوجه من وجوه الفوت(٥) فسخ، وإن لم يعثر [عليه](١) حتى فات ببيع أو حوالة سوق أو موت فاختلف هل يحكم في ذلك بحكم البيع الفاسد، أو بحكم الإجازة الفاسدة؟ فقيل أنه يحكم في ذلك بحكم البيع الفاسد، فيصح البيع في ذلك كله بالقيمة يوم القبض، وهو أحد قولي مالك، وأحد قولي عبد العزيز بن أبي مسلمة (٧) وقيل أنه يحكم في ذلك [كله] (٨) بحكم الإجارة الفاسدة، لأنه كأنه استأجره على بيعها بما كان [فيها] (٩) من ربح على الثمن الذي سماه له، فتكون المصيبة فيها من البائع إن كانت، وترد إليه إن فاتت بحوالة أسواق، أو عيب من العيوب المفسدة، ويكون له الثمن الذي بيعت به، فإن فاتت بالبيع كان أقل من الثمن الذي سماه له أو أكثر، ويكون للمبتاع أجرة مثله في بيعه إياها، وهذا قول مالك في هذه الرواية، وقوله في

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في (م) وفي.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (م) و (ع).

<sup>(</sup>٤) عبارة (م) و (ع) بثمن.

<sup>(</sup>۵) في (م) الفوات.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٧) في (م) حازم هكذا صحح بالهامش.

<sup>(</sup>A) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (م).

الموطأ وقول عبد العزيز بن أبي مسلمة (١) في الواضحة، وأما إن لم يعثر على ذلك حتى فوتها المبتاع بهبة، أو صدقة، أو عتق إن كان عبداً، أو حمل إن كانت أمه فاختلف في ذلك على القول بأنها إجارة فاسدة، فقيل إنما يكون على المبتاع في ذلك القيمة يوم الهبة، أو الصدقة، أو العتق، أو الإحمال (٢) مراعاة لقول من يقول أنه بيع فاسد ويراها في ضمانه بالقبض وهو [قول] (٣) مالك في هذه الرواية وقيل أنها أي السلعة تفوت (٤) عليه بالثمن الذي اشتراها به لأن ذلك رضاً منه بالثمن وهو قول ابن القاسم من رواية أصبغ عنه في هذه الرواية، وأما على القول بأنه بيع فاسد [فتكون عليه القيمة في ذلك يوم القبض على حكم البيع الفاسد قولاً واحداً، واختلف في هذه المسألة أيضاً قول ابن القاسم كل أن ابن حبيب حكى عنه أنه بيع فاسد] (٥) لا إجارة فاسدة، مثل قول مالك الذي رجع إليه خلاف قوله في هذه الرواية، وفي موطئه، ا. هـ.

وقبل الباجي قول مالك في الموطأ ولم يذكر في المسألة خلافاً، ويظهر من كلام ابن رشد ترجيح القول بأنه بيع فاسد، لأنه جعله القول الذي رجع إليه مالك فتأمله.

# نسرع

فإن وقع البيع [على صفة] (٢) فوجد المشتري المبيع على خلاف الصفة، فأراد رده فقال له البائع بع ولا وضيعة عليك، فهو بمنزلة ما إذا وقع على ذلك

<sup>(</sup>۱) هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي مسلمة التيمي مولاهم المدني، وقيل أبو الأصبغ فقيه حافظ ثقة يعرف بابن الماجشون ولعله من عائلة عبد الملك ابن الماجشون تلميذ الإمام مالك وقد ترجمت له فيها سبق وهو صاحب كتاب الواضحة ولعله هو بيده مع اختلاف في تاريخ الوفاة حيث توفي المترجم له سنة أربع وستين ومائة، قال ابن قنفد ناقلاً عن ابن ناصر كان من العلماء الربانيين والفقهاء المنصفين، وهو يعد من فقهاء المدينة وقدم بغداد وحدث بها إلى حين وفاته، وله تصانيف كثيرة. انظر ترجمته في كتاب الوفيات ص ١٣٥٠.

<sup>(</sup>۲) في (م) و (ع) الاحبال وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) عبارة (م) و (ع) تكون.

<sup>(</sup>a) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

قال في سماع عيسى من كتاب العدة: فيمن اشترى طعاماً بعينه فلها ذهب يقبضه (۱) وجده سوساً فسخطه، فقال له البائع بع ولا وضيعة عليك، فحمله في سفينة فغرقت، قال ابن القاسم: مصيبته من البائع [لأن البيع الأول لم يكن شيئاً، وإنما هو بيع حادث فضمانه من البائع] (۲) ويعطي للمشتري أجرته فيها حمله وشخص به قال ابن رشد: هذا صحيح على القول بأن البيع على أن لا نقصان على المشتري يشترط (۳) في [أصل] (۱) العقد إجارة فاسدة تكون المصيبة فيها من البائع وللمبتاع أجرة مثله لأنه لما وجد الطعام مسوساً وجب نقض البيع فقوله [له] (۱) بعد وجوب البيع لما وجب رده بسبب الغش [به] (۱) بع ولا نقصان عليك بمنزلة قول ذلك [له] (۷) في أصل العقد، لأنه الأن بيع مبتدأ، ا. هـ.

قلت: وعلى القول بأنه بيع فاسد فيكون ضمانه من المشتري، ويلزمه مثله، والله تعالى أعلم.

فسرع

وأما إذا قال له بعد البيع بع ولا نقصان عليك، فقال مالك في سماع أشهب من كتاب العارية: أرى ذلك لازماً له قال ابن رشد: وهذا كما قال انه يلزمه، لأن معنى قوله بع ولا نقصان عليك أي [بع] (^) والنقصان علي فهو أمر قد أوجبه على نفسه، والمعروف على مذهب مالك وجميع أصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه يحكم به عليه ما لم يمت أو يفلس، وسواء قال له ذلك قبل أن ينتقد أو بعدما انتقد إلا أن يقول له قبل أن ينتقد أنقدني وبع ولا نقصان

<sup>(</sup>١) في (م) القبض.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في (م) و (ع) بشرط.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

 <sup>(</sup>a) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م) و (ع).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من الأصل.

عليك، فلا يجوز ذلك لأنه يدخله بيع وسلف. وقال في سماع عيسى من كتاب العدة أنه لا خير في ذلك لأنه يكون فيه عيوب(١) وخصومات(٢)، ١. هـ.

ونحوه في رسم القضاء من سماع أصبغ في (٣) جامع البيوع. وكلام ابن رشد هذا صريح في أنه إذا قبض البائع الثمن جاز له أن يقول للمشتري بع ولا نقصان عليك، وقال في سماع عيسى من كتاب العدة مسألة قلت: في (٤) الرجل يشتري من الرجل طعاماً نقداً أو إلى أجل فاستغلاه، وقال للبائع الرجل يشتري من الرجل طعاماً نقداً أو إلى أجل فاستغلاه، وكان البائع فها نقص لك منها وضعت لك من كل عشرة بحساب ذلك، وكان اشترى منه مائة أردب بثلاثين ديناراً فباع العشرة بدينارين فوضع عنه عشرة دنانير، فقال مذا لا بأس به وسواء كان نقداً أو إلى أجل قبض الثمن أو لم يقبضه. قال ابن رشد: قوله يشتري طعاماً نقداً أو إلى أجل معناه يشتري من الرجل طعاماً بثمن نقداً، أو بثمن إلى أجل، وقوله في آخر المسألة أنه لا بأس به، وسواء قبض نقداً، أو بثمن إلى أجل، وقوله في آخر المسألة أنه لا بأس به، وسواء قبض منه العشرة الذي (٣) انتقص في الطعام، فلا إشكال [في] (٨) أن ذلك جائز لأنه يصير له (٩) عليه ما بقي منه بعد الوضيعة، وأما إن كان قد قبض ثمن الطعام منه وغاب عليه، ثم رد إليه منه ما انتقص في ثمن الطعام فهذا لا يجوز، ويدخله البيع والسلف (١٠) لأن ما رد إليه من الثمن يكون سلفاً، وما بقي منه

<sup>(</sup>١) في (م) غبن.

<sup>(</sup>٢) هنا بياض في (ع).

<sup>(</sup>٣) في (م) و (ع) من.

<sup>(</sup>٤) في (م) و (ع) فالرجل.

<sup>(</sup>o) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٧) في (م) و (ع) التي.

<sup>(</sup>٨) ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) في (م) به.

<sup>(</sup>١٠) نص الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في البيع ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك، أخرجه أبو داود ج ٣ ص ٢٨٣؛ والترمذي ج ٢ ص ٣٥١.

يكون ثمناً للطعام، فيتهمان على القصد إلى ذلك والعمل عليه. كانا من أهل العينة (١) أو لم يكونا إذا كان الثمن إلى أجل، وإذا كان الثمن نقداً فلا يتهمان في ذلك إلا أن يكونا من أهل العينة، وهذا فيها يوجبه الحكم بالمنع من الذرائع فإن طلب المبتاع الوضيعة لم يحكم له بها في الموضع الذي يتهمان فيه على أنها قصداً إلى البيع والسلف، وإن لم يعثر على ذلك حتى قبض المبتاع العشرة، فيتخرج ذلك على قولين:

أحدهما: أنه يريد العشرة ولا يفسخ البيع.

والثاني: [أنه](٢) يفسخ البيع ولا شيء عليهما في ذلك فيها بينهما وبين الله تعالى إن كانا لم يعملا على ذلك ولا قصداً إليه، ١. هـ.

فتحصل من كلام ابن رشد أنه إن كان البائع لم يقبض الثمن، فيجوز أن يقول للمبتاع بع ولا نقصان عليك إلاّ أن يقول [له] (٣) أنقدني الآن الثمن ثم بع، ومها نقص أعطيك بدله فلا يجوز ذلك لأنه بيع وسلف، وأما إن كان البائع [قد] (٤) قبض الثمن فإن كان البيع [قد] (٥) وقع إلى أجل في قبض الثمن، ثم قال للمبتاع بع ولا نقصان عليك، فلا يجوز ذلك لأنها يتهمان أن يكونا قصداً [إلى] (١) البيع والسلف، ويفهم من كلام ابن رشد أنه لا يحكم

<sup>(</sup>۱) بيع العينة لها صور كثيرة منها أن يبيع شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يشتر بها بأقل مما باعها به بثمن حال، أو يبيع السلعة أولاً بنقد ثم يشتريها من مشتريها بأكثر مما باعها به من جنسه نسيئة وأحياناً يوسط البائع والمشتري بينها ثالثاً كأن يبيعه سلعة بمائة وعشرين ديناراً إلى أجل ثم يبيعها المشتري إلى شخص ثالث بمائة حالة ويقبضها ثم يبيعها الثالث إلى الأول بمائة حالة وبالجملة فهي تؤل إلى دفع مبلغ ليسترد مبلغاً أكبر منه، لا ظاهراً بل تحيلاً. انظر بجمل القول في حكمها في المذاهب المختلفة في نظرية العقد في الشريعة الإسلامية ص ٣٤ للدكتور محمود شوكت العدوي عميد كلية الشريعة والقانون سابقاً بالأزهر.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل.

بالوضيعة لأجل التهمة، وأما فيها بينهها وبين الله تعالى فلا شيء عليهها إن كانا لم يقصدا البيع والسلف، وإن كان البيع وقع نقداً ثم قال البائع للمبتاع بع ولا نقصان عليك فيجوز ذلك ويحكم به، ولا يتهمان على البيع والسلف إلا أن يكونا من أهل العينة [فإنهم](١) يتهمان على ذلك فيقيد كلامه بكلامه، وفهم من كلامه الثاني حكم ما إذا قال البائع للمشتري بعد البيع وقبل [قبض](١) الثمن أنقدني الثمن وبع ولا نقصان عليك، وفعل ذلك ونقده ثم باع بنقصان وهو أنه لا رجوع له على البائع بالنقصان، لأن هذه المسألة (٣) بيع وسلف.

فسرع

قال ابن رشد أثر الكلام السابق: فإن باع بنقصان لزمه أن يرد عليه النقصان إن كان انتقد وأن لا يأخذ منه أكثر مما باع به إن كان لم ينتقد، وهذا إذا لم يغبن في البيع غبناً بيناً أو باع<sup>(1)</sup> [بالقرب]<sup>(0)</sup>، ثم ولم يؤخر حتى تحول الأسواق فإن أخرصت حالت الأسواق فلا شيء له لأنه فرط، ا.هـ.

نسرع

قال أشهب في السماع المذكور: وسمعت مالكاً يسأل عن المبتاع يقال له بع ولا وضيعة عليك، ثم يقول وضعت كذا وكذا أيصدق؟ قال: إذا جاء بما يشبه قال ابن رشد: في شرحه القول: قوله مع يمينه في النقصان إذا أتى بما يشبه كها قال لأنه اثتمنه فوجب أن يصدق إلا أن يأتي بما يستنكر.

فسرع

ثم قال في البيان: واختلف إذا كان عبداً فابق، أو مات فقيل انه لا شيء له، وقيل انه موضوع عنه، وهو اختيار ابن القاسم في سماع عيسى من كتاب العدة قال فيه، وأما إن كان ثوباً، أو ما يغاب عليه فلا يصدق في تلفه إلاّ ببينة،

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٣) في (م) السلعة هكذا صححت بهامش النسخة (م).

<sup>(£)</sup> في (م) و (ع) وباع.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

ولا يحل للمشتري أن يطأها إذا<sup>(۱)</sup> كانت أمة إذا رضي بالشرط وقبله. قاله ابن القاسم: فإن وطء لزمته الجارية بجميع الثمن ولا يتعدى على البائع بشيء لأنه لما وطء فقد ترك ما جعل له.

النوع السابع

الالتزام المعلق [على الفعل] (٢) الذي فيه منفعة لغير الملتزم والملتزم له كقولك إن وهبت عبدك لفلان فلك عندي كذا أو إن أسكنته دارك سنة فلك عندي كذا، أو إن جثت لفلان بعبده فلك عندي كذا، وهو كالنوع (٣) الخامس فهو إما من باب هبة الثواب، أو من باب الإجارة، أو من باب الجعل فيشترط في كل نوع شروطه كما تقدم في النوع الخامس، ولذلك أجازوا أن يقول ان أعتقت عبدك فلك عندي كذا، أو خذ كذا وأعتق عبدك، وقالوا أنه لازم لأنه بيع بشرط العتق وهو جائز بخلاف خذ مائة ودبر عندك (١) أو اتخذ أمتك أم ولد أنه (٥) لا يجوز. فإن وقع لزمه التدبير ويرد المال كما سيأتي في الفصل الثاني من الحاتمة. [وقد يكون الالتزام في هذا النوع من باب الضمان كما قال في كتاب الجعل والإجارة من المدونة: في الذي يقول لرجل اعمل لفلان عملاً، أو بعه سلعتك والثمن لك علي فالثمن في ذمة الضامن إن مات، ولا طلب على المبتاع سلعتك والثمن لك علي فالثمن في ذمة الضامن إن مات، ولا طلب على المبتاع ولا على (٢) من عمل له]، ا. هـ. (٧).

#### تنبيسه

من هذا الباب ما إذا بذل شخص لرجل على أن يطلق ذلك الرجل

<sup>(</sup>١) في (م) و (ع) ان.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في (م) الفرع وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في (م) عبدا.

<sup>(</sup>۵) في (م) و (ع) فإنه.

<sup>(</sup>٦) هنا بياض وقمت بملأ الفراغ بكلمة مناسبة من عندي لإتمام المعنى والله أعلم.

 <sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من (م) و (ع) وعلى هامش النسخة الأصل يوجد نصه قوله وقد يكون
 الالتزام إلى قوله تنبيه لم أقف عليه فيها رأيت من النسخ، ١.هـ.

زوجته والتزم(۱) له بمال ان فعل ذلك فإنه يلزمه [بذلك](۲) المال ويقع الطلاق باثناً كما صرح بذلك في باب الخلع، ولذلك شرطوا في جواز ذلك أن لا يكون القصد بذلك إضرار المرأة بإسقاط نفقة العدة. قال ابن عبد السلام: ينبغي أن يقيد المذهب بما إذا كان الغرض من التزام الأجنبي [للزوج حصول مصلحة، أو درء مفسدة ترجع إلى ذلك الأجنبي](۲) مما لا يقصد به إضرار المرأة، أما ما يفعله أهل [هذا](٤) الزمان في بلدنا من التزام أجنبي ذلك، وليس قصده إلا إسقاط النفقة الواجبة في العدة للمطلقة على مطلقها فلا ينبغي أن يختلف في المنع [منه](٥) ابتداء وفي انتفاع المطلق به بعد وقوعه نظر، ا. هد.

ونقله في التوضيح<sup>(٢)</sup> والشامل<sup>(٧)</sup>، وقال ابن عرفه باذل الخلع من صح معروفه والمذهب صحته من غير الزوجة مستغلاً. قلت: ما لم [يظهر]<sup>(٨)</sup> قصد ضررها بإسقاط نفقة فينبغي رده كشراء دين العدو، وفيها من قال لرجل طلق امرأتك ولك [عليً]<sup>(٩)</sup> ألف درهم ففعل لزم ذلك الرجل<sup>(١٠)</sup>، ا. هـ.

قلت: وقول ابن عبد السلام يرجع إلى [ذلك](١١) الأجنبي ليس بشرط، بل القصد أن لا(١٢) يكون الإضرار بالزوجة سواء كان لمصلحة تعود إلى الزوجة

<sup>(</sup>١) في (م) و (ع) أو التزم.

<sup>(</sup>٢) ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (م).

 <sup>(</sup>٦) انظر التوضيح ج ٢ ورقة ٧ وجه وما بعدها \_ غطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم
 (٦٧٢٥٦).

 <sup>(</sup>٧) انظر الشامل ورقة ٨١ ظهر وما بعدها \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم
 (١٣٧٦٢).

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ساقط من (ع).

<sup>(</sup>٩) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>۱۰) انظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ۲ ورقة ۳۲ ظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (۱۲۱٤۷).

<sup>(11)</sup> ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>۱۲) عبارة (م) و (ع) أن يكون للاضرار.

فتكون من هذا النوع، أو تعود للزوج (١) فيكون من النوع السادس، أو تعود للأجنبي (٢) الملتزم فتكون من النوع الخامس، وإما ان لم يقصد به إلّا نفقة العدة فلا يجوز ذلك ابتداء فإن وقع فبمقتضى قول ابن عرفه ينبغي رده أن يبطل الالتزام ( $^{(7)}$ )، ويقع الطلاق رجعياً وهذا هو الظاهر، والله أعلم.

o **s** o

<sup>(</sup>١) في (م) و (ع) إلى.

<sup>(</sup>٢) في (م) و (ع) إلى.

<sup>(</sup>٣) في (م) الإقرار.



الباب الرابعء

# في الالتزام المعلق على [غير](١) فعل الملتزم له

وحكمه حكم الالتزام المطلق فيقضي به إذا وجد المعلق عليه، إذا (٢) كان الملتزم له معيناً، وإن لم يكن معيناً فلا يقضي به، وفروعه كثيرة، وأكثر مسائله من باب النذر المعلق، وباب الضمان، وقد تقدم في الباب الثاني في كلام أبسي الحسن [ان نحو] (٣) إن شفاني (٤) الله من مرضي فلك ألف درهم يقضي بذلك على قائله. وقال في باب (٥) الكفالة من المدونة: ومن قال لرجل إن لم يوفك فلان حقك فهو علي، ولم يضرب لذلك أجلاً تلوم لذلك السلطان بقدر ما يرى ثم لزمه (٦) المال إلا أن يكون الغريم حاضراً ملياً، وإن قال إن لم يوفك حقك حتى يموت فهو علي فلا شيء على الكفيل حتى يموت الغريم لأنه أجل ضربه لنفسه (٧). وقال قبله ومن تكفل لرجل بما أدركه من درك في جارية البائع أو عدمه (٨). ا.هـ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في (م) و (ع) إن.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م) ولعلها زيادة ناسخ.

<sup>(</sup>٤) عبارة (م) إن شفى الله مريضى.

<sup>(</sup>٥) في (م) و (ع) كتاب والكل صعيح.

<sup>(</sup>٦) في (م) ألزمه.

<sup>(</sup>٧) انظر المدونة ج ١٣ ص ١٣٢.

<sup>(</sup>A) انظر نفس المرجع السابق ص 119.

قلت: ومثل هذا ما يكتب اليوم في مستندات البيع، والتنزم فلان [لفلان](١) أنه إن قام عليه قائم [بمثله](١) في هذا البيع فعليه نظير ما يغرمه فلان ونحو ذلك.

نسرع

من ذلك [ما] (٣) إذا قال شخص: إذا جاء الوقت الفلاني فلك عندي كذا وكذا، فإنه يلزمه إذا جاء الوقت وهو صحيح غير مفلس قال في رسم يريد (٤) من سماع عيسى من كتاب الهبات: في رجل قال لامرأته خسون دينار من مالي صدقة عليك إلى عشر سنين إلا أن تموتي قبل ذلك فلا شيء لك، وذلك لولدي قال ابن القاسم: هو على ما قال إن بقيت المرأة إلى عشر سنين أخذتها إن كان الزوج صحيحاً، وإن ماتت قبل العشر (٩) فلا شيء لورثتها وهي للولد إذا جاءت العشرة سنين، وهو حي صحيح، وإن مات قبل العشر فليس (٦) للمرأة ولا للولد وإن أتت العشرة وهو مريض والمرأة باقية ثم مات من مرضه فلا شيء لها في ثلث ولا رأس مال. قال ابن رشد: هذه المسألة بينة لا إشكال فيها لأنها صدقة تصدق بها في حال صحته أوجبها على نفسه في ذمته، لا مرأته إن بقيت إلى العشر سنين، أو لولده إن ماتت قبل العشر سنين، [فإن أتت العشر سنين] (٨) وهو حي صحيح وجبت الخمسون لها كانت مريضة أو صحيحة، وإن ماتت قبل ذلك كانت لولده صحيحاً كان الولد أو مريضاً، وإن أتت العشر سنين وهو مريض [أو مات قبل ذلك] (١) لم يكن لأحدهما (١٠) شيء ولا لورثته لأنها صدقة لم تحز حتى مرض أو مات. الهه.

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (م) و (ع).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في (م) و (ع) يدير.

<sup>(</sup>٥) عبارة (م) و (ع) ذلك.

<sup>(</sup>٦) عبارة (م) فلا شيء.

<sup>(</sup>V) في (م) و (ع) عثر وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>۱۰) عبارة (م) و (ع) لواحد منهها.

قلت: يريد وكذلك(١) لو فلس حينئذ، والله تعالى أعلم.

وقد ذكر في المسألة التي بعدها وهي من قال ثلاثون ديناراً من سالي صدقة على فلان إلى عشر سنين، أو عبدي صدقة عليه إلى عشر سنين وأنه إن أتت العشر سنين والمتصدق حي أخذها كانت دنانير أو عبيداً، وإن مات المتصدق بها قبل العشر فلا شيء للمتصدق عليه ولا لورثته عاجلاً ولا لعشر سنين، وإن استحدث المتصدق بها [ديناً](٢) قبل العشر سنين بيعت هذه الصدقة في دينه، وإن كانت شيئاً بعينه وبطلت الصدقة، وأما إن أراد المتصدق بها بيعها من غير دين يلحقه فإنه يمنع من ذلك ولم يكن له ذلك، وإن كانت جارية لم يطأها. قال وإن مات المتصدق عليه بها قبل العشر سنين فورثته بمنزلته.

#### تنبيسه

علم من هذه المسألة أن الملتزم إذا علق الالتزام على أجل معين كقوله بعد سنة، أو شهر، أو عشر سنين، وكان الشيء الذي التزم إعطاءه معيناً كالعبد، والدابة، والثوب فإنه يمنع من بيعه، وإخراجه عن ملكه وهذا بخلاف. ما إذا علق الالتزام على أجل مجهول كقوله إذا جاء أبي أو فلان الغائب فإنه لا يمنع من البيع قال في كتاب العتق (٣) من المدونة ومن قال لعبده أنت حر إذا قدم أبي فذلك يلزمه ولا يعتق عليه حتى يقدم أبوه. قال مالك: ويوقف لينظر أيقدم (٤) أبوه أم لا، وكان يعرض (٥) في بيعه، وأجاز ابن القاسم بيعه ووطأها إن كانت أمه، وقال هي في هذه (٢) كالحرة لقوله (٧) لها أنت طالق إذا قدم فلان فله وطؤها ولا تطلق حتى يقدم فلان، وأما إذا (٨) أعتق إلى أجل آت لا بد منه فله وطؤها ولا تطلق حتى يقدم فلان، وأما إذا (٨) أعتق إلى أجل آت لا بد منه

<sup>(</sup>١) في (م) و (ع) وكذا، وهي اقتصار لكذلك.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) انظر المدونة ج ٧ ص ٥٣.

<sup>(</sup>٤) عبارة (م) أن يقدم.

<sup>(</sup>٥) في (م) يحرض وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>٦) في (م) هذا.

<sup>(</sup>٧) في (م) و (ع) يقول.

<sup>(</sup>٨) في (م) و (ع) ان.

كقوله أنت حرة إلى سنة، أو شهر، أو إذا مات فلان، أو إن (١) حضرت (٢) فهو عن البيع والوطء، وله أن ينتفع بغير ذلك حتى يحل الأجل. قال ابن يونس قال محمد: إذا (٣) قال أنت حرة إن قدم أبي فكان مالك (٤) يصرح بإجازة بيعها، ويعرض في بيع التي يقول فيها إذا قدم أبي ثم جعلها (٩) سواء ونحوه في كتاب الطلاق. قال ابن يونس: إنما فرق بين أن وإذا في أحد قوليه لأن إذا كأنها تختص بأجل يكون وقد يمكن أن لا يكون [وقد] (٢) قال الله تبارك وتعالى: ﴿إذا الشمس كورت﴾ وذلك كأين لا بسد، وإن أغلب موضوعها (٨) للشرط، وقد تكون بمعنى الأجل فحمل (٩) مالك كل لفظ على الغالب من أمره ثم رجع فساوى بينها لأن العامة لا تكاد [أن] (١٠) تفرق بينها. ا.ه..

قال أبو الحسن قال عبد الحميد(١١) لا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه: إن أراد أن أجل عتقه وقت مجيئه المعتاد المجيىء فيه، فيكون حراً إذا جاء الوقت لأنه

<sup>(</sup>١) في (م) و (ع) إذا.

<sup>(</sup>٢) في (م) حاضت وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في (م) و (ع) إن.

<sup>(</sup>٤) في (م) فقال.

<sup>(</sup>۵) في (م) و (ع) جعلهها.

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ساقط من (م) و (ع).

<sup>(</sup>٧) سورة التكوير: الأية ٢٩/١.

<sup>(</sup>A) في (ع) موضعها.

<sup>(</sup>٩) في (م) فجعل.

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>١١) هو أبو محمد عبد الحميد يعرف بابن الصائغ الإمام المحقق الفهامة الحافظ العلامة الجيد الفكر القوي العارضة أدرك أبا بكر بن عبد الرحن وأبا عمران الفاسي، وتفقه بأبي حفص العطار وابن محرز، وأبي إسحاق التونسي، وغيرهم وبه تفقه الإمام المازري، وأبو الحسن الحوقي، وأبو بكر بن عطية. له تعليق مهم على المدونة معروف كمل فيه الكتب التي بقيت على التونسي، وأصحابه يفضلونه على الملخمي تولى الإفتاء مع قاضي المهدية أبي الفضل بن شعلان بشرط من المعز بن باديس ثم تعرض لمحنة باع من أجلها كتبه، وامتنع عن الفتوى كانت وفاته سنة ست وثمانين وأربعمائة. انظر ترجته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ١١٧.

معتق إلى أجل كقوله أنت حر إلى الحصاد، أو إلى مجيىء الحاج وإن أراد به نفي القدوم كأنه(١) يقول جاءني كتابه أنه لا يقدم، أو أراد به الشكر لله تعالى على قدومه فلا شيء عليه حتى(٢) يقدم. ا.هـ.

وهو كلام حسن فتحصل من هذا أنه يجوز البيع سواء قال ان أو إذا على [القول] (٣) المرجوع إليه، وإذا جاز هذا في العتق فيجوز في الالتزام بالصدقة والهبة من باب أحرى وهذا بين، والله تعالى أعلم.

## فرع

[ومن هذا الباب](٤) ما وقع في [آخر](٥) رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات: في امرأة تركت زوجها وولداً، وبنتاً منه، وأباها، وتركت متاعاً، وحلياً، وصداقاً على زوجها، فقال أبوها للزوج إن تصدقت بمصابك(٢) منها من صداقها، وحليها ومتاع وغيره على ولديها فميراثي منها في جميع ما تركت صدقة عليها، فقال الزوج قد تصدقت بجميع مصابي عليها، وأشهد لها بذلك فمات الجد وهو أبو الزوجة ومات أبو الولدين، والصبيان طفلان، والمتاع والحلى وجميع ما تركت بيد أبيها والصداق عليه كما هو. قال ابن القاسم: أما ما تركت من المتاع والحلى فهو لها لأن حوز أبيها لها حوز، وأما الصداق فليس لها منه شيء لا من نصيب جدهما ولا من نصيب أبيها لأن الجد إنما تصدق عليها على أن يتصدق أبوهما عليها، فإذا لم يتصدق أبوهما عليها فليس لها من صدقة جدهما شيء إذا لم يفرز(٢) ذلك لهما الأب،

<sup>(</sup>١) في (م) وكأنه.

<sup>(</sup>٢) انظر أبو الحسن على المدونة ج٣، ورقة ٢١٢ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٢٠٩٨).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ع) وعبارة (م) ومن الالتزام المعلق على فعل غير الملتزم والملتزم له. ا. هـ.

<sup>(</sup>a) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

 <sup>(</sup>۲) مصاب جمع لمصب، والمصب موضع الصب، ومصب النهر: حيث يلتقي ماؤه بماء البحر.
 انظر المعجم الوسيط ج ۳ ص ٥٠٧.

<sup>(</sup>٧) في (م) يعزل.

ويجعله على يد غيره لأن الأب إذا تصدق على ولده بناض(١) لم تجز صدقته إلا أن يجعل ذلك على يد غيره، ولو كان الصداق عرضاً مضموناً لم يجز لهما منه شيء لأنه لو تصدق عليهما بعبد موصوف، أو سلعة موصوفة ليست بعينها ثم مات قبل أن يجوزها لهما لم يجز لهما منها(١) شيء، ولو كان للأب على أجنبي عبد موصوف فتصدق به على ابنه جازت صدقته قبضها أو لم يقبضها حتى مات، وقبله ابن رشد، وقال أما تصدقه على ولده بحضه الذي يجب له بالميراث من الصداق الذي عليه [إذا مات الأب](١) عيناً كان، أو عرضاً فلا اختلاف أنه لا يجوز للابن إذا مات [الأب](١) وهو عليه كما هو إذ لا يكون الأب حائزاً لابنه ما هو في ذمته لو قال أشهدكم أني وهبت لابني كذا وكذا ديناراً، أوجبتها في ما هو في ذمته لو قال أشهدكم أني وهبت لابني كذا وكذا ديناراً، أوجبتها في ذمتي لم يجز ذلك وكانت باطلاً إذا مات، وهي عليه قبل أن يحضرها ثم ذكر الخلاف في كونه هل لا بد من جعله على يد غيره، أو يكفي الطبع عليه، والله تعالى أعلم.

ومثله ما في أول سماع أبي زيد من الكتاب المذكور: في رجل له على رجل عشرة دنانير، فقال له إن تصدقت على ابنك بعشرة دنانير، عشرة دنانير، عليك صدقة عليه (٥) فقال الأب أشهدوا أني تصدقت على ابني بعشرة دنانير، وابنه صغير، ولم يخرجها حتى مات، قال ذلك باطل، وترجع أنت في عشرتك لأن الأب لم يفرز العشرة، ولم يخرجها ولو وضعها على يد عدل لم يكن لك أن ترجع، وكانت للابن وقبله ابن رشد أيضاً، والله تعالى أعلم.

فسرع

من زوج ابنته بمائة دينار على أن يشورها الأب بمائة دينار فيكون النكاح

<sup>(</sup>۱) ناض الشيء ينوضه نوضاً: أراغه لينتزعه منه. انظر لسان العرب ج ٧ ص ٧٤٧، طبعة دار صادر ــ بيروت.

<sup>(</sup>٢) في (م) و (ع) منه.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في (م) عليك وهو تصحيف.

[صحيحاً](١) وتلزمه المائة. قال البرزلي في مسائل الأنكحة عن أبي عمران فإن لم يكن عنده شيء أتبع بها ديناً، وذكر قبل عن أبي عمران قال أوعن ابن عبد الرحمن(٢) أنها إذا تزوجها الزوج بصداق وكانت العادة جارية بأن الأب مجهزها بنصف ذلك أو نحوه أنه يلزمه وللزوج القيام بذلك(٣) وتقدم لفظه في الباب الأول وفيه فوائد نبهنا عليها هناك.

## فسرع

ومن هذا الباب ما يترتب على عقدة البيع فيشترط فيه حينئذ أن لا يؤدي إلى غرر فيجوز البيع بشرط تنجيز العتق، أو بشرط أن يهب المشتري المبيع لفلان أو يتصدق به عليه ناجزاً إذ لا غرر في ذلك، ولا يجوز البيع بشرط العتق إلى أجل، أو بشرط الكتابة أو بشرط التدبير، أو بشرط أن يتخذ الأمة أم ولد، أو بشرط أن يهب المبيع لفلان أو يتصدق عليه بعد أجل بعيد أو بشرط أن لا يخرج العبد، أو الجارية في البلد الفلاني أو نحو ذلك. وسيأتي بيان ذلك والكلام عليه مفصلاً في الجاتمة في الشروط المنافية لمقتضى البيع، وكذلك يبطل هذا الالتزام إذا علق على شيء مجهول، وكان الالتزام مقارناً لعقد شرعي من بيع أو إجارة أو سلم ونحوه كمن استأجر داراً بأجرة معلومة مدة والتزم أنه إن حصل فيها خلل كان عليه جميع ما يحتاج إليه أو بعضه وكها لو اشترى داراً

<sup>1)</sup> ما بين القوسين ساقط من الأصل ومن (ع) أيضاً.

<sup>(</sup>٣) استشكل علي تحديد الاسم على وجه القطع واليقين لعدم إشارة الإمام البرزلي إلى كنيته أو شهرته والذي يترجح لدي أنه أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني وذلك لسبب واحد وهو أن الإمام البرزلي يقول في نقله عن أبي عمران أو ابن عبد الرحمن، وعبد الرحمن هذا تفقه على أبي عمران كيا أوضحه مخلوف في كتابه شجرة النور، حيث يقول: الفقيه النبيل المحدث العالم الجليل رحل للمشرق وسمع من مشائخ جلة، وأخذ عنهم تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي، والقابسي وأبو حفص العطار وبه تفقه أبو الحسن اللخمي وعبد الحميد الصائغ. له تصانيف حسنة فيها تعليق على المدونة سماه التبصرة، وكتابه الكبير سماه بالقصد والإيجاز كانت وفاته سنة خمسين وأربعمائة. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج 1 ص ١١٠.

 <sup>(</sup>٣) انظر نوازل البرزلي ج ١، ورقة ٣٥٧ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم
 (١٢٧٩٢).

أو غيرها بثمن معلوم والتزم البائع أنه إن حصل خلل في دار له أخرى كان عليه عمارته، فهذا الالتزام باطل، والعقد المقارن له فاسد يحكم له بحكم البيع الفاسد، والإجارة الفاسدة، والله تعالى أعلم.

## فسرع

قال البرزلي في مسائل الإيمان: من التزم الكفارة عن غيره إذا حنث فحنث لزم الملتزم الوفاء بها، ولا شيء على الحالف(٢). ١.هـ.

قلت: وقوله ولا شيء عليه ريد إن أخرجها الملتزم، وأما إن لم يخرجها وامتنع ولم يقدر على إجباره على إخراجها فيلزم الحالف أن يخرجها، ويرجع على الملتزم متى قدر عليه، والله تعالى أعلم.

وإنما ذكرت هذه المسألة في هذا الباب لأن الحنث قد يكون من غير فعل الملتزم ولا الملتزم له، وأما إن كان من فعل الحالف [فهو من باب الالتزام المعلق على الفعل] (٣) الذي فيه منفعة للملتزم [له] (٤) بفتح الزاي وتقدمت في النوع الثاني من الباب الثالث مسألة ابن رشد: فيمن التزم العفو عمن سبه إذا شهد له الشهود بالسب فراجعها، والله تعالى أعلم.

## فسرع

من التزم ضمان ما ضاع من شورة (٥) زوجته قال ابن رشد: أرى أن ينظر إلى الوجه الذي خرج عليه الضمان، فإن كان من أجل أنها خشيت عليه الزوجة فلا يلزمه ضمانها إن قامت البينة على تلفها من غير فعله وإن كان من

<sup>(</sup>١) في (م) و (ع) من وهو الصواب.

 <sup>(</sup>۲) انظر نوازل البرزلي ج ۱ ورقة ۲۱٦ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم
 (۲) (۲۷۹۲).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) الشورة بفتح الشين المتاع وما يحتاج البيت والشورة بالضم الجمال. انظر التوضيح ج ١ ورقة ١٥٣ وجه وقيل الشورى بفتح الشين اللباس. وفي الحديث أقبل الرجل وعليه شورة حسنة وبضم الشين الجمال الحسن كأنه من الشور عرض الشيء وإظهاره ويقال فلان حسن الشورة، أي حسن اللباس. انظر تاج العروس ج ٥ ص ٣١٩/٣١٨.

أجل أنه هو خشي عليها فلا ضمان عليه إن قامت البينة على تلفها من غير فعله، ويلزمه الضمان (١) على كل حال إن لم توجد، وادعى تلفها ولم (٢) يعلم ذلك إلا بقوله (٣). ١. هـ. من نوازله.

### فسرع

قال اللخمي في السلم الأول: في (أن باب أجل السلم وأخلف إذا قال إن صار في ملكي فهو لك بكذا وكذا، ولم ينفد وأن يجوز (٥) أحسن لأنه لا غرر فيه. ١.هـ، والله تعالى أعلم.

#### تنبيسه

ليس من هذا الباب [ما] (٢) إذا علق شيئاً على [جهة] (٧) الإقرار ولم يرد به إنشاء المعروف. قال في كتاب الإقرار من النوادر. قال ابن سحنون، وابن عبد الحكم إذا قال لفلان على ألف درهم إن شاء فلان فهذا باطل شاء فلان أم لم يشأ لأنه خطر كها لو قال له على ألف درهم إن تكلم، أو إن دخل الدار، وقاله ابن المواز، وقال هو كمن قال فلان مصدق في شهادته فذلك لا يلزمه قال ابن سحنون: وكذلك إن قال إن أمطرت السهاء أو هبت الربح، أو دخل فلان الدار فهو باطل في إجماعهم ولو قال له علي ألف. إن حمل متاعي إلى منزلي بالبصرة ففعل فهذه إجارة وهو جائز (٨). ا.ه.

<sup>(</sup>١) في (م) ضمانها.

<sup>(</sup>٢) في (م) فلم.

<sup>(</sup>٣) انظر مختصر نوازل ابن رشد ورقة ٢٠ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (٣٠) وكذلك نوازل ابن رشد ورقة ١٣٧ ظهر، ١٣٨ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) في (م) من.

 <sup>(</sup>٥) في (م) تجوز.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>V) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) انظر النوادر والزيادات ج ٤ ورقة ٩٦ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (٨٠٠٠).

فهذا كله إذا كان على جهة الإقرار لا يلزمه شيء ولو كان ذلك على وجه (٢) الهبة والمعروف فالظاهر لزومه، والله تعالى أعلم.

o **e** o

<sup>(</sup>١) ني (م) جهة.

# الغاتمة

وفيها فصلان:

\_ الفصل الأول: في إسقاط الحق قبل وجوبه.

\_ الفصل الثاني: في الشروط المنافية لمقتضى العقد.



#### خاتمة

في التنبيه على مسائل حكم فيها بعدم اللزوم، لكونها من باب إسقاط الحق قبل وجوبه، أو لكون الالتزام فيها مخالفاً لمقتضى العقد.

وفيها فصلان:

الغمل الأول؛

## ني إستاط الحق تبل وجوبه

ونذكر من ذلك مسائل:

المسألة الأولى إسقاط الشفعة(١) قبل بيع الشريك

قال في كتاب الشفعة (٢) من المدونة، وإذا سلم الشفيع الشفعة بعد البيع فلا قيام له، ولو قال للمبتاع قبل الشراء اشترى(٣) فقد سلمت لك الشفعة، وأشهد بذلك فله القيام بعد الشراء لأنه سلم ما لم يجب له، وإن سلم بعد

<sup>(</sup>۱) العرب في العصر الجاهلي كانوا يعرفون نظام الشفعة فقد نقل الحطاب في مواهب الجليل عن ابن رشد في مقدمته (أن الأصل في تسمية هذا الحق شفعة أن الرجل في الجاهلية كان إذا اشترى حائطاً \_ يعني بستاناً \_ أو منزل أو شقص من حائط أو منزل آتاه جاره أو شريكه فشفع له في أن يوليه إياه \_ يعني يتملكه من المالك بمثل ما ملك \_ ليتصل الملك أو يندفع عنه الضرر حين يشفعه فيه فسمى لذلك شفعة) أنظر الحطاب على خليل ج ٥ ص ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر المدونة ج ١٤ ص ١١٤/١١٥.

<sup>(</sup>٣) في (ع) إن اشتريت.

الشراء على مال أخذه جاز، وإن كان قبل الشراء بطل ورد المال وكان على شفعته (۱). قال (۲) ابن يونس لأن من وهب ما لا يملك لم تصح هبته. قال أشهب، وعبد الملك كمن أذن له ورثته بأن يوصي بأكثر من ثلثه في صحته فلا يلزمهم ذلك، وقال اللخمي ويختلف إذا سلمها قبل الشراء وقال له اشتري فإذا اشتريت فلا شفعة لي عليك فقيل لا يلزمه ذلك وله أن يستشفع، ويجري فيها قول آخر أنه لا شفعة له قياساً على من قال إن اشتريت عبد فلان فهو حر أور أن تزوجت فلانه فهي طالق، ومن جعل لزوجته الخيار إن تزوج عليها فأسقطت ذلك الخيار قبل أن يتزوج عليها فقد قالوا أن ذلك لازم لها، وهو في الشفعة أبين لأنه أدخل المشتري في الشراء لإمكان الترك ولولا ذلك لم يشتر فأشبه هبة قارنت البيع، ولأنه لوقال له اشتري ذلك الشقص والثمن علي فاشتراه للزمه أن يغرم الثمن الذي اشتراه به، لأنه أدخله في الشراء وهذا قول مالك، وابن القاسم فهو في ترك الشفعة أبين، واختلف فيمن قال لزوجته إن علي عليك فأنا أطلقك فجاءته به فقال (٤) مرة يلزمه أن يطلقها. ا.ه.

ونقله ابن عرفة ثم قال بعده وفي أجوبة ابن رشد الفرق بين قوله إن تزوجت فلانة فهي طالق، وإن اشترى فلان شقص كذا فقد أسقطت عنه الشفعة أن الطلاق حق لله تعالى لا يملك المطلق رده إن وقع ولو رضيت المرأة برده فرده (٥) إذ ليس هو (٦) لها فلزم بعد النكاح [كها] (١) ألزمه نفسه قبله، وإسقاط الشفعة إنما هو حق له لا لله تعالى يصح له الرجوع فيه برضاء المشتري فلا يلزم إلا بعد وجوبه. ابن عبد السلام هذا الفرق ليس بالقوى ويظهر

<sup>(</sup>١) أنظر المدونة ج ١٤ ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) في (م) وقال.

<sup>(</sup>٣) في (م) وإن.

<sup>(</sup>٤) في (م) ثم قال.

<sup>(</sup>٥) هناك تصحيح في هامش النسخة (م) لم ترده.

<sup>(</sup>٦) عبارة (م) و (ع) بحق لها.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من (م).

ببادىء الرأي صحة تخريج اللخمي، ثم ذكر عن شيخه ابن الحباب<sup>(۱)</sup> فرقاً أطال فيه البحث والكلام فليراجعه [فيه]<sup>(۲)</sup> من أراده<sup>(۳)</sup>. وقال أبو الحسن الصغير: قيل لأبي عمران إذا قال له إذا وجبت لي الشفعة فقد سلمتها لك هل هي مثل مسألة الكتاب؟ قال ذلك سواء ولا يلزمه شيء بخلاف من قال إن اشتريتك فأنت حر أو<sup>(3)</sup> قال لزوجته<sup>(6)</sup> إن تزوجتك فأنت طالق إن ذلك يلزمه لأنه معلوم أن وجوب الشفعة إنما يكون بعد وجوب البيع الشيخ: ولعل الفرق بين الطلاق والعتق من حق الله تعالى بخلاف الشفعة (<sup>7)</sup>. ا.ه.

وسيأتي في كلام ابن رشد نحو ما ذكره أبو الحسن عن أبي عمران.

### فسرع

قال اللخمي: وإن ترك الشفعة بشرط فقال إن اشتريت ذلك الشقص فقد سلمت لك شفعتي على دينار تعطيه إياي، فإن لم يبعه منك فلا جعل لي عليك جاز ذلك، ولو اشترط النقد لم يجز (٧). ١. هـ.

<sup>(</sup>۱) في (م) ابن الحاجب وهو تصحيف ظاهر والصواب هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عمر المعافري المعروف بابن الحباب الإمام البارع المحقق المتفن الأصولي الجدلي المؤلف المتقن، أخذ عن ابن زيتون وغيره، وعنه جماعة منهم المقري، وابن عبد السلام، وبينها مناظرات، وابن عرفة وكان يثني عليه بالعلم، ونقل عنه في مختصره له تقييد على مغرب ابن عصفور، واختصار المعالم. توفي سنة تسع وأربعين وسبعمائة. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ صور، ٢٠٠/٧٠٩.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

 <sup>(</sup>٣) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ٣ ورقة ٧٢ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت
 رقم (١٠٨٤٦).

<sup>(</sup>٤) في (ع) أو .

<sup>(</sup>a) في (م) و (ع) بامرأة.

<sup>(</sup>٦) أنظر أبو الحسن على المدونة ج ٤ ورقة ٧٤ وجه ... مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٠٩٩).

 <sup>(</sup>٧) أنظر أبو الحسن على المدونة ج ٤ ورقة ٧٤ ظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم
 (١٢٠٩٩).

نسرع

قال ابن رشد في آخر الرسم [الآول](۱) من سماع أشهب من كتاب العيوب: إذا قال الرجل إن(۲) كان فلان قد اشترى هذا الشقص بكذا فقد سلمت له الشفعة فهذا يلزمه التسليم إن كان قد اشترى فلان وأما إن قال إن اشترى فلان الشقص فقد سلمت له الشفعة فهذا لا يلزمه التسلم إن اشترى( $^{(7)}$ ) أسقط حقه قبل أن يجب له  $^{(9)}$ . ا.ه.

## المسألة الثانية

إذا أجاز الورثة الوصية بأكثر من الثلث، أو لبعض الورثة. قال في التوضيح فلهم ثلاثة أحوال:

الأول: أن يكون ذلك في الصحة من غير سبب فإجازتهم غير لازمة لهم، لأنهم كمن أعطى شيئاً قبل ملكه، أو جريان سبب ملكه هكذا أشار إليه مالك في الموطأ<sup>(7)</sup>، وروى عن مالك أن ذلك لازم لهم، ومثله في الموازيه فيمن قال ما أرث من فلان صدقة عليك وفلان صحيح قال يلزمه ذلك إذا كان في غير عين. اللخمي والأول أشهر، وهذا أقيس لأنه التزم ذلك بشرط حصول الملك فأشبه من أوجب الصدقة بما يملك إلى أجل أو بلد سماه، أو بعتق ذلك، أو بطلاق من (٧) يتزوج فيه (٨). ١.هـ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في (م) إذا.

<sup>(</sup>٣) هنا تنتهي النسخة (ع) لوجود خرم بها في أول وآخر النسخة.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(°)</sup> أنظر البيان والتحصيل ج ٣ ورقة ٤٦ ظهر وما بعدها ... مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٠٦١٢).

 <sup>(</sup>٦) أنظر موطأ الإمام مالك وشرحه تنوير الحوالك للسيوطي ج ٧ ص ١٣٣، الطبعة الأخيرة،
 مطبعة مصطفى الحلبي ــ ١٩٥١م.

<sup>(</sup>٧) في (م) ما وهو الصواب.

 <sup>(</sup>٨) أنظر التوضيح ج ٢ ورقة ١٩٢ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم
 (١٢٢٥٦).

وقال ابن عرفه وفي الموطأ(۱)، والعتيبة قال مالك إذا (۲) أذن الورثة للصحيح أن يوصي بأكثر من ثلثه لم يلزمهم [ذلك](۱) إن مات لأنهى أذنوا في وقت لا منع لهم فيه. أبو محمد (۱) هذا مشهور مذهبه، وعنه أنه يلزمهم. ابن زرقون في الموازية من قال ما أرث من فلان صدقة عليك وفلان صحيح لزمه ذلك إن كان في غير يمين فهذا مثل ذلك. قلت: وزاد اللخمي والأول أشهر وهذا أقيس كمن أوجب صدقة بما يملك إلى أجل، أو في بلد سماه، أو بعتق ذلك، أو بطلاق من يتزوج فيه (۱۰). ا.هـ.

وما حكاه الشيخ خليل، وابن عرفه من الخلاف في هذا الوجه تبعاً لأبي عمر بن عبد البر<sup>(٢)</sup> مخالفاً لما ذكره الباجي في المنتقى فإنه قال: إن كانت الإجازة بغير سبب فلا خلاف في المذهب أن<sup>(٧)</sup> ذلك لا يلزم المجيز من الورثة وله الرجوع لأنه حال لم يتعلق به<sup>(٨)</sup> حقوقهم بالتركة <sup>(٩)</sup>. ا.هـ.

<sup>(</sup>١) أنظر موطأ الإمام مالك وشرحه تنوير الحوالك ج ٢ ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) في (م) إن.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م) ابن عمر وهو الصواب:

<sup>(</sup>٥) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ٣ ورقة ٢٤٣ وجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١١١٣٣). وج ٧ ورقة ١٧٩ ظهر من نسخة أخرى وقفت عليها بعين المكان تحت رقم (١٠٨٤٧).

<sup>(</sup>٦) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عمد بن عبد البر النمري الإمام الحافظ النظار شيخ علماء الأندلس، وكبير مجتهديها الشهير الذكر في الأقطار شهرته تغني عن التعريف به تفقه بابن الفرضي ولازمه كثيراً، وأحمد بن عبد الملك بن هشام، سمع منه عالم كثير كأبي العباس الدلائي، وأبي عمر سفيان بن القاضي. ألف في الموطأ كتاباً مفيداً كالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لم يتقدمه فيه أحد وكذلك الاستذكار بجذهب علماء الأمصار، والاستيعاب في أسهاء الصحابة، والكافي في الفقه، وكتاب فضائل مالك وأبي حنيفة والشافعي وغير ذلك مولده سنة ثمان وستين وثلاثمائة وتوفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ١١٩؛ والديباج ج ٢ ص ٣٦٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) عبارة (م) أنه لا يلزم ذلك.

<sup>(</sup>٨) في (م) فيه.

<sup>(</sup>٩) أنظر المنتقي ج ٦ ص ١٨١.

وصرح الرجراجي [أيضاً](١) بنفي الخلاف في ذلك، وهو ظاهر كلام ابن رشد في آخر شرح المسألة الثانية في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب الهبات قال ولا يلزم الوارث على [كل](١) حال ما أذن لمورثه فيه في صحته من الوصية، ولم يحك ابن يونس، وأبو الحسن في ذلك خلافاً ولفظ ابن يونس: ومن العتبية، والمجموعة، والموطأ قال مالك إذا أذن الورثة للصحيح أن يوصي بأكثر من ثلثه لم يلزمهم ذلك إن مات لأنهم أذنوا له في وقت لا منع لهم. ا.هـ.

وظاهر كلام اللخمي أن القول الثاني مخرج من مسألة الموازية ونصه قال مالك في الموطأ إن أذن الورثة للصحيح أن يوصي بأكثر من ثلثه لم يلزمهم، لأنهم أذنوا في وقت لا منع لهم، وفي كتاب الصدقة من كتاب محمد فيمن قال ما أرثه من فلان صدقة عليك وفلان صحيح فلا يلزمه ذلك إذا كان في غير عين، والأول أشهر وهذا أقيس. لأنه التزم ذلك بشرط الملك فأشبه من أوجب الصدقة بما يملك إلى أجل، أو في بلد سماه، أو بعتق ذلك، أو بطلاق من "كالصدقة بما يملك إلى أجل، أو في بلد سماه، أو بعتق ذلك، أو بطلاق من "كالصدقة بما يملك إلى أجل، أو في بلد سماه، أو بعتق ذلك، أو بطلاق من يتزوج فيه. ا.هـ.

قلت: كلام اللخمي يدل على أنه خرج<sup>(1)</sup> القول باللزوم من مسألة الموازية، والظاهر أنه لا يتخرج لأن الوارث في مسألة الإجازة لم يهب شيئاً، وإنما أجاز فعل شخص لا يقدر على رد<sup>(0)</sup> فعله الآن، كها قال في الموطأ أن الشخص إذا كان صحيحاً كان أحق بجميع ماله يصنع فيه ما يشاء<sup>(7)</sup> وفي مسألة الموازية الوارث نفسه وهب ما يرثه إذا دخل في ملكه ويأتي الكلام عليها إن شاء الله مستوفى.

الحال الثاني(٧): إذا أجاز الورثة الوصية في الصحة لسبب كالسفر والغزو

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في (م) ما وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في (م) يتخرج.

<sup>(</sup>٥) عبارة (م) رده الأن.

<sup>(</sup>٦) أنظر الموطأ وشرحه تنوير الحوالك ج ٢ ص ١٣٤.

<sup>(</sup>V) في (م) الحالة الثانية.

قال في التوضيح لبعض ورثته [أو](١) بأكثر من ثلثه، فروى ابن القاسم في العتبية أن ذلك يلزمهم(٢)، وقاله ابن القاسم. وقال ابن وهب في العتبية كنت أقول بهذا ثم رجعت إلى أن ذلك لا يلزمهم، وقاله محمد وأصبخ وهو الصواب(٣). ا.هـ.

قلت: والمسألة في رسم نذر من سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا واقتصر الشيخ خليل في مختصره على القول بعدم اللزوم، والذي (٤) رجحه أصبغ وحكى في الشامل القولين من غير ترجيح.

الحال الثالث(°): إذا أجاز الورثة الوصية في المرض، فلا يخلو المرض إما أن يكون مخوفاً أو غير مخوف، فإن كان غير مخوف فحكمه حكم الإجازة في الصحة قاله عبد الوهاب(٢)، وقبله الشيخ خليل في التوضيح وجزم به في

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في (م) يلزمه.

<sup>(</sup>٣) أنظر التوضيح ج ٢ ورقة ١٩٢ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) في (م) الذي.

<sup>(</sup>٥) في (م) الحالة الثالثة.

<sup>(</sup>٦) هو القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي الفقيه الحافظ الحجة النظار العالم الماهر الأديب الشاعر من أعيان علياء الإسلام. أخذ عن أبي بكر الأبهري، وحدث عنه وأجازه، وتفقه عن كبار أصحابه كابن القصار، وابن الجلاب، والباقلاني، وروى عن جماعة منهم عبد الحق بن هارون، وأبو بكر الخطيب، وكان أبو بكر الباقلاني يعجبه حفظه أبو عمران الفاسي القيرواني ويقول لو اجتمع في مدرستي هو وعبد الوهاب ـ صاحب الترجمة ـ لاجتمع علم مالك أبو عمران يحفظه وعبد الوهاب ينصره. ولى قضاء الدينور وولى قضاء المالكية بمصر آخر عمره وبها مات قاضياً. ألف في المذهب والخلاف والأصول مؤلفات كثيرة مفيدة منها كتاب النصرة لمذهب إمام دار الهجرة والمعونة لمذهب عالم المدينة، وكتاب الأدلة في مسائل الحلاف وشرح رسالة ابن أبي زيد، والمعهد في شرح مختصر الشيخ أبي محمد أصبغ وشرح المدونة، والتلقين، والإفادة والتلخيص في أصول الفقه، وعيون المسائل في الفقه، وكتاب الفروق في مسائل المؤلفة وغير ذلك. ولد سنة اثنتين وستين وثلاثمائة وتوفي بمصر سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج 1 ص ١٠٤/١٠٤؛ والديباج ج ٢ ص ٢٦ وما بعدها.

الشامل، وإن كان المرض غوفاً فلا يخلو إما أن يصح بعد ذلك المرض أو يموت فيه، فإن صح بعده لم تلزمهم الإجازة حتى يأذن له في المرض الثاني، قاله ابن القاسم في آخر سماع يحيى من (١) كتاب الوصايا، وقبله ابن رشد، ونقل نحوه [عن] (١) ابن كنانة (٣) [لكن] (٤) قال بعد أن يحلفوا ما سكتوا إلا عن غير رضا ولا يلزمهم ذلك، قال ابن رشد وهو بعيد يعني إلزامهم اليمين، وجعل الرجراجي قول ابن كنانة نخالفاً لقول ابن القاسم، وعلى قول ابن القاسم اختصر ابن الحاجب، والشيخ خليل في مختصره، وإن لم يصح بعد ذلك المرض، بل مات فيه فالورثة على ثلاثة أقسام، فمن كان منهم بالغاً رشيداً باثناً عن الموصي، ولا سلطان له عليه، ولا نفقة فلا رجوع له، ومن كان منهم سفيهاً فهذا لا يجوز إذنه ولا يلزمه، ولم يحك أبو الحسن في هذين القسمين خلافاً، وصرح الرجراجي بنفي الخلاف في الثاني، وحكها في الأول قولين قال والمشهور اللزوم.

والقسم الثالث: من كان رشيداً وهو في نفقة الموصي كزوجته وأولاده، أو له عليه دين، أو في سلطانه فلا يخلو إما أن يسألهم في الإذن أو يتبرعوا له به، فإن تبرعوا بالإذن ففي لزوم ذلك لهم قولان المشهور منها عدم اللزوم، وهو مذهب المدونة. قال في آخر كتاب الوصايا الثاني من المدونة: ومن أوصى في مرضه بأكثر من ثلثه فأجاز ورثته ذلك قبل موته من غير أن يطلبهم [الميت](٥)، أو طلبهم فأجازوا ثم رجعوا بعد موته قال مالك من كان منهم بائناً

<sup>(</sup>١) في (م) في.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) هو أبو عمر عثمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان من فقهاء المدينة الذين لازموا الإمام مالك، كان يحضره مالك لمناظرة أبي يوسف عند الرشيد وهو الذي جلس في حلقته بعد وفاته. قال في حقه ابن بكير لم يكن عند مالك أضبط ولا أدرس من ابن كنانة، كان يغلب عليه الرأي ولم يكن عنده في الحديث حظ يذكر. توفي \_ رحمه الله \_ بمكة سنة ست وثمانين وماثة قال ابن بكير كان بين موت ابن كنانة ومالك عشر سنين أو نحوها وكانت وفاته بمكة وهو حاج. أنظر ترجمته في ترتيب المدارك ج ٣ ص ٢٩/٢١.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل.

من ولد قد احتلم، أو أخ أو ابن عم فليس ذلك لهم، ومن كان في عياله من ولد وقد احتلم، وبناته وزوجاته فذلك لهم، وكذا ابن العم الوارث إن كان ذا حاجة إليه ويخاف إن منعه صح أضر به في منع رفده إلى أن يجيزوا بعد الموت فلا رجوع لهم بعد ذلك، ولا يجوز إذن البكر، والابن السفيه وإن لم يرجعا(١). ا.هـ.

وإن سألهم في ذلك لم يلزمهم قولًا واحداً. قال أبو الحسن الصغير وظاهر كلام غيره أن الخلاف يجرى في ذلك أيضاً (٢).

#### تنبيهات

الأول: إذا قال الوارث بعد أن أجاز الورثة (٣) في الحال الذي يلزمه إجازتها لم أعلم أن لي رد الوصية، فإن كان مثله يجهل ذلك حلف ولم يلزمه. قاله في التوضيح، وظاهره سواء كانت إجازة الوارث في المرض أو بعد الموت، وهذا إذا لم ينفذوها فإن نفذوها ثم ادعوا الجهل فذكر ابن رشد في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب المبات ثلاثة أقوال أحدهما أنه لا يرجع فيها أنفذوا، وإن علم أنه جهل، قال وهو ظاهر قول ابن القاسم في آخر كتاب الوصايا من المدونة في الابن الذي في عيال الرجل فأذن له في مرضه في الوصية من ثلث ماله ثم نفذ ذلك بعد موته، أنه ليس له أن يرجع ظاهره وإن كان جاهلاً يظن به ذلك.

والثاني [أنه] يرجع إذا كان يشبه ما ادعاه من الجهل مع يمينه وهو قوله في هذه الرواية. قال وهي يمين تهمة إلا أن يحقق عليه أنه أنفذها بعد العلم بأنه لا يلزمه، وقيل بغير يمين.

<sup>(</sup>١) أنظر المدونة ج ١٥ ص ٧٥، ٧٦.

 <sup>(</sup>۲) أنظر أبو الحسن على المدونة ج ٤ ورقة ١٦٦ ظهر، ١٧٧ وجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٠٩٩).

<sup>(</sup>٣) في (م) الوصية، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

والثالث أنه ليس له أن يرجع إلا أن يعلم أنه جهل ذلك (١٠). ١.هـ. وقال الشيخ خليل في مختصره ولزم (٢) إجازة الوارث بمرض لم يصح بعده إلا لتبين عذر بكونه في نفقته، أو دينه أو سلطانه إلا أن يحلف من يجهل مثله أنه جهل أن له الرد لا بصحة ولو لكسفر (٣) وهو بين مما تقدم.

الثاني: إذا قلنا لا يلزم الإذن من في عياله ونحوه فهل يحلف؟ ذكر في التوضيح في الابن الكبير إذا كان في عيال أبيه أنه يحلف أنه إنما أجاز خيفة منه أن يصح فيقطع عنه معروفه (٤). وقال في الشامل وفي الابن الكبير في عياله قولان، وعلى الرجوع يحلف ما أجاز إلا خوفاً منه.

وحكم غير الابن كذلك والله تعالى أعلم.

الثالث: إذا أجاز الورثة الوصية بعد موت الموصي، فلا خلاف أن ذلك لازم إذا كان المجيز مالكاً لأمره (°). والله تعالى أعلم.

#### المسألة الثالثة

من ترك إرثه من شخص في حياة ذلك الشخص، أو وهبه لشخص آخر فقد تقدم ما في الموازية فيمن قال ما أرث من فلان صدقة عليك وفلان صحيح، وإن ذلك يلزمه (٦)، وقال في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الهبات وسئل عن رجل حضرته الوفاة فاستوهب امرأتين له ميراثها منه ففعلتا، ووهبتا [له](٧) ذلك فلم يقض فيه بشيء ثم مات فلمن تراه؟ قال أراه للمرأتين مردوداً عليها، ولا يعجبني أن يفعل الرجل مثل هذا يسأل إمرأته أن

<sup>(</sup>١) أنظر المدونة ج ١٥ ص ٧٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر مختصر خليل ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) في (م) بكسفر وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أنظر التوضيح ج ٢ ورقة ١٩٢ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (٤).

<sup>(</sup>٥) في (م) ألمر نفسه.

<sup>(</sup>٦) في (م) لا يلزمه.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من الأصل.

تهب له ميراثها. قال ابن رشد هذا مثل ما قاله في الموطأ وهوبين لأن الغرض إنما هو أن يصرفه إلى من يجب من ورثته سواهما أو غيرهم، إذ لا حاجة به (۱) إلى ميراثهما منه سوى ذلك فإذا لم يقض فيه بشيء حتى مات كان مردوداً عليهما بمنزلة ما إذا (۲) استأذن ورثته، أو (۱) يوصي لبعض ورثته بشيء  $[12 \hat{\tau}_1]^{(1)}$  من ثلثه فأذنوا نه بذلك فلم يفعل حتى مات لم يلزمهم فيها أذنوا بشيء (۱۰) وقد مضى في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الشهادات القول مستوفى في هبة  $[110 (t)]^{(1)}$  ميراثه في مرض الموروث أو في صحته (۱۷). ا.هـ.

ونص ما تقدم له في الرسم المذكور ولا أعرف نص خلاف في أن هبة الوارث لميراثه في مرض الموروث جائزة، وهوبين من قول ابن القاسم في هذه الرواية، ونص من قوله في رسم الأقضية والحبس من سماع أصبغ من كتاب الصدقات والهبات لأنه قال فيه أن ذلك يلزمه إلا أن يقول كنت أظنه يسيراً لا أعلم أنه يبلغ هذا القدر وشبه ذلك من قوله، فيحلف على ذلك ولا يلزمه، ومثله لمالك في الموطأ لأنه قال فيه أن الميت إذا قال لبعض ورثته إن فلاناً لأحد من ورثته ضعيف وقد أحببت أن تهب لي ميراثك فأعطاه إياه أن ذلك جائز إذا سماه له الميت إذ لا فرق بين أن يهب أحد الورثة ميراثه لمن سواه من الورثة، أو لأجنبي من الناس، ولا بين أن يسميه له الميت، أو لا يسميه له، وما في رسم نقدها من سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات محتمل للتأويل على ما سنذكره إذا مردنا به من الناس من ذهب إلى أن هبة الوارث لميراثه في مرض ما سنذكره إذا مردنا به من الناس من ذهب إلى أن هبة الوارث لميراثه في مرض الموروث(^) لا يجوز لأنه وهب ما لا يملك بعد على ما في المدونة من أن المريض

<sup>(</sup>١) في (م) له.

<sup>(</sup>٢) في (م) لو.

<sup>(</sup>٣) في (م) أن.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>a) فيه شيء.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (م).

 <sup>(</sup>٧) أنظر البيان والتحصيل ج ٣ ورقة ٢٤٧ وجه وظهر \_ غطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت.
 رقم (١٠٦١٧).

<sup>(</sup>A) في (م) الموت.

إذا استأذن بعض ورثته في أن يوصي لبعضهم فأذنوا له [لزمهم](١) إذا لم يحكم لهم بحكم المالك للميراث في المرض، وإنما كان له التحجير على مورثه فإذا رفع عنه التحجير بالإذن له لزمه، وإن لم يكن مالكاً للمال، وقال أن ذلك يقوم أيضاً من قول مالك في الموطأ أن الوارث إذا وهب لمورثه في مرضه ميراثه منه فمات قبل أن يقضي فيه أنه يرجع إليه إذ لو أجاز هبته له لقال أنه لا يكون له منه إلا ميراثه منه، قال فكها(٢) لا تجوز هبته له من أجل أنه لم يتقرر له عليه ملك فكذلك لا يجوز لغيره ليس(٣) ذلك بصحيح، والفرق بينه وبين غيره أنه إذا وهبه لمورثه فقد علم أن القصد في ذلك إنما هو ليرفع التحجير عنه في أن يصرفه إلى من أحب من الورثة إذ لا يحتاج هو إلى هبة إن صح ولا ينتفع بها إن مات، فإذا لم يقض فيها بشيء حتى مات رجعت إلى الواهب، وإذا وهبه لغيره فقد ملكه بالهبة ما وهبه إياه ولا يقال أن ذلك لا يجوز من أجل أنه وهبه ما لم يملكه بعد لأنه لم يبتله له الأن، وإنما وهبه له بشرط ملكه له بموت مورثه كما لوقال إن ملكت فلاناً فهوحر، أو إن ملكته فهو لفلان فلا فرق في وجه القياس بين صحة الموروث ومرضه في هبة الوارث(٤) لميراثه منه، والتفرقة بين المرض والصحة في ذلك استحسان، وتحصل (٥) على هذا في المسألة ثلاثة أقوال: الجواز، والمنع في الحالين، والفرق بينهما. ا. هـ.

وقال في أول رسم من سماع عيسى من كتاب الهبات: قال عيسى وسئل ابسن السقاسم عن رجل صالح مالك أمره تسعدق على آخر مثله بميراثه من أبيه إذا مات والأب باق أيجوز له؟ فقال لا أرى أن يجوز هذا ولا أقضي به عليه وهو أعلم لأنه أمر لا يدري قدره، ولا يعلمه، ولا يدري كم يكون ديناراً أو ألف دينار فلا يدري ما هو وهو أعلم. قال محمد بن رشد قوله لا أرى أن يجوز معناه لا أرى أن يجوز هذا عليه أي لا يلزمه

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في (م) وكها.

<sup>(</sup>٣) في (م) وليس.

<sup>(</sup>٤) في (م) الثواب.

<sup>(</sup>a) في (م) ويصير.

ذلك ولا أقضى عليه به، وهو أعلم لأنه لا يدري قدره، ولا كم يكون [ديناراً أو ألفاً(١)] فإنما قال أن ذلك لا يلزمه [من أجل أنه لم يدر قدر ما وهب لا](٢) من أجل أنه وهب ما لم يملكه [إذ لم يهبه اليوم فيكون قد وهب ما لم يملكه (٣)] بعد، وإنما أوجب ذلك على نفسه يوم يموت أبوه فيجب له ميراثه كمن قال إن ورث فلان أو اشتريته فهو حر يلزمه ذلك بخلاف قوله هذا اليوم حر، وقوله في هذه الرواية أن ذلك لا يلزمه خلاف ما يأتي من قوله في رسم الأقضية والحبس من سماع أصيغ أن ذلك يلزمه إلا أن يقول كنت ظننت أنه يسير ولو علمت أنه بهذا القدر ما وهبته وشبه ذلك من قوله فيحلف على ذلك، ولا يلزمه فاتفقت الروايات جميعاً على أن الواهب ميراثه في مرض الميت ليس بواهب لما لم يملكه بعد، وأنه إنما هو واهب له إذا ملكه بقوله المتقدم قبل أن يملكه، واختلف هل يلزمه إذا مات [قبل قوله(٤)] المتقدم، فقال في هذه الرواية لا يلزمه إذا لم يدر يوم أوجبه كم يكون يوم الموت، وفي (٥) رواية أصبغ يلزمه إلا أن يقول لم أظن أنه يكون هذا المقدار فيحلف على ذلك ولا يلزمه، ومن أهل النظر من ذهب إلى أن معنى رواية أصبغ أن الصدقة كانت بعد موت الأب فلذلك ألزمه بها بخلاف هذه الرواية التي قال فيها أن الصدقة والأب باق فإنها غير جائزة. قال وهو الذي يأتي على مذهبه في آخر الوصايا(٦) الثاني من المدونة، لأن الوارث لا يملك ميراثه في مرض الموت فتجوز فيه هبته، وإنما له في مرضه التحجير عليه في أن يوصي بأكثر من ثلثه أو يوصي لبعض ورثته فهذا الذي إذا أذن [له]<sup>(٧)</sup> فيه لزمه على ما قاله في المدونة، وأما أن يهبه هو لأحد فلا. قال وفي الموطأ ما يدل على أنه لا يجوز للوارث أن يهب له ميراثه في مرض موته قال ابن رشد:

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>۲) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م) وقال في.

<sup>(</sup>٦) " أنظر المدونة ج ١٥ ص ٧٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>V) في (م) ساقطة.

وليس ذلك عندي بصحيح بل الذي في الموطأ أن هبة الوارث ميراثه في مرض الموروث(١) جائز لازم، وليس عندي في المدونة ما يخالف ذلك، ولا في هذه الرواية [أيضاً](٢) ما يدل على خلاف ذلك، لاحتمال أن يريد أن الصدقة [قد](٣) وقعت في صحة الموروث قبل مرضه، وهذا أولى ما حملت عليه حتى تتفق الروايات(٤)، لأن حمل بعضها على التفسير لبعض أولى من حملها على الخلاف، فنقول على هذا أنه إذا وهب ميراثه في صحة الموروث(٥) لم يجز(١) عليه، وكان له أن يرجع عنه على معنى هذه الرواية ولا نص خلاف في ذلك، وإنما يدخل فيه الخلاف بالمعنى إذ فرق في حقيقة القياس في ذلك بين الصحة والمرض، وإذا وهب ميراثه في مرض الموروث(٧) [الذي مات فيه](^) لزمه، ولم يكن له أن يرجع عليه إلا أن يتصدق عليه وهو بظنه النصف أو الربع فيكون للتفرقة بين ذلك وبين الذي يجهل قدر المال [وجه] (٩) وهو أن الذي شك فيها بين الجزئين قد رضي بهبة أكثرهما فيجب أن يلزمه وبالله التوفيق. وقال في رسم الأقضية والحبس(١٠) من سماع أصبغ: سمعت ابن القاسم يقول في رجل تصدق على رجل بميراثه من أبيه بعد أن يموت أبوه، وأشهد له، وقبل ذلك منه ثم بدا للمتصدق، وقال أنني كنت حين فعلت ذلك لا أدري ما أرث نصفاً أوربعاً، ولا أدري ما عدد ذلك من الدنانير، ولا من الرقيق، ولا ماسعة ذلك من الأرض، وعدد الأشجار فلما تبين لي مورثي من أبي وما أرث مما ترك

<sup>(</sup>١) في (م) الموت.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في (م) الرواية.

<sup>(</sup>٥) في (م) الموروث هكذا صححت.

<sup>(</sup>٦) في (م) يجبر.

<sup>(</sup>٧) في (م) الموت وهو الصواب.

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين ساقط من الأصل

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) أنظر البيان والتحصيل ج ٤ ورقة ١٠٨ وجه وظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٠٦١٣).

رأيت ذلك كثيراً وكنت ظننت بأنه دون ذلك وأنا لا أجيز الآن فقال ابن القاسم: إن تبين ما قال أنه لم يكن يعرف يسر أبيه ولا وفرة لغيبة كانت عنه رأيت أن يحلف ما ظن ذلك، ويكون القول قوله وإن كان عارفاً بأبيه ويسره، وإن لم يعلم قدر ذلك جاز ذلك على ما أحب أو كره، وقاله أصبغ. قال ابن رشد: قد سبق الكلام عليها [مستوفي] (١) في سماع عيسى قلت فتحصل من كلام ابن رشد أنه إذا وهب ميراثه بعد موت مورثه لزمه خلاف، وإن وهبه في حال مرض موته (١) الذي مات فيه لزمه أيضاً، ولا يعرف به نص خلاف إلا ما يؤخذ من سماع عيسى وليس الأخذ عنه بصحيح. وإن وهبه في صحة مورثه فالقياس أنه يلزمه ولكنه لا يعرف نصاً في عدم اللزوم، وحمل سماع عيسى بعدم اللزوم عليه فإما ما ذكره من اللزوم إذا وهبه بعد الموت، أو في المرض فظاهر وكذا ما ذكر من أن اللزوم في حالة الصحة هو القياس، وأما كونه ليس بغلهر، وقد تقدمت مسألة الموازية، وهي نص في اللزوم في حالة الصحة. وقال في كتاب الهبة من المدونة: وإن وهبه مورثه من فلان وهو حالة لا يدري كم هو ربع أو سدس، أو وهبه نصيبه من داره، أو جدار ولا يدري كم ذلك فذلك جائز، والغرر في الهبة لغير الثواب يجوز (٢)، ا.هـ.

فظاهرها سواء كان في الصحة أو في المرض، أو بعد الموت وقال المشذالي في حاشيته على المدونة: قال الوانوغي (٤) معنى المسألة أن فلاناً مات حين الهبة، أو مرض أما لو كان صحيحاً فلا يلزم الواهب ما وهبه قال ابن القاسم: فيمن تصدق بميراثه من أبيه إذا مات والأب باق لا أرى أن يجوز هذا ولا يقضى به.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م) مورثة وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أنظر المدونة ج ١٥ ص ١١٩.

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد الوانوغي التوزري نزيل الحرمين الشريفين الإمام العلامة العمدة المحقق الفهامة كان آية في الذكاء والحفظ شديد الإعجاب بنفسه، والازدراء لمعاصريه. أخذ عن ابن عرفه، وأحمد بن عطاء الله التونسي، وابن خلدون، وعنه ابن ناجي وغيره له طرر على المدونة في غاية الجودة وأسئلة في فنون من العلم بعث بها إلى القاضي البلقيني وأجابه عنها ثم رد ما قاله البلقيني وهو يشهد بفضله، وكتاب على قواعد ابن عبد السلام مولده سنة ٥٠٧هـ وتوفي بمكة سنة ٨٩٨هـ. أنظر ترجمته في شجرة النورج ١ ص ٣٤٣.

ابن رشد قوله لا يجوز أي لا يلزمه، وله أن يرجع ولا نص خلاف فيه، ولو وهب ميراثه في مرض الموت الذي مات منه لزمه، ولم يكن له رجوع إلا إذا ظنه يسيراً ثم بأن أنه كثير فيحلف على ذلك ولا يلزمه، ولا نص خلاف في ذلك أنظر تمامه. قلت: وقد أوماً بقوله(١) ولا نص خلاف إلى أنه لا يبعد تخريج اللزوم. وإن كثر وما أحسن قولها ولو شاء لم يجعل، وقوله في العتيبة إذ لو شاء لاستنبت.

[وهذا بالنسبة إلى ما يتعلق بوقت الهبة]( $^{(7)}$ ), [وأما ما ذكره]( $^{(7)}$ ) بالنسبة إلى كونه يجهل قدره فالمعروف من المذهب أن الجهل بقدر الموروث لا يبطل الهبة، وكلام المدونة المتقدم صريح في ذلك. وقال في النوادر بعد ذكره كلام العتبيه المتقدم من( $^{(3)}$ ) سماع أصبغ قال أبو محمد وأعرف لابن القاسم في غير موضع( $^{(9)}$ ) في المجهول جائزة. وقال ابن عبد الحكم: تجوز( $^{(7)}$ ) هبة المجهول وإن ظهر( $^{(Y)}$ ) أنه كثير بعد ذلك. وقال ابن عرفه بعد ذكر كلام المدونة اللخمي هبة المجهول والصدقة به( $^{(A)}$ ) ماضية ويستحب كونها بعد معرفة قدر العطية خوف الندم، ثم ذكر في لزوم هبة ما جهل قدره من إرث ناجز ثلاثة أقوال:

الأول: اللزوم مطلقاً، وعزاه للمدونة مع ابن رشد، وابن عبد الحكم قائلًا ولو ظهرت كثرته.

والثاني: عدم اللزوم مطلقاً، وعزاه لنقل اللخمي عن ابن القاسم.

والثالث: اللزوم إن عرف قدر جميع المال الموروث ولو جهل نصيبه من الميت، وعدم اللزوم إذا جهل قدر المال. ولو عرف قدر نصيبه، وعزاه لابن

<sup>(</sup>١) في (م) في قوله.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في (م) عن.

<sup>(</sup>a) في (م) موضوع.

<sup>(</sup>٦) في (م) بجواز.

<sup>(</sup>Y) في (م) ظن.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من الأصل.

فتوح عن بعضهم مع ابن رشد عن بعض المتأخرين ، ثم قال حكى ابن العربي<sup>(۱)</sup> في<sup>(۱)</sup> عارضته في باب القطائع في جواز هبة المجهول روايتين ثم قال وفي التنبيه لابن بشير في كتاب العرايا حكى محمد الاجماع على جواز هبة المجهول، وقال من لا تحقيق عنده من الملقبين بالفقهاء في هبة المجهول قولان وهو غلط منه لما رأى من الخلاف فيمن وهب مجهولاً وقال ما ظننت هذا المقدار هل له رده أم لا<sup>(۱)</sup>، ا.هـ

ويعني ابن بشير أنه لا خلاف في الجواز، وإنما الخلاف في اللزوم يبين ذلك بقية كلامه في التنبيه في المحل الذي ذكره ابن عرفة قال أثر كلامه المتقدم وهذا أصل ثاني لا يعود بالخلاف في صحة هبة المجهول وإنما هو خلاف في إلزامه كل ما ظهر لأنه خرج من يده ويمكن أن يكون فوق ما ظن، أو لا يلزمه إلا القدر الذي يظن أنه وهبه، ا.هـ.

### تنبيهات

الأول: يظهر من كلام ابن رشد المتقدم أن الخلاف إنما هو حيث يهب

<sup>(</sup>۱) هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي الأشبيلي الإمام الحافظ المتبحر خاتمة علماء الأندلس وحفاظها الجليل القدر الشهير الذكر، شهرته تغني عن التعريف به سمع أباه وخاله أبا القاسم الحسن الهوزني، ورحل للمشرق مع أبيه سنة ٤٨٥ هجرية ولقي بالمهدية أبا الحسن بن الحداد الخولاني، وقرأ عليه تأليفه، والإمام المازوري، ولقي بالإسكندرية أبا بكر الطرطوشي، وصحب أبا حامد الغزالي، فانتفع به. أخذ عنه من لا يحصى كثرة منهم القاضي عياض، والإمام السهيلي، وأبو القاسم الحوفي، بقي يفتي أربعين سنة. له مؤلفات تدل على غزارة علمه وفضله منها عارضة الأحودي في شرح الترمذي، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس وترتيب المسالك في شرح موطأ مالك وأحكام القرآن. وكتاب الخلافيات وكتاب مشكل الكتاب والسنة والناسخ والمنسوخ، والإنصاف في مسائل الخلاف. ولد سنة ثمان وسيمن وخسمائة واختلف المترجون له في سنة وفاته فقيل توفي سنة اثنتين وأربعين وأربعين وأربعين وأربعين وأربعين سنة والزيخ الدولتين ص ١٩٨٨.

<sup>(</sup>٢) في (م) من.

 <sup>(</sup>٣) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ٤ ورقة ٢٢ ظهر و ٢٣ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية
 تونس تحت رقم (١١١٣٣).

ما يرثه من قريبه على الجزم من الآن، وأما لو صرح بالتعليق وقال(١) إن ملكت رائشيء الفلاني فهو صدقة على فلان أنه يلزمه، وهو ظاهر إذا كان في غير يمين كها تقدم.

الثاني: إذا وهب ميراثه لموروثه فلم يقض فيه بشيء فإنه يرجع للواهب كها تقدم في سماع ابن القاسم عن مالك، قال في المنتقي: ورواه ابن وهب أيضاً إلا أن ابن وهب روى عنه أنه قال إلا أن يكون سمى له من يهبه  $[k]^{(1)}$  من ورثته فذلك له. قال الباجي:  $[k]^{(1)}$  قد تبين  $[k]^{(1)}$  الوجه الذي سأله (1) إنفاذه فيه، وقد وجد الإنفاذ من الواهب الوارث ولو قال أعطيته  $[n]^{(1)}$  أوصى به لفلان فقد روى ابن عبد الحكم عن مالك في الموازية أنه  $[k]^{(1)}$  أذن له أن يوصي به لوارث آخر فإن أنفذه مضى وإن لم ينفذه فهو رد، ثم قال في الموطأ ولو وهب له ميراثاً فأنفذ لمالك بعضه وبقي بعضه فهو رد على الواهب (1)، ا.ه.

الثالث: هبة الوارث [غير]<sup>(٩)</sup> ميراثه لموروثه إنما يلزمه إذا لم يكن في سلطانه، كما تقدم في إجازة الوصية. قال في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات وسئلته عن الرجل يسأل امرأته في مرضه أن تضع (١٠) عنه مهرها(١١) وتتصدق عليه بشيء من مالها فتفعل، ثم أرادت بعد موته أو بعد إن صح الرجوع فيه هل ترى ذلك لها بمنزلة الميراث قال ابن القاسم: ليس لها

<sup>(</sup>١) في (م) وقال.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في (م) سمى له وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>V) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٨) أنظر المنتقي ج ٦ ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۱۰) في (م) تهب منه.

<sup>(</sup>١١) في (م) أو.

ذلك، ولا يعجبني ذلك لها صح أو مات قضى فيه بشيء أو لم يقض، وليست الصدقات والديون في هذه بمنزلة المواريث، وهذا وجه الشأن فيه وهو قول مالك، قال محمد بن راشد لا اختلاف إن ما وهبت المرأة لزوجها من مالها أو من صداقها عليه في مرضه أو في صحته لازم لها، وليس لها الرجوع بشيء منه في حياته ولا بعد موته إلا أن يكون أكرهها على ذلك بالإخافة والتهديد مثل أن يسألها ذلك فتأبي فيقول والله لئن لم تفعل ذلك لأضيقن عليك، ولا أدعك تأتي الهلك على ما قاله [ابن القاسم] (١) في رسم أخذ يشرب خمراً من سماع ابن القاسم من كتاب الدعوى والصلح، وما أشبه ذلك فلا يلزمها لأن إكراه الرجل امرأته إكراه على ما قاله في المدونة، وقوله لا يعجبني ذلك لفظ فيه تجوز ولا يسوغ له (٢) ذلك فقد يعبرون بالمكروه عن الحرام، وأما إذا سألها في مرضه وأن تهب] (١) له ميراثها مما يخلفه، أو بعضه فلا يلزمها ذلك ولها أن ترجع فيه إذا مات قضى فيه بشيء أم لم يقض بخلاف الابن البائن عن أبيه يسأله أبوه في [مرضه] (١) أن يهب له ميراثه مما يخلفه، أو من بعضه فهذا إن قضى فيه بشيء له لزمه، ولم يكن له أن يرجع عنه.

# المسألة الرابعة

إذا وهبت الزوجة يومها لضرتها، أولزوجها، أو أسقطت حقها من القسم فلها الرجوع متى شاءت.

قال في آخر [كتاب]<sup>(\*)</sup> النكاح الثاني<sup>(†)</sup> من المدونة وإذا رضيت امرأة بترك أيامها وبالاثرة عليها على أن لا يطلقها جاز، ولها الرجوع متى شاءت فإما عدل أو طلق<sup>(\*)</sup>، ا.هـ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل لها.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(£)</sup> ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٦) الرابع وهو الصواب.

<sup>(</sup>٧) أنظر المدونة ج ٤ ص ١٢٠.

قال اللخمي: وسواء كانت الهبة مقيدة بوقت أو للأبد لأن ذلك مما يدركها فيه الغيرة، ولا تقدر على الوفاء بما وهبت إلا أن يكون اليوم واليومين(١).

#### تنبيهات

الأول ظاهر كلام أبي الحسن الصغير أن ما ذكره اللخمي من استثناء اليوم واليومين تقييد للمدونة وهو<sup>(۲)</sup> ظاهر كلام ابن عبد السلام، والشيخ خليل في التوضيح قال ابن الحاجب بعد أن ذكر هبتها لضرتها، وللزوج ولها الرجوع متى شاءت<sup>(۳)</sup>. قال ابن عبد السلام يعني في القسمين معاً سواء وهبت ذلك لضرتها أو لزوجها قالوا لأن ذلك مما لا تصبر عليه عادة، ولهذا لو وهبت اليوم واليومين لما كان لها الرجوع<sup>(1)</sup>، ا.هـ.

ونحوه في التوضيح فإنه ذكر كلام اللخمي وسكت<sup>(٥)</sup> عنه وظاهر كلامه في مختصره الإطلاق فإنه قال ولها الرجوع متى شاءت. قال ابن عرفة: بعد أن ذكر كلام اللخمي قلت ظاهرها الإطلاق<sup>(٢)</sup>، ١.هـ.

قلت: وهذا هو الجاري على تعليل المسألة بكونها من باب إسقاط الحق قبل وجوبه، وبذلك وجهها أبو إسحاق التونسي قال الشيخ أبـو الحسن ذكر

 <sup>(</sup>۱) أنظر أبو الحسن على المدونة ج ٢ ورقة ١٧٩ ظهر – مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٠٩٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وظاهر.

<sup>(</sup>٣) أنظر مختصر ابن الحاجب ورقة ١٠٦ وجه، رقم المخطوط (١٧٧٩١) تونس.

<sup>(</sup>٤) هذه المسألة ساقطة من النسخة التي وقفت عليها من شرح ابن عبد السلام على مختصر ابن الحاجب تبين ذلك أثناء مقابلة مختصر ابن الحاجب لشرح ابن عبد السلام، حيث انتقل مباشرة من قول ابن الحاجب في مسألة اختلاف الزوجين في متاع البيت إلى مسألة الصلح وبعث الحكمين بعيد كتاب الطلاق بيسير، فأسقط بذلك الكلام عن الوليمة والجوء الأكبر من الكلام على القسم والنشوز، حيث موضع هذه المسألة. أنظر مختصر ابن الحاجب ورقة ١٠٥ وجه إلى ١٤٠، وكذلك شرح ابن عبد السلام على مختصر ابن الحاجب ورقة ٢١٦ ظهر و ٢١٧ وجه رقم المخطوط (٢٢٧٤٤) تونس.

<sup>(</sup>٥) أنظر التوضيح ج ٢ ورقة ٦ ظهر، رقم المخطوط (١٢٢٥٦) تونس.

<sup>(</sup>٦) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ٢ ورقة ٢٩ ظهر، رقم المخطوط (١٣١٤٧) تونس.

عبد الحميد عن أبي إسحاق قال جعل لها الرجوع لأنه شيء لم يجب لها فوهبت ما لم يتقرر [لها](١) ملكه لكنه قال قال عبد الحق وفي هذه العلة نظر لأنها لو تركت المطالبة بنفقة حملها أو بنفقتها [هي](١) لزمها ذلك، وإن كانت النفقة للمستقبل(٣) فأنظره، ١.هـ.

قلت: ما ذكره من سقوط النفقة هو أحد القولين وسيأتي أنه الراجح منها فلم يبقى بين هذه المسألة ومسألة إسقاط النفقة فرق إلا من جهة قوة الضرر هنا، وأنه لا يمكن الصبر عليه فيجيء ما قاله اللخمي وأنظر ما ذكره المشذالي في حاشيته على المدونة عن ابن عرفه ونصه قوله ولها الرجوع متى شاءت قال ابن عرفه: عندي أنه إذا كان ما وهبته الزمن اليسير كاليوم واليومين لا رجوع لها لقول عاريتها إذا رجع فإنه يقضي عليه بما يعار إلى مثله، وقولهم في السلف إذا طلب في الحال لجامع المعروف، قال المشذالي وهذا غير بين لأن مدرك مسألتنا راجع لضرر بدني، ولا يقاومه ما يرجع إلى أمر (1) مالي، ا.هـ.

فجعل التقييد باليومين في عند ابن عرفه مع أنه حكاه في مختصره عن اللخمي، واعترضه بأنه خلاف ظاهر إطلاق المدونة.

الثاني: قال في التوضيح [وأنظر] (٢) هل يقيد رجوعها في هذه المسألة بما إذا لم تدخل ضرتها الأخرى (٧) في شيء كما قبال في اعتصار الأب مبال ولده (٨)، ١. هـ.

قلت: الذي يظهر من كلامهم عدم التقييد سواء عللنا المسألة بالضرر،

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) أنظر أبو الحسن على المدونة ج ٢ ورقة ١٧٩ ظهر ــ مخطوط رقم (١٢٠٩٧) تونس.

<sup>(</sup>٤) في (م) ضرر وهو الصواب.

<sup>(</sup>۵) في (م) باليوم.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) هكذا صححت بالهامش في (م).

<sup>(</sup>٨) أنظر التوضيح ج ٢ ورقة ٦ ظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٢٥٦).

أو بإسقاط الحق قبل وجوبه كها في الشفعة حيث لم يعتبروا إدخال المشتري في الشراء وكلفته مع أنها في الغالب أعظم من كلفة الزوجة فتأمله، والله تعالى أعلم.

فسرع

إذا قلنا للمرأة الرجوع فرجعت ولم يبلغ ذلك الزوج فليس عليه قضاء ما فات قبل أن يبلغه الرجوع. قال في الجواهر وما فات قبل بلوغ خبر الرجوع فلا يقضى (١)، ١. هـ.

الثالث: قال ابن الحاجب: وإذا وهبت واحدة يومها لضرتها فللزوج الامتناع لا للموهوبة. قال ابن عبد السلام: إن هبة الضرة (٢) أرادت تمليك النوج فيكون مخيراً في جعله لمن شاء، ونقله عمن جعله إليها إذا شاء (٣)، ا.هـ.

ونقل في التوضيح هذا الأخير فقال وينبغي إذا وهبت الزوج أن تسأل هل أرادت الإسقاط أو تمليك الزوج، فإن أرادت الثاني فله أن يخصص ليومها من يشاء<sup>(4)</sup>، ا.هـ.

[قلت]<sup>(°)</sup>: وهذا التفصيل هو الذي يفهم من كلام اللخمي فإنه قال هبة المرأة يومها جائزة، إلا أن يأبى الزوج لأن له حقاً في الاستمتاع بها وهبتها على ثلاثة أوجه فإن أسقطت يومها ولم تخص أحداً عاد القسم أثلاثاً، وإن خصت به واحدة كان لها وبقي القسم أرباعاً وقد وهبت سودة<sup>(۱)</sup> يـومها

<sup>(</sup>١) - أنظر الجواهر لابن شاس ج ١ ورقة ١٤٥ وجه، رقم المخطوط (١٣٤٥٢) تونس.

<sup>(</sup>٢) في (م) المرأة.

 <sup>(</sup>٣) أنظر التوضيح ج ٢ ورقة ٦ ظهر وما بعدها. تنبيه يوجد تخليط في التفسير فاحذره. مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر السابق ونفس الورقة والجزء.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٦) سودة: هي أم المؤمنين بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبدود القرشية. توفي عنها زوجها السكران بن عمر فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة وهي أول امرأة تزوجها عليه السلام بعد خديجة، اختلف في تاريخ وفاتها فقيل توفيت في آخر خلافة عمر، وقيل سنة أربع وخسين ورجحه الواقدي. أنظر ترجمتها في الإصابة ج ٤ ص ٣٣٨.

لعائشة (١) رضي الله تعالى عنها، فكان لها يومان. وقال بعض أهل العلم إن وهبته للزوج كان بالخيار بين أن يسقط [حقه](٢) فيه ويكون القسم أثلاثاً، أو يخص به واحداً ويكون القسم أرباعاً، أ. هـ.

نقل(") ابن عرفه كلام اللخمي فأجحف في اختصاره ونصه للخمي: إن أسقطت الحرة (٤) يومها، أو وهبته لضرتها فللزوج منعها لحقه في المتعة بها فإن وافقها فالمسقطة كالعدم، واختص القسم بمن سواها، وللموهوبة يومها. وقال بعض العلماء إن وهبته له فله أن يخص به واحدة أو يخص القسم بمن سواها، ثم قال وظاهر قوله قال بعض العلماء إن المذهب خلافه وهو مقتضى قول ابن الحاجب وابن شاس (٥) وفيه نظر لاحتمال كونه كهبة أحد الشفعاء حقه

<sup>(</sup>١) هي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها التميمية أم عبد الله الفقهية أم المؤمنين الربانية حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً وعن أبيها، وعمر، وحمزة بن عمر الأسلمي، وسعد بن أبي وقاص، وفاطمة الزهراء وغيرهم. روت عنها أختها أم كلثوم بنت أبي بكر، وابن أخيها القاسم، وابن ابن أخيها عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، ومن أكابر التابعين خلق منهم عمرة بنت عبد الرحمن، وقال أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله علينه وسلم أمر قط فسألناه عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علمًا. توفيت في رمضان سنة ثمان وخمسين وصلى عليها أبو هريرة. أنظر ترجمتها في التهذيب ج ١٢ ص ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في (م) ونقل.

<sup>(</sup>٤) في (م) المرأة.

هو أبو عمد عبد الله بن نجم بن شاس الجدامى السعدي الفقيه المالكي الشهير كان فقيها فاضلاً في مذهبه عادفاً بقواعده. يقول صاحب الديباج رأيت بمصر جمعاً كثيراً من أصحابه يذكرون فضائله وصنف في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه كتاباً نفيساً سماه الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، وضعه على تركيب الوجيز لأبي حامد الغزالي وفيه دلالة على غزارة فضائله يقول الحجوي وقد تسرقه طريقته فيدخل بعض أقوال الشافعية في المذهب المالكي ومع ذلك فهو كتاب من أحسن ما صنف المالكية. كان مدرساً بمصر بالمدرسة المجاورة للجامع العتيق، وكان من أبناء الأمراء توفي مجاهداً في دمياط سنة عشر وستمائة أنظر ترجمته في الفكر السامي ج ٢ ص ٢٣٠ شجرة النور الزكية ج ١ ص ١٦٠ والديباج المذهب ج ١ ص ٤٣٤ . ١٤٤

للمبتاع، وأحد غرماء المفلس حقه له يستغرقه من سواه، أو كهبة أحد أولياء الفتيل حقه للقاتل، والأول أظهر، والثاني أجرى على شرائه ذلك(١)، ١.هـ.

قلت: أما قوله أن ظاهر قول اللخمي قال بعض العلماء إن المذهب خلافه فغير (۲) ظاهر لأنه جعل المسألة على ثلاثة أوجه، وهذا هو الوجه الثالث ولم (۳) يذكر فيه إلا ما نقله عن بعض العلماء فالذي يظهر من كلامه أنه ارتضاه، وإلا لنبه على ذلك. وأما قوله أن مقتضى كلام ابن شاس وابن الحاجب أن ما نقله اللخمي عن بعض العلماء خلاف المذهب فصحيح، بل ذلك صريح في كلامهما، ولذلك لم يذكر ابن عبد السلام والشيخ خليل خلاف ذلك إلا على سبيل البحث، وجزم الشيخ خليل في مختصره بما قاله ابن شاس، وابن الحاجب على ما في النسخ الصحيحة منه، وبذلك جزم صاحب الشامل فقال: وقدرت عدماً إن وهبت يومها له، أو أسقطته ولا يخصص هو لضرتها فله الامتناع عدماً إن وهبت يومها له، أو أسقطته ولا يخصص هو لضرتها فله الامتناع لا للضرة إن رضى، ا.ه.

وهذا هو الذي استظهره ابن عرفه حيث قال: والأول أظهر فإنه يعني بالأول أن يكون ذلك كهبة أحد الشفعاء حقه للمبتاع، وكهبة أحد غرماء المفلس حقه للمفلس، ومسألة الشفعة ذكر ابن رشد فيها في أول كتاب الشفعة قولين أرجحها أن نصيب الواهب يرجع لبقية الشركاء، ومسألة التفليس لا شك أن الغرماء يقسمون (٤) حصة الواهب كها ذكر ذلك ابن عرفه، فتحصل من هذا أن الراجح من المذهب أنها إذا وهبت يومها للزوج، أو أسقطت حقها تصير كالعدم، وليس للزوج أن يخص بيومها واحدة من البواقي، والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>۱) أنظر نختصر ابن عرفه الفقهي ج ۲ ورقة ۲۹ ظهر، ۳۰ وجه ـ نخطوط بدار الكتب الوطنية تونس رقم (۱۲۱٤۷).

<sup>(</sup>٢) في (م) غير.

<sup>(</sup>٣) في (م) لم.

<sup>(</sup>٤) في (م) يقتسمون.

الرابع: قال اللخمي [واختلف] (١) في بيعها اليوم وشبهه فقال مالك في كتاب محمد: لا أحب أن تشتري من صاحبتها يوماً ولا شهراً، وأرجو أن يكون في ليلة خفيفاً، قيل له فإن أرضى إحدى امرأتيه بشيء. أعطاها ليومها ليكون فيه عند الأخرى، فقال إن الناس لا يفعلون ذلك، وغيره أحب إلى . ومحل قوله في التفرقة بين القليل والكثير لما كانت لا تقدر على الوفاء فيها طالت مدته، ا.هـ.

وأنظر الخلاف الذي حكاه اللخمى ما هو فإن الذي تحصل من هذا الكلام أن مالكاً كره للضرة أن تشتري من ضرتها يوماً أو شهراً وخفف شراء الليلة، وقال في كتاب محمد في إرضاء الرجل زوجته في يومها تركه أحب إتَّي، والظاهر أنه أراد أن الخلاف في شراء اليوم فقال أولاً لا أحب لها أن تشتري يومها، ثم قال في الرجل يرضي امرأته بشيء ليكون في يومها عند الأخرى فقال غيره أحب إلِّي فظاهره أنه خفف ذلك، ولا فرق بين شراء الـزوجة يـوم صاحبتها، أو شراء الزوج ذلك، وقال في سماع أشهب من كتاب النكاح سأل عمن يرضي إحدى امرأتيه بعطية في يومها ليكون فيه عند الأخرى قال الناس يفعلونه، قيل له أتكرهه قال غيره أحب إلي، قال ابن رشد سئل في هذا الرسم بعينيه من هذا السماع من طلاق السنة عن المرأة تشتري من صاحبتها يومها فقال لا يعجبني، وإني لأكرهه أرأيت لو اشترت شهراً أو سنة، وإني لأرجو أن تكون الليلة خفيفة، فظاهر قوله أنه فرق في الليلة الواحدة بين أن يكون الرجل هو المشتري لها من امرأته، أو تكون صاحبتها هي التي اشترتها منها فجعل شراء المرأة الليلة من صاحبتها أشد في الكراهة، فيحتمل أن يكون الفرق بينها عنده أن المرأة لا تدرى ما يحصل لها بما أعطت من الاستمتاع بزوجها إذ قد يصيبها في تلك الليلة، وقد لا يصيبها والرجل يدري ما يحصل له من الاستمتاع إذ هو المالك للإصابة، وأما شراء المُدة الطويلة فالكراهة فيها بينة من كل واحد منها لأنه غرر، إذ لا يدري هل يعيش إلى تلك المدة هو، أو الذي اشترى الاستمتاع به (٢)، ١. هـ.

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) أنظر البيان والتحصيل ج ٢ ورقة ٢٣ ظهر و ٢٤ وجه ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٠٦١١).

فالذي تحصل من كلام ابن رشد أن شراء الليلة الواحدة مكروه سواء اشتراها الزوج. أو صاحبتها لكن شراء صاحبتها أشد كراهة، وأما شراء أكثر من ذلك فمكروه سواء كان المشتري هو الزوج أو الضرة، وأنظر هذا الذي ذكره ابن رشد<sup>(۱)</sup>، والشيخ خليل في الجائزات، وشراء يومها منها<sup>(۲)</sup> وكذاقول صاحب الشامل، وشراء ليلتها منها فجعل<sup>(۲)</sup> ذلك جائز من غير كراهة وظاهرهما سواء كان الزوج هو المشتري أو الضرة، وكأنها اعتمدا على ما<sup>(۱)</sup> قاله ابن عبد السلام ونصه: واختلف في بيعها اليوم واليومين من ضرتها، أو من زوجها. قلت: والأقرب الجواز إذ لا مانع [منه]<sup>(۵)</sup> سواء جعل العوض المأخوذ في ذلك عن الاستمتاع، أو عن إسقاط الحق وهو الأقرب، ا.هـ.

واقتصر ابن عرفه على حكاية كلام ابن رشد ثم كلام اللخمي، ثم قال بعده قلت: هذا خلاف تفرقة ابن رشد(٦)، ١.هـ.

فكأنه يشير إلى ما ذكرنا، وهو أن اللخمي سوى بين شراء الرجل والضرة الليلة الواحدة فتأمله، والله تعالى أعلم.

الخامس: قال ابن عرفه عن اللخمي وليس للأمة إسقاط حقها في قسمها إلا بإذن سيدها كالعزل لحقه في الولد، إلا أن تكون غير بالغ أو يائسة، أو حاملًا، واستحسن إن أصابها مرة وأنزل أن لها أن تسقط حقها في القسم ما بينها وبين الطهر ابن عرفه يرد باحتمال خيبتها فيها، ورجائه في تكرره(٧).

<sup>(</sup>١) عبارة (م) اللخمي وابن رشد مع قول الشيخ خليل.

<sup>(</sup>٢) أنظر التوضيح ج ٢ ورقة ٦ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) في (م) فحلًا.

<sup>(</sup>٤) عبارة (م) على القول.

<sup>(</sup>a) ساقطة من (م).

 <sup>(</sup>٦) أنظر مختصر ابن عرفة في الفقه ج ٢ ورقة ٣٠ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢١٤٧).

<sup>(</sup>٧) أنظر مختصر أبن عرفه الفقهي ج ٢ ورقة ٣٠ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢١٣٧).

#### المسألة الخامسة

الأمة إذا كانت تحت العبد، وقالت أشهد أني متى أعتقت فقد اخترت زوجي، أو اخترت نفسي فقال مالك في أول رسم (۱) من سماع أشهب من كتاب الايلاء لا أرى ذلك لازماً [لها] (۲)، وحكى ابن حارث (۳) عن أصيغ أن ذلك يلزمها قال ورواه ابن نافع، وسيأتي في المسألة التي بعدها بيان الراجح من القولين.

#### المسألة السادسة

فيمن شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرر، أو أخرجها من بلدها فأمرها بيدها فتقول أشهد أني متى فعل زوجي ذلك فقد اخترت نفسي أو اخترت زوجي. فقال مالك في كتاب ابن سحنون ذلك لازم لها، وحكى (٤) الباجي، وابن يونس عن المغيرة أنه لا يلزمها (٥)، وقال ابن عرفه في الكلام على خيار المعتقة تحت العبد حصل ابن زرقون في التسوية بين هذه المسألة، والتي

<sup>(</sup>١) هذه المسألة غير واردة في سماع أشهب من كتاب الايلاء في النسخة التي اطلعت عليها من البيان. أنظر البيان والتحصيل ج ٢ ورقة ٢٣١ وجه وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٠٦١١).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

العالم المتفنن المشاور المؤرخ. تفقه بأحمد بن أسد الخشني القيرواني ثم الأندلسي الفقيه الحافظ الإمام العالم المتفنن المشاور المؤرخ. تفقه بأحمد بن نصر، وأحمد بن زياد، وأحمد بن يوسف وسمع من جماعة منهم ابن أيمن، وقاسم وابن لبابة، تفقه به جماعة منهم حويبل له تأليف منها كتاب الاتقان والاختلاف في مذهب مالك وكذلك كتاب رأى مالك الذي خالفه فيه أصحابه، وكتاب الرواة عن مالك وكتاب طبقات فقهاء المالكية، وكتاب طبقات علماء أفريقيا وكتاب مناقب سحنون كتاب الاقتباس وكتاب القضاة بقرطبة يقال أن له مائة ديوان رحل وعمره اثني عشر من القيروان إلى قرطبه سنة ٣١٠ واستوطنها وبها توفي في صفر الخير سنة إحدى وستين وثلاثمائة وقيل سنة أربع وستين. أنظر ترجمته في الديباج ج ٢ ص ٢١٢، ٢١٣؛ وشجرة النور الزكية ج ١ ص ٢١٣؛ وشجرة النور

<sup>(</sup>٤) أنظر المنتقى ج ٣ ص ٢٩٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) أنظر جامع ابن يونس ج ١ ورقة ٦٨ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الموطنية تونس تحت رقم (١٢٩٢٣). تنبيه بين الجزء الأول والثاني من النسخة التي وقفت عليها تكرار يسير فإحذره.

قبلها في لزوم ما أوقعناه قبل حصول سبب خيارهما وعدمه، ثالثها التفرقة المذكورة لابن الحارث عن أصبغ مع رواية ابن نافع والباجي عن المغيرة مع فضل عن ابن حازم، ومعروف قول مالك(١)، ١.هـ.

فعلم أن التفرقة بينهما هي المعروف من قول مالك، وعلى ذلك مشى الشيخ خليل \_رحمه الله \_ في مختصره في فصل الرجعة قال ابن رشد في السماع المتقدم هذه المسألة هي التي تحكى عن ابن الماجشون أنه سئل مالك \_رحمه الله تعالى \_ فيها عن الفرق بين الحرة والأمة فقال له أتعرف دار قدامة (٢)، وكانت داراً يلعب فيها بالحمام معرضاً له لقلة التحصيل فيها سئل عنه، وتوبيخاً له على ترك أعمال نظره في ذلك حتى لا يسأل إلا في أمر مشكل، وهذا من نحو قوله لابن القاسم في شيء سأله عنه أنت حتى الساعة ها هنا تسأل عن مثل هذا، ولعمري أن مثل ابن الماجشون (٣) في فهمه وجلالة قدره لحرى أن يوبخ على مثل هذا السؤال، لأن مالك لم يفرق بين الحرة والأمة كها قال، وإنما فرق بين خيار أوجبه الله تعالى بالشرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم للزوجات الإيماء على أزواجهن بشرط عتقهن بغبر اختيار أزواجهن وبين خيار شرطه الزوج باختياره لزوجته حرة كانت أو أمة، والفرق بينهما أن ما خير الله عباده فيه على شرط، وجعله شرعاً مشروعاً فليس لأحد أن يسقط ما أوجبه الله له من الخيار في ذلك قبل أن يجب له بحصول الشرط، ويوجب على نفسه أحد الأمرين من الآخذ أو الترك لأنه إذا فعل ذلك صار مبطلاً للشرع (1) الذي شرعه الله تعالى لعباده في حقه، وذلك مما لا يجوز، ولا يلزم (°) ألا ترى لو أن رجلًا غنياً قال أشهدكم أني إن افتقرت فلا آخذ من الصدقات التي أباحها الله

 <sup>(</sup>۱) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ۲ ورقة ٦٤ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (۱۲۱٤۷).

<sup>(</sup>٢) دار قدامة: هي دار ابن مظعون في حق بني سهم ثم آلت إلى بني جمح. راجع في ذلك أخبار مكة ج ٢ ص ٢٧٣، ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) رجل له قدرة هكذا صحح بهامش (م).

<sup>(</sup>٤) في (م) للشرط وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>٥) في (م) يلزم وهو تصحيف.

للفقراء شيئاً، أو إن افتقرت فأنا آخذ ما أوجب الله لي من الحق فيها ثم افتقر لم يحرم عليه الأخذ إن أراد أن يأخذ، ولا يلزمه الأخذ إن أراد ألا يأخذ، وكان غيراً بين الأخذ والترك على حكم الله تعالى في الشرع وما أوجبه الزوج لزوجته على نفسه من الخيار في نفسها بشرط(١) بخلاف ذلك يجب إذا اختارت نفسها أو زوجها قبل حصول الشرط بشرط حصوله أن يلزمها ذلك، لأنها إن اختارت زوجها فهو حق لها تركته إذ لا يلزمها قبول ما أعطاها زوجها، وإن(١) اختارت نفسها جاز ذلك عليها وعلى زوجها، ولم يكن لواحد منها في ذلك رجوع لأنه [طلاق](١) قد وقع على صفة يلزم بحصولها إذ [لا يلزم](١) فرق بين أن يقول الرجل إمرأي طالق إن كان(٥) كذا وكذا، أو تقول هي إذا تملكت الطلاق بشرط أنا طالق إن كان كذا وكذا لذلك الشرط، وهذا بين ولله الحمد، ا.ه.

من أول سماع أشهب من (٦) كتاب الايلاء، وقد تكرر سماع أشهب في هذا الكتاب مرتين في النسخة التي وقفت عليها من البيان، وهذه المسألة في أول سماع أشهب الثاني، وذكر ابن عرفه أول كلام ابن رشد وقال بعده: سمعت في صغري والدي (٧) \_رحمه الله تعالى \_ يحكي عن بعض الشيوخ، وأظن شيخه الشيخ الفقيه أبي يحيى بن جماعة (٨) أو الشيخ الخطيب أبا محمد البرجيني

<sup>(</sup>١) في (م) من الشرط.

<sup>(</sup>٢) في (م) فإن.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م) إن كانت.

<sup>(</sup>١) ني (م) ني.

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن عرفه والد الفقيه أبي عبد الله محمد بن محمد عرفه الورغمي الشيخ المجاور بالحرمين الشريفين. توفي سنة ثمان وأربعين وسبعمائة. أنظر ترجمته في درة الحجال في أسهاء الرجال ج ٢ ص ١٣٣٠ وما بعدها ضمن ترجمة ابنه.

<sup>(</sup>٨) هو أبو يحيى أبو بكر بن القاسم بن جماعة الهواري الفقيه الإمام العمدة العالم الفاضل القدوة. أخذ عن أثمة من أهل المشرق والمغرب منهم ابن دقيق العيد وعنه ابن عبد السلام وغيره. ألف في البيوع تأليفاً يتعين على كل متدين في معاملاته الوقوف عليه، والسبب في تأليفه أنه طلب منه أن يؤلف في التصوف فأنعم به وشرع في تأليف بيوعه. قيل له في ذلك فقال هذا هو =

أن قوله أتعرف دار قدامة تعريض له بتقدم دخول كان لابن الماجشون لدار قدامة، فاته به علم ما سأل عنه من الفرق، ونحو هذين الأمرين قول عياض قال ابن حارث كانت لابن الماجشون نفس أبية كلمه مالك يوماً بكلمة خشنة فهجره عاماً كاملاً إستعصى عليه الفرق بين المسألتين، فقال له أتعرف دار قدامة؟ وكانت داراً يلعب فيها الأحداث بالحمام، وقيل بل عرض له بالعجز، ا.هـ.

وقال البرزلي: قيل أن مالك رمى عبد الملك بن الماجشون بدار قدامة لأنه نسبه للصغر واللعب، وقيل نسبه للبله لأنها معروفة بينة(١)، ١. هـ.

ثم قال ابن عرفه [ثم](٢) قال ابن رشد الفرق بينها فذكر ما تقربوه تخيير العتق موجب له شرعاً [فلو لزم سابق قولها على العتق بطل التخيير به ضرورة مناقضة التخيير للزوم، وكلما بطل التخيير بطل ما أوجبه الشرع](٣) فلو لزم سابق قولها بطل ما أوجبه الشرع، واللازم باطل قطعاً واختيار ذات الشرط قبل حصوله لما لم يكن ملزوماً لإبطال ما أوجبه الشرع لزم لأنه التزام على تقدير وقوع أمر قبل وقوعه، ولو التزم بعده لزمه فكذلك قبله كقول الزوج إمرأته طالق إن كان كذا ثم استشهد على لغو التزام الأمة لعتق بقوله ألا ترى لو أن غنياً قال إن افتقرت فلا أخذ الزكاة التي أباح الله للفقراء، أو إن افتقرت فأنا آخذ ثم أفتقر لم يحرم أخذه، ولا يلزمه لأن الشرع خيره فيها قال ابن عرفه قلت: فيا فرق به نظر من وجهين.

التصوف لأن مدار التصوف على أكل الحلال، ومن لا يعرف أحكام المعاملات لا يسلم من أكل الحرام بالربا والبيوع الفاسدة، فألفه للتوصل لأكل الحلال، ومن أكل الحلال فعل الحلال. حج مع أبي الحسن المنتصر سنة ٦٩٩ هجرية، وتوفي سنة ٧١٧ هجرية أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٧٠٥، ٢٠٩.

 <sup>(</sup>١) أنـظر نوازل البـرزلي ج ٢ ورقة ٢٧ ظهـر \_ مخطوط بـدار الكتب الوطنية تونس تحت
رقم (١٢٧٩٣).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

الأول: أنه يلزمه لغو الطلاق المعلق على العصمة قبل حصولها كقوله إن تزوجت فلانة فهي على حرام بيان الملازمة أن الشرع جعل النكاح سبب حلية الزوجة لزوجها، فإلزامه تحريمها قبله مناقض لموجب [النكاح](١) الواجب بالشرع.

الثاني: منع مناقضة إلزامها ما التزمت لما أوجبه الشرع من خيارها وسنده أن اللزوم اللاحق لا يناقض التخيير الأصلي كعدم مناقضة الوجوب العارض الإمكان (٢) الذاتي، واستشهاده بقوله لو أن غنياً... إلخ يرد بأن الكلام في التزام ما يلزم غير معلق إن التزم معلقاً، وما جاء به لا يلزم غير معلق بحال، ومن أنصف علم أن سؤال ابن الماجشون ليس عن أمر جلي، ولذا سوى بينها مالك مرة، وبعض أصحابه ثم قال: وفرق الصقلي أيضاً بأن خيار الأمة إنما يجب لعتقها فاختيارها قبله ساقط كالشفعة وإسقاطها قبل الشراء، والمملكة جعل لها الزوج ما كان له إيقاعه معلقاً على أمر فكذلك الزوجة. قال ابن عرفه ينتج [من] (٣) هذا لزوم ما أوقعته من طلاق لا ما أوقعته من اختيار زوجها فتأمله. وقول ابن رشد لحرى يقع بياء بعد الراء ودونها، وكلاهما صحيح، ا.ه.

واقتصر الشيخ خليل في التوضيح على الفرق الذي ذكره ابن يونس وقال في آخر باب الرجعة عن ابن يونس والفرق عندي بينهما أن الأمة إنما يجب لها أن تختار إذا أعتقت، والعتق لم يحصل بعد فقد سلمت أو أوجبت شيئاً قبل وجوبه لها فلم يلزم كتارك الشفعة قبل أن يستوجبها والحرة قد أوجب لها زوجها الشرط إن فعل وملكها منه ما كان له أن يلزمه نفسه قبل أن يفعله (٤)، ا.هـ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في (م) الإنكار.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) أنظر التوضيح ج ٢ ورقة ٢٣ وجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٢٥).

وعليه اقتصر البرزلي، وقال بعده فكأنه قال هذا جرى سبب وجوبه وإن لم يجب، والأمة لم يجب ولا جرى سبب وجوبه فهو أبعد(١)، ١. هـ.

وذكر [عن] (٢) ابن رشد أنه سئل عن الفرق بين قول الرجل إن تزوجت فلانة فهي طالق، وبين إن اشترى فلان شقص كذا فقد أسقطت الشفعة؟ فأجاب بأن الطلاق فيه حق لله من الجانبين فليس لواحد منها إسقاطه إذا حصل موجبه، والشفعة حق لأدمي له (٣) الرضا والرجوع ما لم يلزم بعد الوجوب (٤)، ١. هـ.

### المسألة السابعة

إذا أبرأت الزوجة زوجها من الصداق في نكاح التفويض قبل البناء وقبل أن يفرض لها فقال ابن شاس، وابن الحاجب يتخرج ذلك على الإبراء مما جرى سبب وجوبه قبل [حصول](٥) [الوجوب(٢)](٧)، ١.هـ.

[قال في التوضيح هل يلزم نظراً](^^) لتقدم سبب الوجوب، وهو ها هنا العقد، أو لا يلزم لأنها أسقطت حقاً قبل وجوبه(^). واقتصر الشيخ خليل في مختصره وصاحب الشامل [على القول](^1) بأن ذلك لا يلزمها، وذكر ابن عرفه كلام ابن شاس، وقال بعده قلت: في ثاني وصاياها إن أجاز وارث في مرض مورثه وصيته بأكثر من ثلثه لزمه إن كان بائناً عنه ليس في عياله، وفي

<sup>(</sup>۱) أنظر نوازل البرزلي ج ۲ ورقة ۲۷ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تنونس تحت رقم (۱۲۷۹۳).

<sup>(</sup>۲) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م) فله.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر السابق ونفس الجزء والورقة.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٧) أنظر الجواهرج ١ ورقة ١٤٢ وجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٣٤٨٢).

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٩) أنظر التوضيح ج ٢ ورقة ١ ظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٢٥٦).

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من الأصل.

حمالتها إن آخر الطالب الحميل بعد محل الحق فهو تأخير للغريم. قلت فهو إسقاط للحق، قبل وجوبه بعد سببه على المشهور في شرط الحميل بتعذر الأصل(١)، ١.هـ.

#### المسألة الثامنة

إذا أسقطت المرأة عن زوجها نفقة المستقبل فحكى في التوضيح في لزوم ذلك قولين فإنه لما وجه الخلاف في المسألة السابقة، قال كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل الشراء، وفي ذلك قولان وكالمرأة إذا أسقطت نفقة المستقبل عن زوجها هل يلزمها [ذلك](٢) لأن سبب وجوبها قد وجد أو لا يلزمها لأنها لم تجب بعد قولان حكاهما ابن راشد يعني القفصي وكعفو المجروح عما يأول إليه الجرح، وكإجازة الورثة الوصية للوارث أو بأكثر من الثلث لأجنبي في مرض الموصي(٣)، وأمثلة هذا كثيرة. أما إن لم يجر سبب الوجوب لم يجز(٤) بالاتفاق حكاه القرافي(٥)، ا.هـ.

وذكر ابن عبد السلام هذه النظائر، وذكر معها [مسألة](٢) ذات الشرط والمعتقة تحت العبد ثم قال وبعض هذه المسائل أقوى من بعض(٢)، ١.هـ.

قلت: واقتصر القرافي في الفرق الثالث والثلاثين على عدم اللزوم وحكاه عن الأصحاب، ونصه المسألة السابعة إذا أسقطت المرأة نفقتها قال الأصحاب \_ رحمهم الله تعالى \_ إن لها المطالبة [بها] (^) بعد ذلك مع أنها إسقاط بعد

<sup>(</sup>۱) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ٧ ورقة ١٨٠ ظهر وكذلك ج ٢، ورقة ١١ ظهر وما بعدها رقم المخطوط (١٢١٤٧) تونس (١٠٨٤٧٥) تونس.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م) الموت.

<sup>(</sup>٤) يجز: بمعنى يعتبر هكذا بالأصل المنقول عنه.

<sup>(</sup>٥) أنظر التوضيح ج ٢ ورقة ١ ظهر رقم المخطوط (١٢٢٥٦) تونس.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م).

 <sup>(</sup>٧) أنظر شرح ابن عبد السلام على مختصر ابن الحاجب ج٣ ورقة ١٨٩ ظهر، ١٩٠ وجه \_
 غطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٢٤٤).

<sup>(</sup>A) ساقطة من الأصل.

السبب الذي هو النكاح، وقبل الشرط الذي هو التمكن (۱) أو يقال التمكن هو السبب خاصة، ولم يوجب فقد أسقطت قبل السبب والأول عندي أظهر، وإسقاط اعتبار العصمة بالكلية لا يتجه فإن التمكين بدون العصمة موجود في الأجنبية (۲) ولا يوجب النفقة، والأحسن أن يقال هو من ملكه غير أنه يشق على الطباع ترك النفقات فلم يعتبر صاحب الشرع الإسقاط لطفاً بالنساء، لا سيها مع ضعف عقولهن، وعلى التعليلين يشكل بما إذا تزوجته وهي تعلم بفقره (۳) قال مالك ليس لها طلب فراقه بعد ذلك مع أنه قبل العقد وقبل التمكين، والفرق أن المرأة إذا تزوجت من تعلم فقره فقد سكنت نفسها سكوناً كلياً فلا ضرر عليها في الصبر (۱) عن ذلك، كها لو (۵) تزوجت مجنوناً (۲)، أو عنيناً فلا مطالبة لها لفرط سكون النفس (۷)، ا.ه.

وقبله ابن الشاط<sup>(^)</sup>، وقال ما قاله في هذه المسألة ظاهر، وما اختاره هو المختار، وما اعتذر به عن المذهب ظاهر، وما فرق به بين هذه المسألة ومسألة ما إذا تزوجته عالمة بفقره ظاهر، ا.هـ.

<sup>(</sup>١) في (م) التمكين كذا صححت بالهامش في الأولى والثانية.

<sup>(</sup>٢) في (م) لأجنبية.

<sup>(</sup>٣) في (م) فقره.

<sup>(</sup>٤) في (م) على.

<sup>(</sup>٥) في (م) إذا.

 <sup>(</sup>٦) في (م) مجبوباً.
 (١٠) ان تا ان

<sup>(</sup>۷) أنظر الفروق ج ۱ ص ۱۹۹.

٨) هو أبو القاسم قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط الأنصاري نزيل سبتة، الإمام العالم الجليل وحيد دهره، وفريد عصره الحافظ النظار المؤلف المعروف بجوده أجازه أبو القاسم بن البراء وأبو محمد بن أبي الدنيا، وابن الغماز، وأبو جعفر الطباع، وأخذ عنه ابن الحباب، والقاضي أبو بكر بن شيرين. له تآليف منها أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق، وغنية الرائد في علم الفرائض، وتحرير الجواب في توفير الثواب وفهرسته حافلة. وكان مجلسه مؤلفاً المصدور من الطلبة والنبلاء من العامة. مولده في عام ثلاثة وأربعين وستمائة بمدينة سبتة وتوفي بها عام ثلاثة وعشرين وسبعمائة، رحمه الله. أنظر ترجمته في الديباج المذهب ج ٢ ص ١٥٧، بها عام ثلاثة وشجرة النور الزكية ج ١ ص ٢١٧.

وعلى ذلك حمل ابن غازي ما وقع في بعض نسخ مختصر الشيخ خليل في فصل الصداق أعنى قوله لا أن أبرأت قبل الفرض، أو أسقطت فرضاً قبل وجوبه(١) قلت: وهذا الذي اقتصر عليه القرافي، وقبله ابن الشاط وحمل عليه ابن غازي كلام الشيخ خليل في فصل الصداق مخالفاً (٢) لما نقله (٣) المتيطى وغيره من الموثقين، ونقله ابن عرفه عن المتيطى أن المرأة إذا أرادت التطليق على زوجها الغائب بعدم(؛) النفقة فلا بد من حلفها على أنها لم تسقطها عنه، ومخالفاً أيضاً لما ذكره الشيخ خليل في توضيحه في الكلام على مسألة ذات الوليين لما ذكر النظائر التي لا يفيتها الدخول قال الرابعة التي تطلق بعدم النفقة ثم يكشف الغيب أنها أسقطتها عنه(°). ونص على ذلك أبو عمران الجوراني(٢) في نظائره فقال: ومن طلقت عليه بعدم النفقة ثم أثبت أنها أسقطت عنه النفقة فهو أحق بها، وإن دخل بها الثاني، وذكر ذلك أيضاً غيره ممن (٧) صنف في النظائر، وعلى ذلك اختصر الشيخ خليل في مختصره لما ذكر النظائر المذكورة في فصل المفقود وكذلك صاحب الشامل، وقال عبد الحق في تهذيبه في أواخر النكاح الثاني: ومن الواضحة إذا رفعت امرأة الغائب أمرها إلى الإمام في النفقة وله مال حاضر حلفها ما ترك لها نفقة، ولا بعث إليها نفقة، ولا وضعتها عنه ثم فرض لها ثم قال بعده بيسير لما تكلم عن هبة المرأة يومها لضرتها، وأن لها الرجوع، وأن (^) بعضهم علل ذلك بكونها أسقطت شيئاً قبل وجوبه فلم يلزمها كتارك الشفعة

<sup>(</sup>١) أنظر مختصر خليل ص ١١٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر حاشية ابن غازي ورقة ١١١ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٥١١٨)؛ وكذلك تكميل التقييد ج ٢ ورقة ٦٨ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٥١٥٨).

<sup>(</sup>٣) عبارة (م) للمتيطي.

<sup>(</sup>٤) في (م) لعدم.

<sup>(</sup>٥) أنظر التوضيح ج ١ ورقة ١٣٦ وجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٢٥٥).

<sup>(</sup>٦) لم أتمكن من الترجمة فيها توفر لدي الآن من كتب التراجم والسير.

<sup>(</sup>٧) في (م) فيمن.

<sup>(</sup>٨) في (م) فإن.

قبل وجوبها ما نصه: في هذه العلة نظر ألا ترى أنها لو تركت له المطالبة بنفقة حملها أو بنفقتها هي في(١) نفسها فيلزمها ذلك، وإن كانت النفقة المستقبلة لم تجب بعد وإنما يجب عليه ما احتاجت للوقت والحال(٢)، ١. هـ.

ونقله أبو الحسن وقبله، وقد تقدم ذكره في المسألة الرابعة فالذي تحصل من هذا أن المرأة إذا أسقطت عن زوجها نفقة المستقبل لزمها ذلك على القول الراجح، والله تعالى أعلم.

وقال البرزلي في أواخر مسائل الأنكحة: وسأل أبوزكريا البرقي عمن التزمت له زوجته أنها لا تطلبه بنفقة ما دام غائباً عنها، ولم يخرجها من بلدها وهي صفاقس (٢) فغاب عنها ومستقره تونس فطول الغيبة، ولم تعلم أين هو فرفعت أمرها، وشكت الضرورة بعدم النفقة، وطول الغيبة هل لها قيام للضرورة أم لا؟ فأجاب إسقاط النفقة بشرط عدم الخروج بها من بلدها لها الرجوع في الإسقاط، وله إخراجها هذا ظاهر المذهب. وأجاب البرجيني بأنه يسأل الشهود بينها فإن فهموا الغيبة طالت أو قصرت، أو يعلم الغيبة المعتادة إلى الموضع المعتاد له، وإقامته فيه، أو موضع قريب منه لا سيها إذا كانت غيبة معتادة مستمرة معروفة فهذه قرينته تدل على صدق قول المرأة، ويعضده فهم الشهود لذلك فها يفهم منها يعمل عليه (٤)، ا.هـ.

<sup>(</sup>١) في (م) بنفسها وهو الصواب.

 <sup>(</sup>۲) أنظر أبو الحسن على المدونة ج ۲ ورقة ۱۷۹ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (۱۲۰۹۷).

<sup>(</sup>٣) من البلدان المشهورة بالبلاد التونسية يقول الوزير السراج نقلًا عن التيجاني في رحلته يقول دخلتها فرأيت فيها مدينة حاضرة وهي تقع شرقي المهدية ذات سورين يمشي الراكب بينها، ويضرب البحر في الخارج منها، وهي الأن المدينة الثانية بعد تونس العاصمة من حيث الأهمية الاقتصادية فهي مركز لكثير من النشاطات الاقتصادية والثقافية تبعد عن تونس العاصمة بحوالي ثلاثماثة كيلومتر تقريباً. أنظر الحلل السندسية في الأخبار التونسية ج ١ ص ٣٧٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) في (م) يحمل. أنظر نوازل البرزلي ج ٢ ورقة ٦٥ ظهر، ٦٦ وجه ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (٥٤٣٠).

#### المسألة التاسعة

إذا أسقطت الحاضنة حقها في الحضانة. قال المشذالي في كتاب الشفعة قبل الشراء قال [لي] (١) ابن عرفه الفتوى عندنا فيمن خالع زوجته على أن تسقط هي وأمها الحضانة أنها لا تسقط في الجدة لأنها أسقطت ما لم يجب لها، ثم قال المشذالي قال المتيطي ذكر ابن العطار في وثائقه عقد تسليم الأم إبنها إلى أبيه، وعلى أن أسلمت إليه ابنها منه، وأسقطت حضانتها فيه، وقطعت أمها فلانة، وأختها فلانة حجتها (١) فيها كان راجعاً إليها من الحضانة، وإنتقد [ذلك] (٣) [عليه] (١) ابن الفخار (٥)، وقال الصواب أن يقال ثم قطعت حجتها فيها كان إليها من حضانة فدل بهذا اللفظ على أن الجدة قطعت حجتها بعدأن وجوب الحضانة لها فلا يلزمها، والله تعالى أعلم. قال المشذالي: وتفرقة ابن وجوب الحضانة لها فلا يلزمها، والله تعالى أعلم. قال المشذالي: وتفرقة ابن الفخار بين العاطفين ضعيفة في المعنى فتأمله. ثم قال المتيطي وهذا أصل مختلف فيه على ما وقع في المدونة في غير كتاب منها. فعلم من هذا أن الراجح الذي عليه الفتوى في إسقاط الحضانة قبل وجوبها عدم اللزوم.

### تنبيهات

الأول: ليس من ذلك(٢) إسقاط الأم حقها في الحضانة في حال العصمة كما يفهم من الكلام السابق، وقد قال في المدونة وغيرها أنه يجوز الخلع على

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>۲) في (م) حقها.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن خلف الأنصاري المالكي يعرف بإبن الفخار العالم النظار الفقيه الحافظ المحدث المسند العارف بالرجال، وذكر الغريب مع معرفته بالشروط. كان يحفظ صحيح مسلم وسنن أبي داود، وسمع بن أبي بكر بن العربي، والقاضي عياض وشريح وغيرهم، وأخذ عنه جلة وحدثوا عنه منهم أبناء حوط الله وأبو جعفر بن عميرة. توفي بحراكش سنة ٥٩٠ هجرية. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٦) في (م) هذا.

إسقاط حضانتها، وإلا كان حكمها في ذلك حكم الجدة والخالة، وأيضاً فالحضانة واجبة للأم في حال العصمة. قال ابن عرفه في باب الحضانة ومستحقها وأبو الولد زوجان هما، وفي افتراقها أصناف(١) الأول الأم(٢). إلخ. وعد اللخمي من الشروط المناقضة لمقتضى العقد أن يتزوج المرأة على ألا يكون الولد عندها: وأنه إن تزوجها على ذلك فسخ النكاح قبل الدخول، وصح بعده ويسقط الشرط وليس المراد ولدها من غيره لأن شرط ذلك صحيح لازم إذا كان للولد حاضن غيرها كما ذكره الشيخ خليل في مختصره.

الثاني: إذا خالع الزوج زوجته على إسقاط حضانتها وهي حامل فالظاهر أن ذلك لازم لها كها يأخذ ذلك مما وقع في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من طلاق السنة ونصه: وسئل مالك عمن صالح امرأته وهي حامل، وشرط عليها أن لا نفقة عليه حتى تضع فإن وضعت حملها أسلمته إلى أبيه فإن طلبته بنفقتها [هي] (٣) ورضاعه عليها حتى تفطمه فإن لم تستقم له بذلك فهي امرأته قال مالك: الصلح جائز وكل ما شرط عليها جائز إلا ما اشترط أنها ترجع إليه فليست ترجع إليه فقد بانت منه قال ابن رشد هذا كله كها قال لأن ما شرط عليها حق لها فجائز أن مشترطه عليها حاشاً الرجعة (٤). والظاهر أن هذه المسألة ليست من باب إسقاط الحضانة قبل وجوبها لقول ابن رشد أن ذلك حق لها، والله تعالى أعلم.

الثالث: قال المشذالي في كتاب الشفعة قال المتيطي الذي عليه العمل، وقاله غير واحد أن الأم إذا أسقطت حقها في الحضانة بشرط في عقد المبارأة أن

<sup>(</sup>١) في (م) اختلاف.

 <sup>(</sup>۲) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ۲ ورقة ۱۱۰ ظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت
 رقم (۱۲۱٤۷).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) أنظر البيان والتحصيل ج ٢ ورقة ٩٦ ظهر \_ مخطوط بـدار الكتب الوطنيـة تونس تحت رقم (١٠٦١١).

ذلك يرجع إلى الجدة والخالة، [وقاله أبوعمران، وقال غيره من القرويين<sup>(١)</sup> يسقط بذلك .

الرابع: إذا قلنا لا يلزمها إسقاط الحضانة قبل وجوبها فلا فرق بين أن تسقط ذلك بعوض أو بغير عوض، وأما إذا أسقطت الحضانة بعد وجوبها فذلك لازم (٢) لها، وسواء أسقطت ذلك بعوض أو بغير عوض كما تقدم في كلام ابن رشد في النوع الخامس من الباب الثالث.

الخامس إذا أعتقت الأمة على أن أسقطت حضانتها فروى عيسى عن ابن القاسم أن ذلك لا يلزمها، وكذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم، وروى ابن المواز عن ابن القاسم أن ذلك يلزمها. وسيأتي الكلام في ذلك في المسألة الثانية عشرة.

# المسألة العاشرة

إذا قال شخص لآخر إن قتلتني فقد وهبت لك دمي، أو فقد أبرأتك. فحكى ابن الحاجب في ذلك قولين قال: قال ابن القاسم: وأحسنها أن يقتل بخلاف عفوه بعد علمه. قال في التوضيح: هذا الذي نسبه المصنف لابن القاسم، وذكر في الجواهر أن أبا زيد رواه عن ابن القاسم هو في العتبية لسحنون ونصها: سئل سحنون عن الرجل يقول يا ليتني أجد من يقتلني، فقال له رجل أشهد على نفسك أنك وهبتني دمك وعفوت عني، وأنا أقتلك، فأشهد على ذلك وقتله. فقال لي قد اختلف في ذلك أصحابنا والأحسن في ذلك أن يقتل القاتل لأن المقتول عفا عن شيء لم يجب له وإنما يجب لأوليائه، ولا يشبه من قتل فأدرك حياً فقال أشهدكم أني [قد](1) عفوت عنه فقيل له فلو قال أقطع

<sup>(</sup>۱) أشهرهم أبو عمران الفاسي، وابن معيشة، وابن الملجوحة. راجع في ذلك جامع القرويين في تاريخ المغرب العربي للدكتور عبد الهادي التازي ج ٢ ص ٢٥٠ وما بعدها، الناشر دار الكتاب اللبناني ــ بيروت.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في (م) واجب.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

يدي فقطعه فقال لا شيء عليه لأن هذا ليس بنفس، وإنما هو جرح<sup>(۱)</sup>. <sup>(۲)</sup>

والمسألة في أواخر نوازل سحنون من كتاب الديات قال في البيان: وفيها ثلاثة أقوال أحدها قول سحنون، والثاني أنه لا شيء على القاتل لأن المقتول قد عفى له عن دمه، فسقطت عنه تباعته على القول بجواز إسقاط الحق قبل وجوبه. والثالث أنه لا يقتض منه (٣) لشبهة عفو المقتول له عن دمه وتكون عليه الدية في ماله، وهذا القول أظهر الأقوال (٤)، ا. هـ.

[وذكر ابن عرفة] (\*) الأقوال الثلاثة التي ذكرها ابن رشد ثم قال قلت في النوادر عن ابن زيد عن ابن القاسم مثل [لفظ] (\*) سحنون، وقال الصقلي في كتاب الجعل والإجارة وروى سحنون عنه من قال لرجل اقتلني ولك ألف درهم (\*) فقتله لا قود عليه، ويضرب ماثة ويجبس عاماً، ولا جعل له وقال يحيى بن عمر للأولياء قتله وعلله بما تقدم قال ولو قال اقتل عبدي ولك كذا وكذا أو بغير شيء فقتله ضرب ماثة وحبس عاماً، وكذلك السيد يضرب ويجبس، واختلف هل يكون له على القاتل قيمة العبد أم لا والصواب أن لا قيمة عليه، كما لو قال أحرق ثوبي ففعل فلا غرم عليه. قال ابن عرفة: قلت ما نقله الصقلي عن سحنون خلاف ما تقدم عنه في العتبية ولم يحك ابن رشد عنه خلاف الشيخ. وروى ابن عبدوس (^) قال لرجل اقطع يدي، أو يد

<sup>(</sup>۱) أنظر التوضيح ج ۲ ورقة ١٦٩ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٧٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) أنظر الجواهر ج ٢ ورقة ١٠٢ ظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٩٢٤).

<sup>(</sup>٣) في (م) فيه.

 <sup>(</sup>٤) انظر التوضيح ج ٧ ورقة ١٦٩ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم
 (١٧٢٥٦).

<sup>(</sup>a) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٧) في (م) دينار.

 <sup>(</sup>٨) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن عبدوس بن بشير الإمام المبرز العابد الفقيه الحافظ الزاهد
 المجاب الدعوة لم يكن في عصره أفقه منه، وهو رابع المحمديين الذين اجتمعوا في عصر واحد =

عبدي عوقب المأمور إن فعل، ولا غرم عليه في الحر ولا في العبد ابن حبيب عن أصبغ يغرم قيمة العبد لحرمة القتل كها يلزمه دية الحر إذا قتله بإذن وليه(١)، ١. هـ.

قلت (٢): وفي الكلام الأخير سقط ونص ما في النوادر ومن المجموعة [لمالك] (٣)، ومن قال لرجل أقطع يدي أو يد عبدي أو أفقاً عينيها عوقب المأمور إن فعل، ولا غرم عليه في الحر، ولا في عبده قال ابن حبيب عن أصبغ من أمر رجلاً بقتل عبده ففعل فإنه يغرم (٤) قيمته لحرمه القتل كها تلزمه دية الحر إذا قتله بإذن وليه فعفا عنه، ويلزم الأمر والمأمور ضرب مائة وحبس سنة (٥)، ا. ه. من كتاب الديات.

#### تنبيهات

الأول: تعليله القول الأول في مسألة إن قتلتني فقد أبرأتك بأنه إسقاط للحق قبل وجوبه لا يتم [ذلك](٢) لأنهم ألزموه بالعفو في مسألة قطع اليد،

من أثمة الذهب ابن سحنون وابن عبد الحكم، وابن المواز. أخذ عن جماعة منهم سحنون وبه تفقه، وتفقه به جماعة منهم القاضي حماسي، وأبو جعفر أحمد بن نصر. ألف كتاباً شريفاً سماه المجموعة على مذهب مالك وأصحابه أعجلته المنية قبل تمامه، وله أيضاً كتاب التفاسير وهي كتب فسر فيها أصول من العلم كتفسير كتاب المرابحة، والمواضعة؛ وكتاب الشفعة، وله أربعة أجزاء في شرح مسائل من كتب المدونة؛ وكتاب الورع؛ وفضائل أصحاب مالك؛ ومجالس مالك أربعة أجزاء، وقد يضاف بعض هذه الكتب إلى المجموعة. أقام سبع سنين مدرس لا يخرج من داره إلا إلى الجمعة، ولم يكن في أصحاب سحنون أفقه من ابنه وابن عبدوس. توفي ابن عبدوس سنة ستين وماثتين، وقيل إحدى وستين، وصلى عليه أخوه. مولده سنة إثنتين وماثتين. انظر ترجمته في الديباج ج ٢ ص ١٧٤، ١٧٥؛ وشجرة النور الزكية ج ١ ص ١٧٤، وترتيب المدارك ج ٤ ص ٢٢٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>۱) انظر مختصر ابن عرفة الفقهي ج ٤ ورقة ١٦٩ وجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١١١٣٣).

<sup>(</sup>٢) في (م) تنبيه.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في (م) يلزمه.

<sup>(</sup>۵) انظر النوادر والزيادات ج ٦ ورقة ٤٧ وجه ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (٥٧٧٠).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م).

وفيها أيضاً إسقاط الحق قبل وجوبه ولم أرفيها خلافاً، ويمكن أن يفرق بينها بأن الحق في مسألة القتل للأولياء فهو إسقاط لحق الغير، بخلاف مسألة قطع اليد فإن الحق له وأما مسألة قتل العبد فقد تقدم الخلاف فيها، وأن الصواب أنه لا قيمة للسيد لشبهها بمسألة قطع اليد، وروعي في القول الأخير حرمة القتل كما تقدم، وقال ابن رشد في سماع سحنون من كتاب الجنايات قول أصبغ إغرامه لحرمه القتل ليس بجيد لأن إغرامه القيمة إنما هو من باب العقوبة بالمال، وإذا عوقب القاتل بغرم مالاً يجب عليه فالسيد أحق، ولا يعطى القيمة لجرمه في الأمر بقتل عبده، ولو قال أصبغ إنما أغرمه القيمة لإسقاطها السيد قبل وجوبها له، إذ لا يجب عليه إلا بعد قتل العبد لكان له وجه، لأن لزوم إسقاط الحق قبل وجوبه أصل مختلف فيه، ا. هـ.

الثاني: قال في النوادر أثر كلامه السابق: قال على (١) عن مالك فيمن أنكح عبده حرة على أن لا تبعة لها فيها شجها به إن شجها فلا يجوز هذا، ولها طلب حقها (٢)، ١. هـ.

قلت: وهذه المسألة قد يقال أنها معارضة لمسألة قطع اليد لكن إنما يسري ذلك من ظاهر قول الشيخ خليل في مختصره إن قتلتني فقد أبرأتك، فيتوهم أن مسألة قطع اليد هي أيضاً أن يقول له إن قطعت يدي فقد أبرأتك، وأما (٣) على ما في العتبية، والنوادر فيمكن أن يفرق بينها بأنه في مسألة قطع اليد قال

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن علي بن زياد التونسي الفقيه الحافظ الأمين المرجوع إليه في الفتوى الجامع بين العلم والورع، لم يكن في عصره بإفريقيا مثله سمع جماعة منهم الليث، والثوري، ومالك، وعنه روى الموطأ وتفقه عليه. له كتب على مذهب مالك منها كتاب يسمى خير من زنته، ويه تفقه سحنون، وله غير هذا من الكتب التي رواها عن مالك وهي كتاب البيوع؛ وكتاب النكاح؛ والطلاق وهو أول من أدخل موطأ مالك لبلاد المغرب، ومنه سمع البهلول بن راشد وأسد بن الفرات وجماعة توفي سنة ثلاث وثمانين وماثة حيث عاش بعد مالك نحو خمس سنين وقبره بتونس قرب سوق الترك الآن. انظر ترجته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٢٠٠ وطبقات الفقهاء ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر النوادر والزيادات ج ٢ ورقة ٤٧ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (٧٧٠).

<sup>(</sup>٣) في (م) أما.

قال (١): أقطع يدي وأذن له في ذلك وأما في هذه المسألة فلم تأذن المرأة لزوجها في أن يشجها، وإنما أشهدت أنه إن فعل بها ذلك فلا تبعه لها عليه، ولا شك أن هذا أضعف من الأول، والله تعالى أعلم.

## المسألة الحادية عشرة

إذا عفا المجروح عها يؤل (٢) إليه جرحه تقدم في المسألة الثامنة (٣) في السقاط المرأة نفقتها قبل وجوبها عن التوضيح أن الخلاف جار في ذلك، والذي في المدونة وغيرها أن ذلك لازم [كه] (٤) قال في كتاب الديات (٥) من المدونة، وإن قطع يده عمداً فعفا عنه ثم مات منها فلأوليائه القصاص في النفس بقسامة إن كان عفوه عن اليد لا عن النفس، وللمقتول أن يعفو عن قاتله عمداً، وكذلك في الخطأ إن حمل ذلك الثلث. قال الشيخ أبو الحسن: إن قال عفوت عن اليد فلا إشكال، وإن قال عفوت عن اليد وما ترامى إليه من نفس أو غيره فلا إشكال، وإن قال عفوت فقط (٢) فهو محمول على أنه عفا عها وجبت له في الحال وهو قطع اليد (٧)، ا. هـ.

وقال في النوادر في أول<sup>(^)</sup> كتاب الديات: ومن المجموعة قال ابن القاسم، وأشهب ومن قطع يد رجل عمداً أو خطأ فعفا عنه ثم مات من القطع، فإن عفا [عن الجرح]<sup>(٩)</sup> لا عن النفس ففيه القود من النفس في العمد والدية في الخطأ، وذلك بقسامة قال أشهب ولو قال في عفوه عفوت عن الجرح

<sup>(</sup>١) عبارة (م) قال له أقطع يدي فأذن له.

<sup>(</sup>٢) ثم آل هكذا في (م).

<sup>(</sup>٣) في (م) الثانية وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) انظر المدونة ج ١٦ ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٦) أي اليد فقط.

 <sup>(</sup>٧) انظر أبو الحسن علي، المدونة ج ٤ ورقة ٣٦٣ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت
 رقم (١٢٠٩٩).

<sup>(</sup>٨) في (م) أوائل.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من الأصل.

وما ترامى إليه، أو عن كل ما ترامى إليه فذلك لازم، ولا قود فيه ولا دية إذا خرجت الدية من ثلثه، وقال بعده في الجزء الثالث من الديات<sup>(۱)</sup>، ومن كتاب ابن المواز وإذا عفا المجروح عن جرحه العمد ثم ترامى فيه فمات فلأوليائه أن يقسموا أو يقتلوا، لأنه لم يعف عن النفس قال أشهب إلّا أن يقول عفوت عن الجرح وما<sup>(۱)</sup>، ترامى إليه فيكون عفواً عن النفس<sup>(۱)</sup>، ا. هـ.

وقال قبله ومن المجموعة، ونحوه في كتاب ابن المواز. قال ابن القاسم، وابن وهب: وغيره عن مالك في المقتول يعفو عن قاتله عمداً في وصيته فذلك له دون أوليائه. قال عنه ابن نافع: إلا في قتل الغيلة. قال في كتاب ابن المواز: ويجوز عفو المقتول عن دمه العمد وإن كره ذلك وليه، وكذلك لا قول لغرمائه، وإن أحاط الدين بماله (٤) ولم يحكوا في ذلك خلافاً، وقال القرافي في الفرق الثالث والثلاثين القصاص له سبب وهو إنفاذ المقاتل، وشرط وهو زهوق الروح فإن عفا عن القصاص قبلها لم يعتبر عفوه، وبعدهما متعذر لعدم الحياة المانع من التصرف فلم يبق إلا بينها فينفذ إجماعاً فيها علمت (٥)، ا. هـ.

قلت: ولم أقف على القول الثاني بعدم اللزوم إلا ما حكاه في التوضيح كها تقدم. نعم وقع الخلاف فيها إذا صالح عن الجرح وما ترامى إليه، وكان الجرح من جراح العمد التي فيها القصاص فظاهر المدونة الجواز، ونص عليه ابن حبيب في الواضحة ونص ابن القاسم في العتبية على المنع قال في البيان: والجواز أظهر لأنه إذا كان للمقتول أن يعفو عن دمه قبل موته جاز أن يصالح عنه بما شاء، وأما(٢) جراح العمد التي لا قصاص فيها فلا يجوز [فيها](٧)

<sup>(</sup>١) في (م) الكتاب.

<sup>(</sup>٢) في (م) وعن ما.

 <sup>(</sup>٣) انظر النوادر والزيادات ج ٦ ورقة ٤٧ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم
 (٥٧٧٠).

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر السابق ونفس الجزء ورقة ٤٦ ظهر.

<sup>(</sup>٥) انظر الفروق للقرافي ج ١ ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٦) في (م) أما.

<sup>(</sup>V) ساقطة من (م).

الصلح على ذلك. قال في البيان: لا أعلم فيها نص خلاف. قال في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب الديات ونقله في التوضيح في آخر كتاب الجراح قبل الكلام عن الديات بيسير(١) ويأخذ من كلامه أن عفوه لازم بلا خلاف لاحتجاجه به.

#### تنبيهات

الأول كلام القرافي يقتضي أن العفو إنما يلزم إذا وقع بعد إنفاذ المقاتل، ولم أر ذلك في كلام غيره بل كلام المدونة والنوادر المتقدم يدل على أن ذلك ليس بشرط، لأن فرض المسألة فيها فيمن قطعت يده، وقطع اليد ليس من المقاتل، وكذلك قوله في النوادر، وإذا عفا المجروح عن جرحه ظاهره سواء أنفذ المقاتل أو لم ينفذ، وكذلك عبارة غيرهما من كتب المذهب بل عبارة القرافي في الذخيرة كعبارة النوادر.

الثاني: لو عفا  $[عن]^{(7)}$  قاتله على الدية لزم ورثته كها يفهم من كلام ابن القاسم في رسم أول $^{(7)}$  من سماع أصبغ من كتاب الوصايا.

الثالث: عكس هذه المسألة إذا أوصى أن لا يعفي عن قاتله، وأن يقتل فهل للورثة أن يخالفوه ويعفوا، ويأخذوا الدية. قال الشيخ أبو الحسن: توقف في ذلك أبو عمران. وقال اللخمي قال أصبغ في كتاب ابن حبيب إن ثبت القتل ببينة لم يكن للأولياء أن يعفوا، وإن ثبت بقسامة منهم كان لهم العفو لإمكان أن يكون عفوهم لشبهة دخلت عليهم في أيمانهم (3).

قلت: المسألة منصوصة في النوادر ذكر فيها قولين. قال أشهب فيمن قال

<sup>(</sup>۱) انظر التوضيح ج ۲ ورقة ۱۹۹ وجه مدخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (۱۲۷۵۲).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) هنا بياض بالأصل، وكذلك (م)، ولعل كلمة أول تفي بالغرض ويكون هناك تقديم وتأخير بحيث يكون سياق العبارة في أول رسم من سماع أصبغ.

<sup>(</sup>٤) انظر أبو الحسن على المدونة ج ٤ ورقة ٣٦٣ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٠٩٩).

دمي عند فلان فاقتلوه، ولا تقبلوا منه دية فأراد الورثة أخذ الدية فليس لهم بذلك، وإن أقسموا ثم عفا بعضهم لم يجز عفوه، وإن نكل بعضهم فلا قسامة فيه حتى يقسموا(١) جميعاً، ثم قال بعد ذلك عن أصبغ ما ذكره [اللخمي](٢) عن أصبغ.

الرابع: قال في النوادر عن ابن حبيب قال أصبغ من قتل عمداً فوكل رجلًا فرض إليه أمر دمه، وأقامه فيه مقام نفسه فعفا عن الدم وأبي الأولياء أو عفوا، وأبي الوكيل فإن ثبت الدم ببينة فالأمر للوكيل في العفو والقتل، وإن استحق بقسامة فالعفو والقتل للأولياء (٣).

قلت: هذا هو الجاري على قول أصبغ السابق، والجاري على قول أشهب أن الأمر فيه للوكيل لأن الوكيل قائم مقامه، وقد ذكر في الفرع السابق أنه لا كلام للأولياء إذا أوصى بالقتل ولو ثبت بقسامة فتأمله والله أعلم. واقتصر في الذخيرة على قول أصبغ في الفرعين.

# المسألة الثانية عشرة

إذا أعتق أمته على أن تتزوجه لزمه العتق ولا يلزمها النكاح. قال في كتاب العتق الثاني من المدونة: ومن أعتق أمته على أن ينكحها أو تنكح فلاناً فامتنعت فهي حرة ولا يلزمها النكاح إلا أن تشاء (٤).

قال أبو الحسن قال ابن يونس: إنما قال ذلك لأن الأمة إذا أعتقت سقط إجبار السيد إياها فقد أسقطت بذلك حقها من الخيار قبل ثبوت ذلك الحق لها، فأسقطت الحق قبل وجوبه فلا يصح كالشفيع إذا أسقط حقه من الشفعة قبل

 <sup>(</sup>۱) انظر النوادر والزيادات ج ٦ ورقة ٤٧ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم
 (٥٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

 <sup>(</sup>٣) انظر النوادر والزيادات ج ٥ ورقة ٤٧ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم
 (٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) تونس تحت رقم (٥٧٧٠).

بيع الشقص(١)، وقوله ولا(٢) يلزمها النكاح إلا أن تشاء يريد بعقد(٣) ثان لأن(3) العقد الأول فيه خيار(٩)، ا. هـ كلام الشيخ أبو الحسن.

### تنبيسهات

الأول: قال في الوثائق المجموعة ولا يجوز هذا النكاح إلا بعد تمام العتق، وملك المرأة نفسها فإن شرط عليها النكاح قبل العتق ثم نكحها ودخل عليها فسخ وكان [لها](٢) الصداق المسمى، وله بعد [ذلك](٧) نكاحها إن شاء بعد الاستبراء من النكاح الأول، ١.هـ.

الثاني: قال الباجي إذا أعتقت الأمة على أن تركت حضانة ولدها فروى [عيسى] (^) عن ابن القاسم أنه يرد إليها بخلاف الحرة تصالح الزوج على تسليم الولد إليه لأنه يلزمها، وروى عنه أبوزيد أن الشرط لازم كالحرة (٩)، ا. هـ من كتاب الأقضية. من ترجمة القضاء بالحضانة وما ذكره عن سماع عيسى هو في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب التخيير وفرضها في أم الولد، وذكر ابن رشد القولين لكنه عزاه لسماع أبي زيد مثل سماع عيسى واستظهره، وعزا القول الثاني لرواية ابن المواز عن ابن القاسم، ثم ذكر المسألة أيضاً في سماع أبي زيد من كتاب العتق وفيه أن الولد يرد إليها مثلها في سماع أبي زيد من كتاب العتق وفيه أن الولد يرد إليها مثلها في سماع

<sup>(</sup>۱) الشقص بالكسر السهم قال ابن دريد يقال لي في هذا المال شقص أي سهم، ومنه الحديث من أعتق شقصاً من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعى غير مشقوق عليه، والشقص أيضاً النصيب من الشيء قال الشافعي ــرضي الله تعالى عنه ــ في باب الشفعة فإن اشترى شقصاً من دارك أراد بالشقص نصيباً معلوماً غير مفروز. انظر تاج العروس ج ٤ ص ٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) في (م) لا.

<sup>(</sup>٣) في (م) بعد عقد ثاني.

<sup>(</sup>٤) في (م) فإن.

<sup>(</sup>٥) انظر أبو الحسن على المدونة ج٣ ورقة ٢١٦ وجه وظهر ــ رقم المخطوط (١٢٠٩٨) تونس.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٩) انظر المنتقي ج ٣ ص ١٩ وما بعدها.

عيسى، وأعاد ابن رشد ذكر القولين وتوجيهها(۱) بأنها مبنيان على أنه هل وقع الإسقاط مقدماً على العتق أو بعده. قال والأظهر من جهة القياس أن ذلك لا يلزمها لأنها وقعا معاً فوقع كل واحد قبل كمال صاحبه، وعلى هذا الأصل وقع الاختلاف في الرجل يعتق أمته على أن تتزوجه، والأظهر من جهة المعنى أن ذلك يلزمها لأنها اختارت عتقها على حضانة ولدها، كها اختارت الزوجة نفسها على ذلك فوجب أن يستويا، ا.ه.

فظهر أن القول بعدم اللزوم أرجح لكونه الموافق لمذهب<sup>(٣)</sup> المدونة في . مسألة اشتراط النكاح، والله أعلم.

[قال في المدونة بعد الكلام السابق ما نصه: ابن أبي زيد من كتاب العتق، وقال أن ذلك لا يلزمه كها نص عليها ابن رشد خلاف ما نقله عنه الباجي ثم ذكر ابن رشد في شرحها القولين، واستظهر عدم اللزوم من جهة المعنى أن ذلك يلزمها لأنها اختارت عتقها على حضانة ولدها كها اختارت الحرة نفسها على ذلك، والله أعلم](1).

وكذلك إن قال رجل لرجل لك علي الف درهم على أن تعتق أمتك وتزوجنيها فأعتقها فهي حرة، ولها ألا تنكحه والألف لازمة للرجل قال أبو الحسن: ظاهره أن الألف لازمة كلها، وقال ابن المواز إلا أن يتبين أنه زاد على قيمتها لموضع النكاح فيرد عليه ما زاد على قيمتها وقاله أصبغ واستحسنه. قال الشيخ أبو الحسن وظاهر كلام ابن يونس أنه ساق كلام محمد مساق التفسير، وحمله عبد الحق على الخلاف فقال بعد ذكره كلام محمد، واستحسان أصبغ، ووقف محمد عن قوله فيها واستحسان قول الأصبغ، ورأى (٥) أن قول

<sup>(</sup>١) في (م) وترجيحها وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>۲) انظر البیان والتحصیل ج ۲ ورقة ۲۱۱ وجه ـ مخطوط بدار الکتب الوطنیة تونس تحت رقم
 (۱۰۲۱۱). وكذلك الورقة ۱۳ وجه نفس الجزء.

<sup>(</sup>٣) انظر المدونة ج ٤ ص ١٩٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م) وزاد.

مالك أصوب، وأن ذلك المال في الحرية قليلًا كان أو كثيراً ولا يدخل الاستثناء في شيء من الثمن(١)، ١. هـ كلام الشيخ أبو الحسن.

قلت: زاد عبد الحق في النكت بعد قوله ولا يدخل الاستثناء في شيء من الثمن ما نصه: مثلها لو قال [له] (٢) رجل أعتقها ولك عليَّ ثلاثون دينار أدفعها إليك، واستثنى لي عليها خدمة عشر سنين فأعتقها على ذلك لم يكن عليها من الخدمة شيء، ولا يرجع على السيد بما دفع عن الخدمة بشيء ألا ترى أن من اشترى نخلاً وفيها ثمر قد أبر قبل أن يطيب بمائة دينار فطاب عنده، فأصابته جائحة أنه ليس على البائع في ذلك جائحة، وإن كان ثمن أصل النخل قليلاً أربعين ديناراً أو أقل فأتمه مائة دينار للثمرة لم ينظر في شيء من الثمرة، ولم يحكم فيه بجائحه لأن الثمن كله إنما يقع للأصل، والثمرة تبع، ا.هـ.

قلت: وحمل اللخمي ما في كتاب محمد على الخلاف، وجعل في المسألة ثلاثة أقوال ونصه: إذا قال أعتق جاريتك وزوجنيها، ولك على ألف درهم ففعل، وأبت الجارية أن تتزوجه، فقال مالك الألف لازمة للرجل وللأمة ألا تتزوجه، وقيل للسيد من الألف قيمة الأمة، وقال أصبغ تفيض [الألف] (٢) على قيمة الأمة، وصداق المثل فيكون للسيد ما قابل الأمة، والقول الأول أحسن لأن قوله لك ألف يقتضي أن تكون الألف للسيد فإن رضيت الأمة بالنكاح كان لها صداقها غير ما أخذ السيد إلا أن يكون القابل يجهل، ويظن أن الصداق يكون للسيد فتفيض الألف على قيمة الرقبة، وصداق المثل، وينظر إلى قيمتها إذا بيعت بشرط، وليس قيمتها إذا بيعت على البائع للملك (٤)، ولو قال أعتقها وزوجنيها على الألف لفظت الألف على حساب ما تقدم، وذلك بخلاف أعتقها ولك ألف درهم، ا. هـ بلفظه. وما قاله اللخمي ظاهر، والله أعلم.

انظر أبو الحسن علي المدونة ج ٣ ورقة ٢١٦ ظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت
 رقم (١٢٠٩٨).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في (م) للمالك.

# المسألة الثالثة عشرة

من أسقط يميناً قبل وجوبها كها إذا اشترط المسلف على المتسلف أنه مصدق دون يمين إذا ادعا أنه قضاه، وقد تقدم الكلام على ذلك في الباب الأول.

# المسألة الرابعة عشرة

من أسقط حقه على (١) القيام بالعيب قبل أن يعلم به لا يلزمه قال ابن سلمون في أول البيوع: وإن التزم أن لا يقوم بعيب فلا يلزمه ذلك وله القيام إذا وجد عيباً إلاّ أن يسمى له كها تقدم (٢)، ١. هـ.

وسنذكر هذه المسألة في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى.

# المسألة الخامسة عشرة

إذا أخر صاحب الدين الضامن بعد حلول الحق فهو تأخير للغريب كما تقدم في المسألة السابعة في كلام ابن عرفة عن المدونة في كتاب الحمالة.

## المسألة السادسة عشرة

من أسقط القيام بالجائحة بعد عقد البيع، وقيل حصول الجائحة لم يلزمه ذلك (٣). قاله في المقدمات في الكلام على الشروط في البيع من كتاب البيوع الفاسدة، وسيأتي لفظه إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني.

### المسألة السابعة عشرة

إذا أسقط العهدة قبل عقد البيع إذا كانت العادة جارية بها فقيل يوفي بذلك، وقيل لا يوفي. وستأتي هذه المسألة في الفصل الثاني [أيضاً](1).

<sup>(</sup>١) في (م) من.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب العقد المنظم للحكام... على هامش كتاب تبصرة الحكام ج ١ ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر المقدمات ج ٢ ص ٥٤٤.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

### تنبيهات

حكى فيه خلفاً أهل مذهب مالك يحققها أهل النهى والمدارك وذلك منه قبل بيع المشارك بصحة موروث له غير هالك عليه مريض قد غدا في المهالك ومن بعد أمسي سنهاغير ضاحك تروم فكاكاً من فتى متماسك تشكت بحال بعد ذلك حالك كذا حكمه فاحذر مقالة أفك تجاوز عن جان عليه وفاتك فجاء بحمد الله سهل المسالك(٣) فلست لها يا صاح يوماً بتارك

الأول: نظم بعضهم [غالب](١) هذه المسائل [المذكورة](٢) فقال: وإسقاط حق المرأ قبل وجوبه ويجرى على هذا الخلاف مسائل شريك سخى طوعاً بإسقاط شفعة وتارك إرث أو مجيز وصية كذلك من أمضى وصية منفق وراضية بالهجر ليلة وصلها ومختارة من قبل عتق لنفسها وتاركة للشرط من قبل عقدها ومسقط حق للحضانة لم يجب وعاف صحيح قبل قتل يناله وقد كملت تسعأ وأحكم نظمها على أنني إن ألف بعد زيادة

> [وذكر بعضهم فيها هذا البيت: على أن مشهور المسائل كلها

سقوط لزوم فاعتمد قول مالك](٤)

ساقطة من (م). (1)

ساقطة من (م). **(Y)** 

في (م) المدارك. (4)

هذا الاستدراك بهامش الأصل غير موجود في (م).

ونسب الشيخ شمس الدين التاتائي (١) في شرح الإرشاد هذه الأبيات [للعلامة] (٢) الدماميني (٣) وزاد (٤) بعدها ثلاثة أبيات فقال:

ومسقطة الإنفاق قبل وجوبه ومنكحة التفويض ياخير ناسك إذا أبرأت من قبل فرض لها ومن

عفا عن مآل الجرح عند (°) المهالك وربة شرط واحد أو معدد إذا أبرأت قبل الوقوع لماسك

الثاني: هذا الخلاف في إسقاط الحق قبل وجوبه، وليس لأحد أن يأخذ الحق قبل وجوبه بلاخلاف. قال في الرسم الأول من سماع أشهب من

<sup>(</sup>۱) هو شمس الدين محمد بن إبراهيم التاتائي المالكي العلامة قاضي القضاة بالديار المصرية كان من جمع بين العلم والعمل. حفظ القرآن الكريم، والمنهج في الفقه لشيخه شيخ الإسلام القاضي زكريا، وجمع الجوامع لابن السبكي، والفية ابن مالك، وأخذ الفقه بدمشق عن شيخ الإسلام تقي الدين بن القاضي عجلون، وبالقاهرة عن القاضي زكريا والبرهان بن أبي شريف، وأخذ الحديث بدمشق عن الحافظ برهان الدين الناجي، وبمصر عن المحدث التقي الأوجاقي وغيره. من تصانيفه فتح الخليل في شرح مختصر خليل في فروع الفقه المالكي، والبهجة السنية في حل الإشارات السنية، وشرح ابن الحاجب الفرعي، وشرح الإرشاد لابن عسكر وخطط السداد والرشد في شرح نظم مقدمة ابن رشد وحاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع وله شرح عظيم على الرسالة وعدة تصانيف مشهورة. ولد في ثامن المحلي على جمع الجوامع وله شرح عظيم على الرسالة وعدة تصانيف مشهورة. ولد في ثامن عشر جماد الأولى سنة خس وتسعين وثمانمائة وتوفي سنة ١٩٤٤ وقيل سنة ١٩٤٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) هو بدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميني القرشي الإسكندري العمدة المتفنن في العلوم والمعارف الفهامة الأديب النحوي العارف بالشروط أخذ عن أعلام منهم ابن خلدون، وابن عرفة وعنه جماعة منهم الزين عبادة ورافقه إلى اليمن وعبد القادر المكي، وغيرهما. له حاشية على مغنى اللبيب سماها تحفة الغريب ولما دخل الهند رجع عنها، وألف هناك التحفة البدرية والمزج على المغنى لم يكمل وشرح التسهيل وشرح البخاري، ومجلد في الإعراب مولده سنة ثلاث وستين وسبع ماثة ومات قتيلًا بالهند سنة سبع وعشرين وثماغائة. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٢٤٠، ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) هذه الأبيات للشيخ التاتائي.

<sup>(</sup>ه) في (م) قبل.

[كتاب] (١) طلاق السنة في الذي يقول إن طلقت امرأتي يوماً من الدهر فقد ارتجعتها ثم طلقها قال لا أرى ذلك من قوله حتى يرتجعها بعد الطلاق. قال محمد بن رشد: وهذا كها قال لأن الرجعة لا تكون إلا بنية بعد الطلاق لقوله تعالى: ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ﴾ (٢) والفرق من جهة المعنى بين الطلاق قبل النكاح والرجعة قبل الطلاق أن الطلاق حق على الرجل والرجعة حق له فالحق الذي عليه يلزمه متى (٣) التزمه، والحق الذي له ليس له أن يأخذه قبل أن يجب له ولا اختلاف في أنه ليس لأحد أن يأخذ حقاً قبل أن يجب، وإنما اختلاف، وليس له أن يأخذها قبل وجوبها على اختلاف، وليس له أن يأخذها قبل وجوبها باتفاق (٤)، ا.ه.

وقد تقدم الخلاف في الأمة إذا اختارت نفسها لتقدير عتقها وفي (٥) اختيار ذات الشرط نفسها بتقدير فعل زوجها ذلك الشرط إلا أن يقال هذا كله من إسقاط الحق قبل وجوبه لأن الحق الواجب لها الخيار بعد [حصول](٢) العتق والشرط، وبالتزام أحد الأمرين يسقط الخيار فتأمله.

#### تنبيسه

ذكر في التوضيح عن سحنون فيمن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت

ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعهدتهن واحصوا العدة، واتقوا الله ومن ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ﴾. (سورة الطلاق: الآية رقم ١).

<sup>(</sup>٣) في (م) من حين التزامه.

<sup>(</sup>٤) انظر البيان والتحصيل ج ٢ ورقة ١٠١ وجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٠٦١١).

<sup>(</sup>a) في (م) اختيار.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م).

طالق، ثم أراد سفراً وخاف أن تحنثه في غيبته فأشهد إن دخلت الدار فقد ارتجعتها أنه لا ينتفع بذلك، ولا تكون [له](١) رجعة(٧)، ١. هـ.

ومشى على ذلك في مختصره فقال: ولا أن قال من يغيب إن دخلت فقد ارتجعتها، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر التوضيح ج ٢ ورقة ٢٣ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٢٥٦).

## الغصل الثاني:

# في الشروط المنافية(١) لمتتضى العقد

وفيه مسائل:

المسألة الأولى في الشروط المتعلقة بالنكاح

> والشروط في النكاح على ثلاثة أقسام: القسم الأول

ما يقتضيه العقد

كشرطه أن ينفق على الزوجة، أو يكسوها، أو يبيت عندها، أو يقسم لها أو لا يؤثر عليها، أو لا يضربها في نفقة ولا كسوة، ولا في عشرة، وذلك جائز لا يوقع ذكره في العقد خللاً ولا يكره اشتراطه ويحكم به سواء شرط أو ترك فوجوده وعدمه سواء.

## القسم الثاني ما يكون مناقضاً لمقتضى العقد

كشرطه على المرأة ألا يقسم لها، أو أن يؤثر عليها، أو ألا ينفق عليها، أو لا يكسوها، أو لا يعطيها ولدها، أو لا يأتيها إلا ليلاً، أو لا يطأها نهاراً، أو لا إرث بينها، أو على أن أحد الزوجين بالخيار، أو على أن الخيار لغيرهما، أو على أنه إن لم يأت بالصداق [إلى أجل](٢) كذا فلا نكاح بينها، أو على أن

<sup>(</sup>١) في (م) المناقضة.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

أمرها بيدها متى شاءت، أو على أن الطلاق بيد غير الزوج فهذا [القسم] (١) لا يجوز اشتراطه في عقد النكاح ويفسد به النكاح إن شرط فيه. ثم اختلف في ذلك فقيل يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده، وقيل يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده، ويسقط الشرط، وهذا هو المشهور، وقيل إن أسقط مشترط الشرط شرطه صح النكاح، وإن تمسك به فسد (٢).

#### تنبيسه

من هذا القسم ما يقتضي الفسخ مطلقاً قبل البناء بعده. قال في كتاب النكاح الثاني من المدونة: من زوج أمته، وشرط أن ما ولدت فهو حر لم يقر [على] (٣) هذا النكاح، ويكون لها إن دخل بها المسمى(٤).

قال ابن يونس: قال بعض الفقهاء وقيل لها صداق المثل وهو أبين لأن الصداق وقع للبضع<sup>(۵)</sup>، ولحرية الولد وما يخص كل [واحد]<sup>(۱)</sup> من ذلك مجهول فوجب لذلك صداق المثل. قال ابن يونس: ووجه القول الأول: إن الصداق إنما وقع للبضع المتبين<sup>(۷)</sup>، والولد قد يكون وقد لا يكون. قال ابن المواز عن مالك: [إن]<sup>(۸)</sup> نكاحها يفسخ قبل البناء وبعده سواء زوجها من حر أو عبد له أو لغيره، ويكون الولد حراً وولائه لسيد الأمة الذي أعتقه<sup>(۱)</sup> ا.هـ.

ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م) فسخ.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) أنظر المدونة ج ٤ ص ١٩٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) البضع بالضم الجماع، وفي الصحاح البضع بالضم النكاح، وفي الحديث البضع يرّيد في السمع والبصر أي الجماع، وقيل البضع المهر أي مهر المرأة. أنظر تاج العروس ج ٥ ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٧) في (م) المتيقن.

<sup>(</sup>A) ساقطة من (م).

 <sup>(</sup>۹) أنظر جامع ابن يونس ج ۲ ورقة ۱۰۰ ظهر وما بعدها \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (۱۲۹۲۶).

ونقل ابن عرفه المسألة بلفظ: وفي ثاني نكاحها من زوج أمته على أن ما ولدته حر لا يقر نكاحها بحال، ولو دخل ولها المسمى. ثم قال وقول ابن عبد السلام لم ينص على فسخه (۱) في المدونة بعد البناء إنما قال فيها لا يقر هذا النكاح يرد لسابق نصها، ولعله اغتر بلفظ أبي سعيد (۲) المنتقد بترك أمرهم، وقال ابن رشد لا خلاف في فسخه أبداً إلا أن يدخله الخلاف (۲). ا.هـ.

قلت: يعني أن الخلاف يدخله تخريجاً من الخلاف في (<sup>4)</sup> النكاح المقترن بشرط لا يخل، وما ذكره ابن عرفه هو نص الأم قبل ترجمة نكاح التفويض، وهذا الموضع لم ينبه عليه عبد الحق في التعقيب على التهذيب. والله أعلم.

### فسرع

ثم قال ابن عرفه واللخمي روى محمد من زوج أمته على أن ولدها أحراراً فسخ نكاحه ولو بني، وولده أحراراً وولائهم لسيدهم، ولا قيمة على أبيهم فيهم. محمد: إن باعها بعد ذلك وهي غير حامل فولدها رقيق، وكذلك إن لم يبعها، وفسخ الشرط، أو تفاسخا، أو رجعا فيه قبل حملها لأنه رضا بفاسد رد قبل وقوعه (٥). ا.هـ.

قلت: ظاهر كلام ابن عرفه أن هذا جميعه لمحمد، والذي نقله اللخمي

<sup>(</sup>١) عبارة (م) في المدونة على فسخه.

<sup>(</sup>٢) هو أبو سعيد أحمد بن زيد القزويني الفقيه الإمام العالم المحقق الأصولي تفقه بأبي بكر الأبهري وهو من كبار أصحابه، وأبي بكر بن عليوة وغيرهما وسمع من أبي زيد المروزي. قال الشيرازي صنف في المذهب والخلاف وكان زاهداً عالماً بالحديث، وله كتاب المعتمد في الخلاف نحو مائة جزء وهو من أهدب كتب المالكية، وله كتاب الالحاف في مسائل الخلاف. يقول صاحب شجرة النور الزكية لم أقف على سنة وفاته وذكر غيره أنه توفي في نيف وتسعين وثلاثمائة. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ١٩٦٧، والديباج ج ٢ ص ١٩٦٧، ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر مختصر ابن عرفه في الفقه ج ٢ ورقة ٥ ظهر \_ تخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢١٤٧).

<sup>(</sup>٤) في (م) من.

<sup>(</sup>٥) أنظر مختصر ابن عرفه في الفقه ج ٢ ورقة ٥ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢١٤٧).

عن محمد إنما هو قوله إن باعها السيد بعد ذلك، وهي غير حامل كان ما ولدت عند المشتري رقيقاً، وهو المنقول عنه في النوادر(۱)، ثم قال اللخمي بعده وكذلك [أرى](۱) إن لم يبعها. إلخ. [وفسخ الشرط أو تفاسخاه أو رجع السيد فيه، وكل ذلك قبل أن تحمل فإنه رقيق لأنه رضا بفاسد رد قبل وقوعه فلم يلزم. فقوله فكذلك إن لم يبعها](۱) إنما هو كلام اللخمي وهو ظاهر إن كان مراده أنها تفاسخا النكاح وأما إن كان مراده أن السيد فسخ الشرط ورجع عنه مع بقاء الزوجين على النكاح كما يظهر من [آخر](١) كلامه ففيه نظر فتأمله، وعلى تقدير أن ذلك له فلا يؤخذ منه أن للسيد الرجوع عن ذلك فيها إذا تبرع بذلك لأمته، ولم يشترط عليه في نكاحها كما نبهت على ذلك في الباب الأول لأنه علل ذلك (٥) بأن الشرط فاسد. ١.هـ.

### فسرع

قال اللخمي وإن استحقت الأمة أخذها المستحق وجميع ولدها، ورد عتق ما كانت ولدت قبل رد السيد لأن العتق من السيد ليس من الأب الواطىء، فإن استحق الولد كان للمستحق أن يرد العتق. ا.هـ..

### فسرع

فإن زوجها على أن أول ولد تلده حر. فقال ابن القاسم في رسم الجواب من سماع عيسى: وفي رسم الكبش<sup>(٢)</sup> من سماع يحيى من كتاب النكاح أنه يفسخ النكاح أيضاً أبداً على كل حال، وإن طال، وقال ابن الماجشون في الواضحة: أنه يفسخ قبل البناء وبعده ما لم تلد أول ولد، فإن لم يفسخ حتى ولدت كان حراً وثبت النكاح لأن الشرط قد ذهب. قال ابن رشد في الجواب

أنظر النوادر والزيادات على المدونة ج ٢ ورقة ٢٢٩ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس
 تحت رقم (١٢٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) عبارة (م) بذلك لأن.

<sup>(</sup>٦) الكبس بالسين هكذا صححت بهامش (م)، والصحيح أنها بالشين وليس العكس.

المذكور: وقوله يأتي على رواية ابن القاسم عن مالك في المدينة في نكاح المريض والمريضة أنها إذا صحا قِبل الفسخ ثبتا على نكاحها(١٠). ١.هـ

وحكمها كما تقدم فيجوز عند ابن القاسم ولسيدها أن يبيعها، وأن (٢) يصدقها ما لم تحمل بأول ولد، ويكون الولد رقيقاً بعد ذلك، وأما إن حملت فلا يجوز له ذلك إلا أن يرهقه دين فتباع عليه في دينه وقيل لا تباع في الدين، وقد أطال ابن رشد الكلام في ذلك، وفي جواز قسمتها إذا مات سيدها وهي حامل، وفي الكلام على ما إذا باعها سيدها وهي حامل، أو أصدقها لزوجته فراجع ذلك إن أردته (٣) في رسم الجواب المذكور.

# فسرع

إذا زوج  $^{(1)}$  أمته عبد غيره على أن ما تلده الأمة بين السيدين. فروى عمد عن مالك أن النكاح يفسد  $^{(0)}$ . قبل البناء وبعده، ويكون الولد لسيد الأمة وحكى أبو الفرج أن الولد بينها نقله ابن عرفه وغيره، قالوا ويجب لها بالدخول مهر المثل. قال بعض القرويين: إن زاد مهر المثل على المسمى فعلى رواية عمد يسقط الزائد، وعلى رواية  $^{(1)}$  أبي الفرج لا يسقط لحصول غرض الزوج  $^{(1)}$ . ا. هـ. والله تعالى أعلم.

## القسم الثالث

ما لا<sup>(^)</sup> يقتضيه العقد ولا ينافيه وللزوجة فيه غرض كشرطه ألا يتزوج عليها، وألا<sup>(٩)</sup> يتسرر، وألا يخرجها من بلدها أو من

<sup>(</sup>١) أنظر البيان والتحصيل ج ٢ ورقة ٥٤ ظهر، ٥٨، ٥٩ وجه، ط ١٠٦١١.

<sup>(</sup>٢) في (م) بإسقاط أن.

<sup>(</sup>٣) في (م) إن أردت.

<sup>(</sup>٤) في (م) إن تزوجت.

<sup>(°)</sup> في (م) يفسخ.

<sup>(</sup>٦) في (م) قول.

<sup>(</sup>۷) أنظر مختصر ابن عرفه في الفقه ج ۲ ورقة ٦ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢١٤٧).

<sup>(</sup>A) في (م) بإسقاط لا .

<sup>(</sup>٩) في (م) أو لا .

بيتها، وألا يغيب عنها فهذا النوع لا يفسد به النكاح ولا يقتضي فسخه(١) لا قبل الدخول ولا بعده، فإن شرط الزوج شيئاً من ذلك في العقد، أو بعده فلا يخلو إما أن يعلقه (٢) بطلاق أو عتق، أو تمليك أو لا. فإن علقه بطلاق، أو عتق، أو تمليك لزمه ذلك كقوله إن تزوجت عليها فهي طالق، أو فالزوجة طالق، أو فأمرها بيدها، أو بيد أبيها، أو غيره، [أو أمر الداخلة بيد الزوجة الأولى، أوبيد أبيها] (٣) أو إن(٤) تسريت عليها فالسرية حرة، أو نحو ذلك، وسواء كانت أسقطت من صداقها لذلك شيئاً أو لم تسقط، وسواء شرطت ذلك في عقد النكاح أو تطوع به الزوج فإن فعل شيئاً من ذلك لزمه ما شرط ولا ترجع عليه بما أسقطته من صداقها لذلك لأن مقصودها قد حصل كها لو قالت [له]<sup>(ه)</sup> أسقطت عنك مائة من صداقي على أنك إن تزوجت علي فأنا طالق، أو فالزوجة طالق فإن تـزوج عليها لـزمه الـطلاق، ولا رجوع لهـا بما أسقطت، واختلف في جواز النكاح على ذلك ابتداء ففي الموازية [قال](١) لا يحل الشرط ابتداء فإن وقع جاز النكاح ولزم الشرط، وقال ابن القاسم يكره العقد على [ذلك](٧)، وقال اللخمي أجاز ذلك سحنون ابتداء وزوج غلامه أمته على أنه إن يسرق(^) زيتونة كان أمر امرأته بيده، وأنكر ابن بشير على اللخمي وجود هذا القول وقال فعل سحنون(٩) لا يدل على أن مذهبه الجواز لأنه قد يستخف مثل هذا للضرورة، وأيضاً فإن فعل أحد لا يدل على الجواز إلا من وجبت له العصمة. قال الشيخ خليل في التوضيح: وفيها قاله ابن بشير نظر لأن العلماء لم تزل تستدل على مذهب العلماء بأفعالهم لا سيها مثل سحنون

<sup>(</sup>١) في (م) الفسخ.

<sup>(</sup>٢) في (م) يعلقها.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في (م) وإن.

<sup>(°)</sup> ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>V) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>A) في (م) سرق.

<sup>(</sup>٩) في (م) اللخمي.

الذي هو [من] (١) أشد الناس ورعاً، بل فعل أهل اورع أقوى في الجواز من قولهم لأنه قد يفتي لغيره بالجواز ويتورع هو عن فعله وقول ابن بشير إن فعل أحد لا يدل على الجواز إن أراد به (٢) لا يكون حجة [فصحيح] (٣) فذلك قوله، وإن أراد أنه لا يدل على أن مذهبه الجواز فممنوع كما ذكرنا (٤). ا.هـ.

وهو كلام حسن، وأصله لابن عبد السلام، وقبله ابن عرفه وقال بعده وكذلك تلقى غير واحد من الشيوخ قول اللخمي بالقبول<sup>(٥)</sup>. ا.هـ.

يعني قوله عن سحنون، وقال ابن عرفه لما ذكر ابن عبد السلام تعقيب ابن بشير على اللخمي، قال الذي وجدته في التبصرة هو ما نصه قال سحنون فيمن زوج أمته (٢) عبده... إلخ. وإذا كان هكذا فهو فتوى بالجواز، ودعوى أن ذلك للضرورة لا يلتفت إليها إلا بدليل. قال ابن عرفه: الذي وجدته في التبصرة في غير نسخة واحدة منها نسخة عتيقة مشهورة بالصحة آثار المقابلة عليها واضحة ما نصه وأجازه سحنون ابتداء وزوج غلامه أمته... إلخ، وهذا ما ذكره ابن بشير نصاً سواء. ا.هـ كلام ابن عرفة.

قلت: وقد رأيت [في](٧) نسخة من التبصرة(٨) فيها مثل ما ذكره ابن

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في (م) أنه.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) أنظر التوضيح ج ١ ورقة ١٥٥ وجه ـ خطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٧٥٥).

<sup>(</sup>٥) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ٢ ورقة ٦ ظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس رقم (١٧١٤٧). تنبيه هذا الجزء المشار إليه يوجد في أوله نقص نحو الكراسة من باب النكاح، ومطلع هذا الجزء شروط الصداق، وللأهمية وجب التنبيه للأخذ بالعلم.

<sup>(</sup>٦) في (م) عبده أمته والصواب فيمن زوج غلامه أمته.

<sup>(</sup>V) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>A) وهو تعليق مفيد، وتقييد حسن على كتاب المدونة للعلامة أبو الحسن اللخمي، وهو كتاب كبير جداً اعتنى فيه مؤلفه بتخريج الخلاف في المذهب، واستقراء الأقوال، وربما أتبع نظره فخالف بذلك المذهب فيها ترجح عنده فخرجت اختياراته في كثير منها عن قواعد المذهب وفي قبول مثل ذلك اختلاف عند الأصوليين.

عبد السلام، وإن لم يعلق ذلك بطلاق، ولا عتق، ولا تمليك فالشرط مكروه ولا يلزم، ويستحب له الوفاء بذلك وسواء وضعت لذلك شيئاً من صداقها أم لا ، ولا رجوع لها عليه بما وضعته إلا أن تكون شرطت عليه هذه الشروط بعد العقد ووضعت عنه لأجل ذلك بعض صداقها فإنه إن خالف رجعت عليه بما وضعته. قال في كتاب النكاح الأول<sup>(1)</sup> من المدونة: ومن نكح امرأة على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرر، ولا يخرجها من بلدها جاز النكاح وبطل الشرط، وإن وضعت عنه لذلك من صداقها في العقد لم ترجع به، وبطل الشرط إلا أن يكون عنه طلاق أو عتق، ولو شرطت [عليه]<sup>(۲)</sup> هذه الشروط بعد العقد يكون عنه طلاق أو عتق، ولو شرطت [عليه]<sup>(۲)</sup> هذه الشروط بعد العقد ووضعت لذلك بعض صداقها لزمه ذلك، فإن أت أت شيئاً من ذلك رجعت عليه بما وضعته، وإن أعطته مالاً على أن لا يتزوج عليها فإن فعل [ذلك]<sup>(3)</sup> بشيء فهي طالق ثلاثاً فإن تزوج وقع الطلاق، وبانت منه، ولم ترجع [عليه]<sup>(9)</sup> بشيء إذا تم لها شرطها<sup>(7)</sup>. ا.هـ.

#### تنبيهات

الأول: إذا أعطته شيئاً على ألا يتزوج عليها، أو لا يتسرر ثم فعل فلها الرجوع عليه بما أعطته كما ترجع بما أسقطته من صداقها، وإنما ذكر في المدونة إسقاط الصداق لأنه قد يتوهم أن أمره خفيف فنبه بالأخف على الأشد كما أشار إلى ذلك في التوضيح (٧). ا.هـ.

الثاني: ظاهر كلامه في المدونة أن العقد على ذلك جائز. قال في التوضيح: وهو ظاهر كلام ابن الحاجب قال ومنعه في السليمانية وكتاب المدنيين

<sup>(</sup>١) الصواب الثاني.

<sup>(</sup>Y) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م) أبي وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٦) أنظر المدونة ج ٤ ص ٤٨.

 <sup>(</sup>٧) أنظر التوضيح ج ١ ورقة ١٥٥ وجه - مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم
 (١٢٢٥٥).

لأن له أن يوفي وأن لا يوفي فصار ما يعطيه (١) تارة ثمناً وتارة سلفاً. قال ووجه الأول أنها دخلا على الوفاء بالشرط، وإن خالف بعد ذلك فأمر طارى و (٢). ١. هـ.

الثالث: قال في التوضيح: ظاهر كلام ابن الحاجب وكلام غيره أن لها أن ترجع سواء خالف عن قرب أو بعد تحقيقاً للعوضية، وقاله ابن عبد السلام، وأشار ابن عبد السلام إلى أنه ينبغي أن يفرق في ذلك بين القرب والبعد، كما فرقوا إذا أراد طلاقها فوضعت عنه من صداقها، أو سألها الحطيطة فقالت أخاف أن تطلقني فقال لا أفعل فحطت عنه ثم طلقها، أو أعطت زوجها مالاً على أن يطلق ضرتها فطلقها ثم أراد مراجعتها، وكما قالوا إذا سئل البائع المشتري الإقالة فقال له المشتري إنما مرادك البيع لغيري لأني اشتريتها برخص فقال (٣) البائع متى بعتها فهي لك بالثمن الأول، إنه إذا باع عقب الإقالة، أو قريباً منها فللبائع شرطه، وإن باع بعد الطول، أو بحدوث سبب اقتضاه فالبيع ماض (٤).

قلت: كأنه \_ رحمه الله \_ لم يقف على نص في رجوعها عليه إذا تزوج عليها بعد البعد، وقد تقدم في النوع الخامس من الباب الثالث عن اللخمي أنه إذا أعطته مالاً على ألا يتزوج عليها فتزوج عليها أنها ترجع عليه قرب تزويجه أو بعد، وتقدم أيضاً ظاهر المدونة، وظاهر كلام المتبطي، وابن فتحون وغيرهما، وهذا بخلاف(٥) ما إذا أعطته مالاً على ألا يتزوج عليها فقبل(١) ذلك ثم طلقها فيفصل في ذلك بين القرب والبعد كها إذا سألها وضع صداقها فوضعته، ثم طلقها فيفصل فيه أيضاً كها تقدم بيانه في النوع الخامس، وكها

<sup>(</sup>١) في (م) تعطيه وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أنظر الترضيح ج ١ ورقة ١٥٥ وجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (٢).

<sup>(</sup>٣) عبارة (م) فيقول.

<sup>(</sup>٤) أنظر التوضيح ج ١ ورقة ١٥٥ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٧٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) عبارة (م) الخلاف فيها.

<sup>(</sup>٦) في (م) ففعل وهو تصحيف.

سيأتي في المسألة الثانية في الكلام على الشروط في البيع، ويأتي أيضاً الكلام على مسألة الإقالة وذكر الخلاف فيها، وإن هذا يشبه أن يكون من باب الجعل، وإذا كان كذلك فالمجعول عليه في هذه المسائل عدم الزواج عليها، أو التسرر أو عدم إخراجها من بلدها أو دارها فمتى فعل شيئاً من ذلك لم يحصل المجعول عليه، لأن المتبادر أنها أرادت أنه لا يفعل ذلك مطلقاً ما دامت في عصمته، والمجعول عليه في مسألة الطلاق هو ترك الطلاق والمتبادر أن مرادها عدم الطلاق الآن، أو فيها قارب ذلك كها يظهر من كلام اللخمي المتقدم في النوع الخامس من الباب الثالث فتأمله. اللهم إلا أن تدل قرينة في الصورة الأولى على عدم الزواج عليها الآن أو قريباً من ذلك، أو تدل قرينة في الصورة الثانية على إرادتها عدم الطلاق مطلقاً فيتساويان، وكلامه في التوضيح المتقدم هنا في مسألة إعطائها على ألا يطلقها فيه إجمال، وقد استوفى (١) الكلام عليها في باب الخلع وذكرنا ذلك في النوع الخامس من الباب الثالث.

الرابع: ما ذكره في المدونة (٢) فيها إذا وضعت للشرط شيئاً من صداقها [في العقد هو المشهور، ومثاله إذا تقرر أن صداقها] (٣) ألف ثم قالت له أنا أسقطت لك مائتين على ألا تتزوج علي ، أو لا تتسرر (٤) أو نحو ذلك فالمشهور أنها لا ترجع عليه بشيء إن خالف، ومقابله رواه أشهب عن مالك أنها ترجع عما وضعت وصوبه ابن يونس، وقيل ترجع بالأقل مما وضعت، أو من تمام صداق المثل (٥). ذكر هذه الأقوال في التوضيح، ووجه الشيخ أبو الحسن صداق المثل (٥).

<sup>(</sup>١) في (م) استوفينا.

<sup>(</sup>۲) أنظر المدونة ج ٤ ص ۲۱۹ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م) يتسرر.

أنظر جامع ابن يونس على المدونة ج ٢ ورقة ١١٥ ظهر، ١١٦ وجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (٢٩٤٢).

<sup>(</sup>٦) أنظر التوضيح ج ١ ورقة ١٥٥ وجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٧٢٥٥).

المشهور بأن النكاح مبني على المكارمة(١) يعني فكل ما سقط(٢) قبل العقد كأنه لا وجود له. فتأمله.

الخامس: إذا كان لا رجوع لها بما وضعته قبل (٣) العقد [فمن باب أحرى إذا لم يتعين في العقد](٤) ما وضعت، وإنما خففت عنه الصداق لما شرطته كها لو قالت أتزوجك مثلًا بمائة على هذه الشروط، وعلم أن صداق مثلها مائتان فخالف فالمشهور أنها لا ترجع عليه بما خففت، وقيل لها أن ترجع بتمام صداق مثلها.

# المسألة الثانية في الشروط في الخلع

كما إذا خالعها على أن تخرج من المسكن التي هي فيه فإن الخلع يلزمه، وتبين منه ولا تخرج من المسكن لأن خروج المعتدة من مسكنها حرام، والخلع على الحرام لا يلزم كما لو<sup>(0)</sup> خالعها بخمر، أو خنزير فيقع الطلاق بائناً، ولا شيء له في الخمر والخنزير، ويكسر الخمر ويقتل الخنزير سواء كان في يده أو في يدها إلا أن يتخلل الخمر فيكون حلالاً للزوج وكذلك لو خالعها على أن تسلفه، أو على أن تؤخره بدين في ذمته [حالاً](١) لأن ذلك سلف جر نفعاً، وهو حرام فيلزمه الطلاق بائناً، ولا يلزمها أن تسلفه، ولا أن تؤخره، وكذلك إذا خالعها على أن يعجل لها(٧) ما لا يجب قبوله من السلف لأنه من باب حط الضمان وأزيدك، وأما إن خالعها على أنه لا سكنى لها فإن أراد إلزامها كراء

<sup>(</sup>۱) أنظر أبو الحسن على المدونة ج ٢ ورقة ١١٦ وجه وظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٠٩٧).

<sup>(</sup>٢) في (م) أسقط.

<sup>(</sup>٣) ني (م) ني.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>a) في (م) إذا.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في (م) له.

المسكن وهولغيره أوله، وسميي الكراء لزمها ذلك، وإن أراد على أن تخرج من مسكنه تم الخلع ولا تخرج، ولا كراء له عليها (۱). قاله في كتاب إرخاء الستور من المدونة. قال اللخمي أرى عليها الأقل من كراء المسكن، أو ما كانت تكتري به إلا أن يكون انتقالها لمسكن لها أو لأبيها [ولا كراء له] (۲) وهو خلاف المشهور ومذهب المدونة، [وتقدم الكلام] (۳) في الباب الأول على ما إذا خالعها على [أن عليها] (٤) نفقة نفسه، أو نفقة غيره، أو نفقة ولدها الصغير أكثر من على [أن عليها] ما ذكره في كتاب إرخاء الستور من المدونة ونصه: وإن (٥) أعطته شيئاً على أن (٦) يطلق ويشترط الرجعة، أو خالعها وشرط أنها إن طلبت منه شيئاً على أن (٦) يطلق ويشترط الرجعة، أو خالعها وشرط أنها إن طلبت منه شيئاً عادت زوجة، أو شرط رجعتها فشرطه باطل، والخلع يلزمه ولا رجعة له إلا بنكاح مبتداً. قال ابن يونس: لأن شرطه لا يحل سنة الخلع قاله مالك (٧). ا.هـ.

## فسرع

ومن ذلك أيضاً ما وقع في سماع عيسى من كتاب ترجمته فيمن خالع امرأته على أن تخرج لبلد غير بلده أخذ منها على ذلك شيئاً أم لا، فأبت أن تخرج فهي على خلعها، ولا تجبر على الخروج. قال ابن رشد: لأن الخلع عقد يشبه عقد البيع تملك المرأة به نفسها كملكها زوجها بالنكاح، فوجب ألا يلزم الشرط فيه بالخروج من البلد، والإقامة فيه أو ترك النكاح وشبهه من تحجير النكاح كما هو كذلك، ا.هـ.

<sup>(</sup>١) أنظر المدونة ج ٥ ص ٢٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م) إذا.

<sup>(</sup>٦) في (م) أنه.

<sup>(</sup>٧) أنظر المدونة ج ٥ ص ٣٤٣.

#### المسألة الثالثة

## في الشروط المتعلقة بالبيع

وقد جعلها ابن رشد في كتاب البيوع(١) الفاسدة من المقدمات على أربعة أقسام.

# القسم الأول

من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع:

### شرط ما يقتضيه العقد

كتسليم المبيع، والقيام بالعيب، ورد العوض عند انتقاض البيع أو ما لا يقتضيه ولا ينافيه لكونه (۲) لا يؤل إلى غرر، وفساد في الثمن والمثمون (۳) ولا إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع، وفيه مصلحة لأحد المتبايعين كالأجل، والخيار، والرهن، والحميل، وبيع الدار واستثناء سكناها أشهراً معلومة أوسنة، وكبيع الدابة واستثناء ركوبها ثلاثة أيام أو نحو ذلك، أو إلى مكان قريب. فهذا القسم من الشروط صحيح لازم يقضي به مع الشرط، ولا يقضي [به](٤) بدون شرط إلا ما كان [مما](٥) يقتضيه العقد فإنه يقضي به ولو لم يشترط، ويتأكد مع الشرط.

### فسرع(۲)

قال البرزلي في مسائل الضرر عن ابن رشد: فيمن له داران باع إحداهما وشرط على المشتري ألا يرفع على الحائط الفاصل بين الدارين شيئاً نحافة أن يظلم عليه داره، ويمنعه من دخول الشمس فيها فالتزمه أن البيع جائز والشرط لازم (٧)، ١. هـ.

<sup>(</sup>١) أنظر المقدمات المهدات ج ٢ ص ٤٤٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في (م) ككونه.

<sup>(</sup>٣) في (م) أو المثمون.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٦) هذا الفرع بالكامل ساقط من (م).

<sup>(</sup>٧) أنظر نوازل البرزلي ج٣ ورقة ١٣٨ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٣٧٩٤).

وأنظر كلام ابن سهل فإنه ذكر في ذلك خلافاً (١)، وذكرها المتيطي قبل باب بيع الأرض بزرعها (٢).

نسرع

ومن ذلك بيع الجارية، واشتراط رضاع ولدها، ونفقته على المشتري سنة على أنه إن مات الولد أرضع له آخر، وإن ماتت الجارية جاء المشتري بأخرى ترضع الولد. قال ابن رشد: في شرح المسألة السادسة من سماع ابن القاسم من جامع البيوع إن وقع البيع على الشرطين إن ماتت أتوا بأخرى كون الرضاع الرضيع أرضعوا له آخر، وأرادوا بقولهم إن ماتت أتوا بأخرى كون الرضاع مضمون على المشتري جاز البيع اتفاقاً، وإن أرادوا بذلك كون الرضاع في عين الأمة ما لم تحت وإن ماتت أتوا بخلفها (٣) لم يجز كما لو شرطوا أن الرضاع يبطل بموتها، أو يرجع عليه البائع بقدره لأنه إن كان في عين الأمة دخله التحجير على المشتري في الأمة إذ لا يجوز التصرف فيها بما يجوز لذي الملك في ملكه من أجل الشرط وإن شرطوه في عين الصبي ومضموناً على المشتري دخله الغرر لأنه

الفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول لابن دحون، وأبو علي المسيلي البيع جائز والشرط ساقط، وله إقامتها زاد المسيلي ويمنع من الفرر. الثاني قال أبو المطرف عبد الرحمن أن البيع جائز والشرط جائز، ويقضي على المبتاع. الثالث قال أبو عبد الله بن عتاب العقود المنعقدة في البيوع بالشروط في مذهبنا تنقسم إلى أربعة أقسام قسم منها يصح فيها البيع والشرط، وقسم ثاني يصح البيع فيه والشرط ويغلبان على فسخه، وأن هذه المسألة ليست من هذه الأقسام الثلاثة ولا من بابها، وهي من القسم الرابع الذي الشروط فيه مكروهة فإن وقع البيع به خير مشترطها إن كان البيع لم يفت في إسقاطها ويصح البيع وينفذ، أو التمسك بها ويفسخ البيع بينها، وإن فات البيع سقط الشرط ووجبت القيمة في ذلك فإن كان الأسطوان على حاله يوم التبايع فالباثع غير إن أحب إسقاط الشرط نفذ البيع وجاز، وإن لم يسقط فسخ البيع فيه، وإن كان الأسطوان قد فات بما تفوت به الأصول من الهدم والبناء سقط الشرط ولزمت المبتاع فيه القيمة إلا أن تكون أقل من الثمن الذي به ابتاع فلا ينقص منه لأنه قد رضي بذلك الثمن مع الشرط الذي التزمه فإذا سقط عنه الشرط لم تكن له حجة فإن أثبت البائع ضرر نظر له في ذلك، ١.هـ. أنظر الأعلام بنوازل الأحكام ورقة ٧٩ وجه خطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٨٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) أنظر المتبطية ورقة ٨١ ظهر، ٨٧ وجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية (١٨٦٩٦). تونس.

<sup>(</sup>٣) في (م) بخلافها.

يبطل (۱) بوت الصبي، واختلف إذا لم يكن لهم في الشرط نية فحمله هنا على أنه مضمون على المشتري لا في عين الأمة فأجازه وحمله بعده في آخر رسم [من سماع] (۲) أشهب بعد هذا على أنه في عين الأمة فلم يجزه، واختلف إذا وقع البيع على [أنه] (۳) إن مات الصبي أرضعوا له آخر، ولم ينصوا على أن الرضاع مضمون على المشتري بأن يقولوا إن ماتت أتوا بأخرى بل سكتوا على ذلك فحمله ابن القاسم في المدونة على المضمون فأجازه وحمله سحنون على أنه في عين الأمة فلم يجزه إلا على (٤) وجه الضرورة مثل أن يرهقه دين فتباع فيه عليه، وتأول على ابن القاسم أنه أجازه مع كون الرضاع في عين الأمة فاعترض عليه، وقال كيف يجيز هذا ولا يجيز الإجارة على ذلك، ولا يلزم ابن القاسم اعتراضه لأنه لم يجزه، بأن حمل الأمر في المسكوت عليه (٥) على أن الرضاع مضمون على المشترى لا في عين الأمة، ا.هـ.

وقول<sup>(٢)</sup> ابن رشد إذا اشترط الرضاع في عين الأمة بمعنى أنها ترضعه (٧) ما دامت حية فإذا ماتت أى المشتري بخلفها (٨) لم يجز لأن فيه تحجيراً على المشتري. أصله للشيخ أبي إسحاق التونسي في آخر كتاب البيوع الفاسدة، وذكره ابن يونس بلفظ قيل ثم قال بعده رداً له أنه يقدر على بيعها بأن يشترط على المبتاع الرضاع، ا.هـ.

وما ذكره ابن يونس هو الظاهر أعني أنه لا يمنع من البيع بشرط أن يشترط على المشتري الثاني رضاع الصبي، ولو شرط الرضاع مضموناً على

<sup>(</sup>١) في (م) لأنه لا يبطل.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (a).

<sup>(</sup>٤) عبارة (م) لوجه.

<sup>(</sup>٥) في (م) عنه.

<sup>(</sup>٦) في (م) وقال.

<sup>(</sup>٧) في (م) أرضعته.

<sup>(</sup>A) في (م) بخلافها.

المشتري كما قال(١) أبو إسحاق، وابن رشد لم يجز للمشتري أن يبيعها ويأتي بأخرى ترضع الصبي، لما في ذلك من التفرقة بين الأم وولدها فتأمله.

وفي كلام ابن عرفه في الكلام على التفرقة بين الأم وولدها ما يقتضي أن ذلك حق في عين الأمة كها تقدمت الإشارة إلى ذلك في الباب الأول.

#### تنبيهات

الأول: وقعت هذه المسألة في السماع المذكور من غير بيان كون الصبي حراً أو رقيقاً. فقال ابن القاسم (۲): هذه وهم من مالك، أوامر رجع عنه لما فيه من التفرقة. قال ابن رشد: المعنى في هذه [المسألة] ( $^{(7)}$  أن الولد حر، وكذلك قال فيها في آخر البيوع  $^{(4)}$  الفاسدة من المدونة وعلى ذلك أجاب مالك \_ رحمه الله \_ فالوهم  $^{(9)}$  من ابن القاسم فيها حمل عليه المسألة، ونسب مالك إلى الوهم فيه، ومعنى المسألة أن رب الأمة أعتق ولدها ثم باعها ولم يبق من أمد رضاعه إلا سنة فأجاز له أن يشترط [بقية رضاعه على المشتري]  $^{(7)}$ .

[الثاني: قال سحنون لا أدري لم جوز مالك هذه المسألة، وهو لا يجيز أن يشترط] (٢) على المرضعة إن مات الولد أن يأتي بغيره، ولكنها مسألة ضرورة (٨) يعني مسألة الأمة. قال ابن يونس: الفرق عندي بين المسألتين أن الغرر في مسألة بيع الأمة تابع لأنه إنضاف إلى أصل جائز وهو بيع الأم، والغرر في مسألة الضئر (٩) منفرد فلم يجز كقول مالك في بيع لبن شاة شهراً أو أشهراً أنه لا يجوز،

<sup>(</sup>١) في (م) قاله.

<sup>(</sup>٢) عبارة (م) المذكور هذا وهم عن مالك.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) أنظر المدونة ج ٩ ص ١٦٧.

<sup>(</sup>a) عبارة (م) قالوا وهم ابن القاسم.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>V) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٨) ضرورة بمعنى حاجة أنظر تاج العروس ج ٣ ص ٣٤٩.

<sup>(</sup>٩) الضئر بالكسر مهموزاً العاطّفة على ولد غيرها أي على غير ولدها المرضعة له. أنظر تاج العروس ج ٣ ص ٣٦٦.

وأجاز كراء ناقة شهراً، واستثناء حلبها فالغرر إذا انفرد يمنع بخلاف [ما](١) إذا كان تبعاً والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وقال «من باع نخلاً وفيها ثمر مؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»(٣) فكان للمشتري اشتراطه إذا انضاف إلى الأصل، ومنع من بيعه إذا انفرد وقد أجمعت الأمة على [جواز](١) بيع الجبة محشوة [قطناً](١) وإن لم ير قطنها ولا يجوز بيع قطنها منفرداً أو(٥) وهو محشواً فيها.

الثالث(٢): تقدم في الباب الأول أن ابن رشد جعل نفقة هذا الصغير كالدين لا تبطل بالفلس، وتقدم على(٢) الوصايا، ويحاص الغرماء بمبلغ نفقته الواجبة له عليه بعتقه إياه وهو صغير.

نسرع

قال مالك في رسم سلعة سماها من سماع (^) ابن القاسم من جامع البيوع لا بأس ببيع نصف الأمة، أو الدابة على أن على المشتري نفقتها سنة، وأنه إن مات أو باعها فذلك له ثابت على المشتري. قال ابن رشد وقعت هذه المسألة على نصها في هذا السماع من كتاب السلطان ووصل بها إلى (٩) سحنون

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) نص الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فشمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع». أخرجه أبو داود ج ٩ ص ٢٩٦؛ والترمذي ج ٥ ص ٢٥٢، ٢٥٣؛ والنسائي ج ٧ ص ٢٩٦، ٢٩٧، وموطأ مالك ج ٢ ص ٢١٦؛ وأحمد بن حنبل ج ٢ ص ٩، ٧٨، ٩٢. أنظر المعجم المفهرس ج ٦ ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) نسخة الأصل بإسقاط أو.

<sup>(</sup>٦) في (م) قلت.

<sup>(</sup>٧) ني (م) ني.

<sup>(</sup>٨) في النسخة (م) من سماع عيسى.

<sup>(</sup>٩) عبارة (م) أن سحنون أنكرها.

وأنكرها، والمعنى عندي في مخالفة سحنون لمالك أن مالكاً حمل قوله إن ماتت الدابة فذلك له ثابت على أنه يأتيه في كل يوم من الطعام بما كان ينفق عليها إلى أن تنقضى السنة، فأجاز ذلك إذ لا وجه للكراهة فيها على هذا الوجه، لأنه باع نصف الأمة أو الدابة بثمن مسمى، ونفقة معلومة يستوفيها(١) كانت الأمة أو الدابة باقية، أو لم تكن فبعض ثمن نصفها نفقتها المعلومة لانقضاء السنة، وحمل سحنون ذلك على أنه إن ماتت الأمة أو الدابة يأخذ ما بقى من النفقة حالاً، أو قيمة ذلك فأنكر جوازه لما فيه من الغرر، وعلى هذا لو وقع الأمر على أحد الوجهين بنص لا احتمال فيه لارتفع الخلاف، ولوباع نصف الأمة أو نصف الدابة بشرط أن نفقتها على المشتري سنة، ولم يزد على النفقة شيئاً لجاز [ذلك](٢) على معنى قوله في المدونة يجوز بيع نصف الثوب أو الدابة على أن يبيع له المشتري النصف الآخر إلى شهر، وعلى ما في رسم البراءة من سماع عيسى فإن ماتت الأمة، أو الدابة قبل السنة رجع البائع على المشتري في قيمة النصف الذي باعه منها يوم باعه لفواته بالموت بقدر ما يقع بما بقى من النفقة من جميع الثمن لأن البائع باع نصف الوصيفة بما سمى من الثمن، وبالنفقة على نصفها الذي لم يبعه سنة، فإن كان باعه بعشرة دنانير وقيمة النفقة على نصفها الذي لم يبعه ديناران فأنفق عليه نصف السنة ثم مات وجب أن يرجع البائع على المبتاع بنصف سدس قيمة النصف الذي باعه منها يوم باعه لفواته بالموت كان أِقل من دينار أو أكثر، كما لوكان باع منه نصف الجارية بعشرة دنانير، وعرض قيمته ديناران فاستحق نصفه لأن ما بطل من النفقة بموت الوصيفة كاستحقاق بعض الثمن وهو عرض، وقد قيل أنه لا يرجع عليه بشيء، وهو الذي يأتي على ما في العشرة لابن القاسم في الذي يبيع الأمة وقد أعتق ولداً لها صغيراً واشترط نفقته على المشتري حتى يثغر، ويستغني عن أمه فيموت قبل ذلك أن المشتري لا يتبع بشيء لأنه إنما أريد بهذا الشرط كفاية مؤنة الصبي، ولم يطلب به التزايد في الثمن وهو بعيد. وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) في (م) يشتريها.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

# القسم الثاني ما يؤل إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع

كشرط ما يؤدي إلى جهل، وغرر في العقد، أو في الثمن، أو في المثمون أو إلى الوقوع(١) في ربا الفضل، أو في ربا النساء كشرط مشورة شخص بعيد، أو شرط الخيار إلى مدة مجهولة، أو إلى مدة زائدة عها قرره الشرع في السلعة المبيعة، أو شرط تأجيل الثمن إلى أجل مجهول أو شرط زيادة شيء مجهول في الثمن أو في المثمون. فهذا النوع يوجب فسخ البيع على كل حال فاتت السلعة أولم تفت، ولا خيار لأحد المتبايعين في إمضائه فإن كانت السلعة المبيعة قائمة ردت بعينها وإن فاتت ردت قيمتها بالغة ما بلغت، ويستثنى من هذا النوع مسألة، وهي البيع بشرط أن يسلف المشتري البائع، أو العكس فإنه لا يجوز لأنه يؤدي إلى الجهل بالثمن، فإن وقع ذلك فالمشهور أنه يفسخ ما دام مشترط السلف متمسكاً به فإن أسقط مشترط السلف شرطه صح البيع، وسواء أخذ مشترط السلف سلفه وغاب عليه أم لا على المشهور. وقال سحنون إنما يصح إسقاط المشترط إذا لم يأخذ مشترط السلف ما اشترطه من السلف [ويغيب عليه](٢)، وأما إن أخذه وغاب عليه فلا بد من فسخ ذلك ورد السلعة(٣) لأنه قد تم ما أراده من السلف، وهذا إذا كانت السلعة قائمة بيد المشتري، فأما إن فاتت فلا يفيد الإسقاط لأن القيمة قد وجبت عليه حينئذ فلا بد من فسخه، فإن كان السلف من البائع فله الأقل من الثمن أو القيمة يوم القبض، ويرد عليه السلف هذا مذهب المدونة وهو المشهور، وقاله المازري، وظاهر إطلاق ابن الحاجب وغيره أنه لا فرق بين أن يكون الإسقاط قبل فوات السلعة أو بعد فواتها.

فسرع

قال في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من جامع البيوع: سمعت

<sup>(</sup>١) عبارة (م) إلى الرجوع وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في (م) السلف وهو تصحيف.

مالكاً يقول لا أحب البيع على أنه إذا وجد ثمناً قضاه، وإن هلك ولا شيء عنده فلا شيء عليه. قال ابن القاسم: فإن وقع هذا الشرط وفات لزم المشتري قيمتها يوم قبضها. قال محمد بن رشد: هذا الشرط من الشروط التي يفسد بها البيع لأنه غرر فالحكم فيه الفسخ مع قيام السلعة شاء أو أبيا، ويصح في فواتها بالقيمة بالغة ما بلغت، وهو ظاهر قول ابن القاسم وتفسير لقول مالك إذ قد يقول كثيراً فيها يجب فيه الفسخ لا أحب هذا، أو أكرهه وشبهه من الألفاظ فيكتفي بذلك من قوله، ا.هـ.

ونقله في النوادر وزاد فيه قال ابن القاسم: هذا حرام، ويرد فإن فات فعليه قيمتها يوم قبضها(١)، ١.هـ.

وهو صريح (٢) فيها قاله ابن رشد فقوله هو ظاهر قول ابن القاسم يقتضي أنه يقف عليه صريحاً من قوله، وقول ابن رشد فيصح في فواتها بالقيمة [فيه] (٣) مسامحة وصوابه ويفسخ في فواتها بالقيمة لأن ذلك حكم البيع الفاسد، ولا يقال فيه صح بالقيمة لأنه لوصح مضى بالثمن، والله أعلم.

## تنبيه(۱)

قال ابن عرفه بعد أن ذكر ما تقدم قلت: الأظهر حمل قول مالك على الكراهة خلاف قول ابن القاسم، لأن حقيقة هذا الشرط هو مقتضى الحكم في عدم الطلب في الدنيا لقوله تعالى ﴿فنضرة إلى ميسرة﴾ (٥) فإذا مات عديماً فلا ميسرة، وأما في الآخرة فهي خلاف مقتضى الحكم على ما قاله عز الدين بن

 <sup>(</sup>۱) أنظر النوادر والزيادات ج ۳ ورقة ٦٨ ظهر \_ غطوط بدار الكتب الوطنية تـونس تحت رقم (٥٧٣١).

<sup>(</sup>٢) في (م) صحيح وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م) فرع.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية رقم ٧٨٠.

عبد السلام (١) أنه يؤخذ من حسنات المدين (٢) بقدر الدين وهذا عندي غرر يسير لأن أحكام المبيعات إنما هي مبنية على المقصود منها، وقصد (٣) الناس بها إنما هي في الأمور الدنيوية (٤)، ا.هـ. مختصراً.

قلت (٥): ما قاله ابن عرفه غير ظاهر لأن الحكم بأنظار المعسر إنما هو بعد الوقوع والنزول، وأما الدخول على ذلك ابتداء فهو غير جائز لأنه من بيع الغرر، وهذا ظاهر فتأمله.

وقال الشيخ خليل في التوضيح في باب الصداق لما تكلم على تأجيله إلى

<sup>(</sup>١) هو الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي مولداً المصري داراً ووفاة الملقب بسلطان العلماء، والملقب له هو الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد كان رحمه الله شيخ الإسلام عليًا وعملًا وورعاً وزهداً أمر بالمعروف ناهياً عن المنكر في زمانه، المطلع على حقائق الشريعة العارف بمقاصدها. تفقه على الشيخ فخر الدين ابن عساكر وقرأ الأصول على الشيخ سيف الدين الأمدي وغيره، وسمع الحديث من الحافظ أبي محمد القاسم بن الحافظ الكبير أبي القاسم ابن عساكر وشيخ الشيوخ عبد اللطيف بن اسماعيل بن أبي سعد البغدادي وغيرهم روى عنه تلامذته شيخ الإسلام ابن دقيق العيد والإمام علاء الدين أبو الحسن الباجي، والحافظ أبو محمد الدمياطي وغيرهم. درس بدمشق أيام مقامه بها ثم ارتحل إلى القاهرة ومن تصانيف الشيخ عز الدين بن عبد السلام القواعد الكبرى، وكتاب مجاز القرآن وهو مطبوع في الأستانة بإسم الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، وهذان الكتابان شاهدان بإمامته وعظيم منزلته في علوم الشريعة واختصر القواعد الكبرى في قواعد صغرى، وله كتاب شجرة المعارف حسن جداً، وكتاب الدلائل المتعلقة بالملائكة والنبيين عليهم السلام، والخلق أجمعين بديع جداً والتفسير مجلد مختصر، ومختصر صحيح مسلم والإيمان في أدلة الأحكام والفتاوي المصرية والفتاوي الموصلية، وكتاب الفرق بين الإيمان والإسلام وخلاف ذلك من الأثار الجميلة الجليلة العظيمة طبع بعضها وبعضها الآخر يحن إلى البعث والنشور. ولد بدمشق سنة ثمان وسبعين وخمسمائة هجرية، وتوفي سنة ستين وستمائة هجرية بالقاهرة ودفن بالقرافة الكبرى. أنظر ترجمته في طبقات الشافعية للأسنوي ج ٢ ص ١٩٧ وما بعدها، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ٨ ص ٢٠٩ وما بعدها، ومرآة الجنان ج ٤ ص ١٥٣، ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) في (م) المديان.

<sup>(</sup>٣) في (م) مقصود.

<sup>(</sup>٤) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ٢ ورقة ١٥٤ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢١٤٧).

<sup>(</sup>a) في (م) فرع.

الموت، أو فراق قال شيخنا يعني الشيخ عبد الله المنوفي(١) يقوم منها منع من يشتري [سلعة](٢) إلى الميسرة كقول [بعض](٣) الفقراء إلى أن يفتح الله على بالثمن، وهذا إذا صرح بذلك ابتداء، وأما إن اشتراها ولم يذكر ذلك ابتداء فهو جائز، وهو محمول على الحلول(٤)، ا.هـ.

وكأنه رحمه الله لم يقف على النص المتقدم وكلامه يدل على ما قلناه من الفرق والله تعالى أعلم.

### فسرع

ومثل ذلك ما إذا اشترى سلعة بثمن إلى أجل فإن مات قبله فالثمن عليه صدقة. قال في النوادر: فهو غرر لا يحل<sup>(٠)</sup>، ١. هـ.

والحكم فيه كها تقدم يفسخ البيع وترد السلعة إن كانت قائمة وإن<sup>(٦)</sup> فاتت فالقيمة يوم قبضها.

### نسرع

ومن ذلك من ابتاع سلعة بثمن إلى أجل على أنه سافر قبل الأجل فالثمن عليه حال، فإنه يفسخ إن كانت السلعة قائمة فإن فاتت ففيها القيمة يوم

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن سليمان المنوفي الفقيه الإمام الجامع بين العلم والعمل مع الصلاح والدين المتين أحد شيوخ مصر علماً أخذ عن زكي الدين محمد بن القويبع والشرف الزواوي وأبي عبد الله بن الحاج صاحب المدخل وعنه جماعة منهم أحمد بن هلال الربعي والشيخ خليل بن إسحاق الجندي، وبه انتفع وألف تأليفاً في مناقبه وكراماته. مولده سنة ست وثمانين وستماثة، وتوفي في رمضان سنة تسع وأربعين وسبعمائة. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) أنظر التوضيح ج ١ ورقة ١٥٤ وجه ... مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٢٥٥).

 <sup>(</sup>٥) أنظر النوادر والزيادات ج ٣ ورقة ٦٨ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تـونس تحت
رقم (٥٧٣١).

<sup>(</sup>٦) في (م) فإن.

قبضها. قاله في النوادر أيضاً قال ولا بأس أن يشترط عليه حميلًا إن سافر قبل الأجل. قال وإن باع عبداً إلى أجل، وشرط إن لم يقبضه الثمن في الأجل فالعبد حر، فإنه يلزمه ذلك، وليس للمشتري بيع العبد حتى يحل الأجل، فإن قضاه وإلا عتق، وإن حل وعليه دين محيط رق والبائع أحق به من الغرباء، والله تعالى أعلم.

نسرع

ومن ذلك أيضاً ما وقع في أول سماع أشهب من جامع البيوع فيمن اشترى سلعة، وشرط على البائع عند عقد البيع أنه إن (١) أدعاها مدع فثمنها رد علي بغير خصومة، فقال (٢) لا يعجبني هذا لأنه اشترط ما ليس في كتاب الله تعالى. قال ابن رشد قوله لا يعجبني يدل على أنه رأه بيعاً فاسداً لما اقترن به من الشرط وذلك بين لأنه غرر، وقوله اشترط ما ليس في كتاب الله تعالى أي خلاف ما أوجبه الكتاب وقرره الشرع المبين عن الله تعالى، وأنزله (٣) في كتابه من أنه لا يأخذ أحد بمجرد الدعوى دون بينة، ا.هـ مختصراً.

قلت: والحكم فيه كها تقدم أن ترد السلعة إن كانت قائمة فإن فاتت فالقيمة، والله تعالى أعلم.

فسرع

ومن ذلك بيع الأرض الموظفة أي التي عليها خراج يسلمه المشتري [في] (٤) كل سنة، وقد أطال الموثقون الكلام فيها، ولخص ابن عرفه الكلام في ذلك في آخر الكلام على الشروط في البيع، وفرق بين أن يكون ما قرر (٥) عليها عند إحيائها، أو قرر عليها بعد الإحياء، وقال أن الذي استقر عليه العمل عندهم أنه يجوز شراء الأرض التي قرر عليها شيء عند إحيائها، قال وهي عندهم أنه يجوز شراء الأرض التي قرر عليها شيء عند إحيائها، قال وهي

<sup>(</sup>١) في (م) إذا.

<sup>(</sup>٢) في (م) قال.

<sup>(</sup>٣) في (م) ما أنزله.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۵) في (م) قدر وهو تصحيف.

المسماة بأرض الخراج. قال ولا ينبغي أن يختلف في ذلك. قال وأما التي قرر عليها شيء بعد إحيائها فهي التي يسميها<sup>(۱)</sup> الموثقون أرض الوظيف، وأرض الطبل وفيه خلاف، وقول ابن القاسم أنه لا يجوز بيعها للجهل بالثمن، وأطال في ذلك فليراجعه من أراد ذلك<sup>(۲)</sup>، وبالله التوفيق.

## القسم الثالث

من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع:

# ما يكون منافياً لمقتضى عقد البيع

لأن فيه تحجيراً على المشتري في السلعة التي اشتراها. قال في المقدمات: وهي بيوع الشروط المسماة عند العلماء [ببيوع] (٣) الثنايا قال مثل أن يبيع السلعة على أن المشتري لا يبيعها ولا يهبها، أو على أن [يتخذ] (٤) الجارية أم ولد، أو على ألا يخرج بها من البلد، أو على ألا يعزل عنها، أو على ألا يركبها البحر، أو على أنه إن باع المشتري السلعة فالبائع أحق بها بالثمن الذي يبيعها به، أو على أنه فيها بالخيار إلى أجل بعيد لا يجوز الخيار إليه، أو ما يشبه ذلك من الشروط التي تقتضي التحجير على المشتري في السلعة التي اشتراها. قال فهذا النوع اختلف فيه إذا وقع شيء منه على قولين:

أحدهما أنه يفسخ ما دام البائع متمسكاً بشرطه، فإن ترك الشرط صح البيع هذا إن (٥) كانت السلعة قائمة، فإن فاتت كان فيه (١) الأكثر من الثمن أو القيمة يوم قبضه المشتري، وهذا هو المشهور في المذهب، وقيل يرجع البائع على المشتري إذا فاتت السلعة بمقدار ما نقصه من الثمن بسبب الشرط، وذلك

<sup>(</sup>١) في (م) يسمونها.

 <sup>(</sup>۲) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ۲ ورقة ۱۵۷ وجه وظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس
 تحت رقم (۱۲۱٤۷).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م) إذا.

<sup>(</sup>٦) في (م) فيها.

بأن تقوم السلعة بالشرط وبغير الشرط، فها كان بين القيمتين من الأجزاء يرجع البائع بذلك الجزء من الثمن.

والقول الثاني: إن حكم هذه [البيوع](١) حكم البيع الفاسد يفسخ على كل حال في قيام السلعة، وتكون فيه القيمة بالغة ما بلغت في(١) الفوات(٣) قال في المقدمات ويستثنى من هذا الباب على القول المشهور مسألة واحدة، وهي شراء السلعة على الخيار إلى أجل بعيد لا يجوز الخيار إليه، فإنه يفسخ فيها البيع على كل حال، ولا يمضي [البيع](١) إن رضي مشترط الخيار بترك الشرط، لأن رضاه بذلك ليس بترك منه للشرط، وإنما هو اختيار للبيع على الخيار الفاسد(٥)، ا.ه.

قلت: ولهذا ذكرنا هذه المسألة في القسم الثاني، وجعلناها (٢) مما يؤدي إلى خلل في عقد البيع، ولم يستتن في المقدمات إلا هذه المسألة. وقال في البيان (٢) لما تكلم على هذه الشروط في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من جامع البيوع: هذا حكم هذا الباب إلا في مسألتين: أحدهما إذا باع الأمة وشرط على المشتري أنه لا يطأها فإن وطأها فهي حرة أو فعبده حر، أو عليه صدقة أو صيام، أو ما أشبه ذلك فهذا يفسخ على كل حال على حكم البيع الفاسد، ولا يكون للبائع أن يترك الشرط من أجل أنها يمين قد لزمت المشتري، وليس له أن يسقطها عنه على ما يأتي في رسم العشور من سماع عيسى. والثانية أن يشترط أحد المتابعين الخيار إلى أجل بعيد ثم ذكر نحو ما تقدم في كلامه في المقدمات، وذكر ابن عرفه المسألتين (٨) وعزا الأولى للمقدمات والثانية لرسم المقدمات، وذكر ابن عرفه المسألتين (٨)

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

٠٠٠ (٢) في (م) من.

<sup>(</sup>٣) أنظر المقدمات المهدات ج ٢ ص ٥٤٦.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) أنظر المقدمات المهدات ج ٢ ص ٥٤٢.

<sup>(</sup>٦) في (م) وجعل.

<sup>(</sup>V) في (م) المقدمات.

 <sup>(</sup>٨) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ٢ ورقة ١٥٣ ظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت
رقم (١٢١٤٧).

العشور، وقد استتناهما جميعاً في رسم القبلة كها ذكرنا وكلامه فيه أحسن من كلامه في المقدمات وأبين. والله تعالى أعلم.

### (تكميـل)

يستثنى من هذا القسم بيع العبد والأمة بشرط تنجيز العتق فإن ذلك جائز. قال اللخمي في كتاب البيوع الفاسدة: وذلك على أربعة أوجه لأنه إما أن يشتريه على أنه حر بالشراء، أو على أنه يعتق بعد الشراء وأوجب ذلك على نفسه، أو على أن المشتري بالخيار في العتق أو يشترط العتق ولا يقيده بإيجاب ولا خيار، قال وأي ذلك كان فالبيع جائز وإنما يفترق الجواب في صفة وقوع العتق وفي شرط النقد(۱) فأما الوجه الأول وهو ما إذا باعه على أنه حر فإنه يكون حراً بنفس البيع قال الرجراجي: ولا خيار في ذلك للمشتري، ولا يحتاج إلى تجديد عتق وإن مات بفور العقد(١) صار حراً يرث ويورث، ولا خلاف في ذلك في المذهب، وأما الوجه الثاني وهو ما إذا باعه على أن يعتقه المشتري وأوجب ذلك على نفسه فقال اللخمي: إذا كان الشرط على أن يعتقه المشتري والتزم ذلك أجبر على أن يوقع العتق، وإن ألد(١) أعتقه الحاكم عليه، وقال الرجراجي(١) إذا باعه على أن يعتقه المشتري فلا يعتق بنفس الشراء، وإنما يعتق المرجراجي(١) إذا باعه على أن يعتقه المشتري فلا يعتق بنفس الشراء، وإنما يعتق المتتى جديد لكن يجبر المشتري على العتق لأنه على إيجاب العتق اشترى، فإما أعتقه وإلا أعتقه عليه السلطان، والنقد(٥) في هذين الوجهين جائز بشرط أو بغير شرط، ا.ه.

وأما الوجه الثالث وهو ما إذا باعه على أن المشتري بالخيار في العتق فإن اشترط البائع النقد فالبيع مفسوخ للغرر لأنه تارة بيع وتارة سلف، وإن لم يشترط البائع النقد فالبيع جائز وللمشتري الخيار قدر ما يستخير [فيه](٢)

<sup>(</sup>١) في (م) العقد.

<sup>(</sup>٢) في (م) العتق.

<sup>(</sup>٣) في (م) لد.

<sup>(</sup>٤) عبارة (م) وأما الرجراجي قال.

<sup>(</sup>a) في (م) والعقد وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (م).

ويستشير، كما لو اشتراه من غير شرط [العتق](١) فإن أعتقه فلا كلام، وإن لم يعتقه فللبائع الخيار في أن يرد عبده وينقض البيع، أويترك الشرط ويلزمه البيع. وأما الوجه الرابع وهو ما إذا باعه بشرط العتق ولم يقيده بإيجاب ولا خيار اختلف في ذلك على قولين: أحدهما أن الخيار في ذلك للمشتري فإن شاء أعتق وإن شاء ترك، وهذا قول ابن القاسم في المدونة(٢)، وهو المشهور. والثاني أنه يجبر على العتق ويحكم عليه به كما لو اشتراه على إيجاب العتق وهو قول أشهب وبه أخذ سحنون، واختاره [اللخمي](٣)، واستظهره ابن رشد أيضًا فعلى هذا القول يجبر المشتري على العتق إذا امتنع [منه](1) فإن لد أعتقه الحاكم كما تقدم في الوجه الثاني ويجوز النقد بشرط أو بغير شرط، وعلى(٥) القول الأول فإن أعتق المشتري العبد أو الأمة بعد العقد أو بقرب ذلك فلا كلام للبائع، وسواء كان أعتق المشتري من نفسه، أو بعد قيام البائع عليه بذلك وطلبه منه وسواء كان العتق قبل أن يحصل في العبد أو الأمة [عيب، أو بعد حصول العيب فيهما، بل ولو مات العبد أو الأمة](٢) قبل عتقهما بقرب العقد فلا شيء على المشتري [ولا له](٧)، وإن امتنع المشتري من عتق العبد أو الأمة فإن قام للبائع بعد العقد او قربه بشهر ونحوه فليس له إلا أخذ عبده، أو أمته ونقض البيع أو ترك الشرط من غير شيء إلا أن يتفق هو والمشتري على أن يعطيه شيئاً لأجل ترك الشرط فذلك لها، هذا إذا كان العبد أو الأمة صحيحين لم يدخلها عيب، وإن دخلها عيب فالمشتري بالخيار بين أن يعتقهما معيبين ولا شيء عليه، أويغرم للبائع ما نقصه لأجلُّ الشرط ويصير^^ العبد أو الأمة ملكاً له هذا إذا كان البائع عالماً بتأخير العتق إلى شهر ونحوه، وإن كان البائع غير عالم كان الخيار له بين أن

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) أنظر المدونة ج ٩ ص ١٥٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل على بإسقاط الواو.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>A) في (م) فيصير.

يرضي بعتقهما معيبين ولا شيء له، أو يرجع بما نقصه من الثمن لأجل الشرط وليس للبائع أن يسترجعها إلا أن يرضي المشتري بذلك، وإن لم يقم البائع بقرب العقد بل سكت حتى طال الأمد كثيراً كالسنة. قال ابن يونس: فإن كان عالماً بعدم عتق المشتري فلا قيام له على المشتري ولا شيء له عليه، لأن تركه المطالبة بمقتضى شرطه يؤذن بإسقاطه على المشتري(١) قال ابن رشد: ولا يدخل في هذا عندي الخلاف (٣) الذي في المسكوت هل هو إذن أم لا؟ وسواء كان العبد أو الأمة صحيحين، أو دخلها عيب، أو ماتا وإن لم يعلم البائع بذلك حتى طال الأمد فإن كان العبد والأمة صحيحين لم يدخلهما عيب فله الخيار بين أن يسترجع عبده أو أمته، أو يدعهما ويرجع بما نقصه لأجل الشرط من تمنهما، ولو رضى المشتري بعتقها بعد الطول لم يسقط ذلك عنه الرجوع بما قبضه البائع من الثمن لأجل الشرط. قال في البيان: لأنه لم يتم للبائع ما قصده بشرطه من تعجيل العتق إذ إنما أعتق المشتري لنفسه بعد أن قضى وطره من وطء الأمة، واستخدام العبد إلا أن يرضى البائع بعتق المشتري حينئذ فذلك جائز، ولا يجوز للمشتري الوطء حتى يفصل أمره مع البائع، ولو أعتق المشتري العبد أو الأمة عن ظهار أو عتق واجب عليه بعد أن حصل فيهما عيب مفيت، أو بعد طول أجزاء هذا ملخص كلام صاحب النوادر واللخمي، وابن رشد في رسم القبلة من سماع ابن القاسم • وفي رسم ٣٠) العتق من سماع أصبغ من جامع البيوع. وكلام الرجراجي، ونقل ابن عرفه غالب ذلك باختصار، ويجري ما ذكرناه من التفصيل في الوجه الثالث، وهو ما إذا باع العبد أو الأمة على أن المشتري بالخيار كما صرح بذلك اللخمي، وينزل ورثة كل من المشتري والباثع منزلته، وإن دخلها عيب مفيت فليس للبائع أن يسترجعها، وإنما له الرجوع بما نقصه لأجل الشرط من ثمنها، إلا أن يتفق وهو والمشترى على عتقهما على تلك الحال، وإن لم يقم البائع إلا بعد موتها، وقد طالت إقامتهما

<sup>(</sup>١) عبارة (م) بإسقاط حقه.

<sup>(</sup>٢) في (م) الاختلاف.

 <sup>(</sup>٣) أنظر البيان والتحصيل ج ٣ ورقة ٢٦ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم
 (١٠٦١٢).

بيد المشتري<sup>(۱)</sup> ولم يعتقها فللبائع الرجوع بما نقصه لأجل الشرط كما تقدم. قال ابن رشد: ولا يفوت العبد أو الأمة إلا بالعيوب المفسدة<sup>(۲)</sup> كما في رواية أصبغ وقيل يحصل الفوات بحوالة الأسواق وهو بعيد لأنه ليس بيعاً فاسداً<sup>(۳)</sup>. قلت: وهذا القول الثاني عزاه اللخمى لرواية محمد بن المواز.

#### تنبيهات

الأول: قال ابن رشد في رسم القبلة المذكور: وجه العمل في التوصل إلى معرفة ما نقص الشرط من ثمن العبد أو الأمة أن يقوم المبيع بالشرط وبغير الشرط، وينظر ما نقصه الشرط [فيؤخذ بمثله من الثمن وقال أصبغ يرجع بما نقصه الشرط] من قيمته يوم الشراء إلا أن يقارب ذلك الثمن الذي بيع به فعلى هذه الرواية إذا كانت قيمته يوم الشراء بغير شرط قريبة من الثمن الذي بيع به لم يكن للبائع على المشتري شيء، وإن كانت أكثر من الثمن بكثير رجع عليه بما زادت القيمة على الثمن الذي اشتراه به، وقول مالك أصح في المعنى من رواية أصبغ لأن البيع قد يكون بمثل القيمة أو أقل أو أكثر، ا.هـ.

قلت: ما عزاه ابن رشد لمالك خلاف ظاهر المدونة. قال فيها في كتاب البيوع (٥) الفاسدة: ومن ابتاع أمة على تعجيل العتق جاز لأن الباثع تعجل الشرط بما وضع من الثمن فلم يقع فيه غرر، فإن أبى أن يعتق فإن اشترى على إيجاب العتق لزمه [العتق](١)، وإن لم يكن على الإيجاب لم يلزمه عتق، وكان للباثع ترك العتق وتمام البيع أويرد البيع، فإن رد البيع بعد أن فاتت فله القيمة. وقال أشهب لا يرد البيع ويلزمه العتق بما شرط. قال ابن يونس يريد له الأكثر من الثمن والقيمة يعنى على قول ابن القاسم، ونقله أبو الحسن،

<sup>(</sup>١) في الأصل بيده.

<sup>(</sup>٢) عبارة (م) المفتية.

<sup>(</sup>٣) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ٢ ورقة ١٥٤ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢١٤٧).

<sup>· (</sup>٤٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>م) أنظر المدونة ج ٩ ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢٦) ساقطة من الأصل.

وقبله، وقال بعده الشيخ<sup>(۱)</sup> وإنما قال ذلك ليكمل للباثع ما وضع من الثمن لكان العتق، وقوله له القيمة يريد يوم البيع لأنه بيع صحيح قاله ابن عمران<sup>(۱)</sup>، ۱.هـ.

قلت: وما ذكره ابن رشد أبين، ويفسر به كلام المدونة، والله تعالى أعلم.

الثاني: لا يجوز اشتراط النقد في هذا الوجه على قول ابن القاسم لأنه يصير تارة ثمناً وتارة سلفاً، وما ذكرناه من تأخير العتق إلى الأمد القريب والبعيد إنما هو بعد الوقوع. ولا يجوز الدخول ابتداء على تأخير العتق، وإنما يجوز هذا البيع على تعجيل العتق فإن وقع التراضي من المشتري فيفصل فيه كها تقدم وكها أشار لذلك(٣) ابن يونس ونقله أبو الحسن.

الثالث: سوى في رسم القبلة المذكور بين الشراء بشرط العتق والشراء والعدة بالعتق. قال ابن رشد: ومساواته صحيحة لتساويها في المعنى لأن الشرط المورة هو أن يقول البائع للمبتاع أبيعها منك بكذا وكذا على أن تعتقها، والعدة أن يقول المشتري للبائع بعها مني وأنا أعتقها، أو بعها مني بكذا وكذا وأنا أعتقها، وإذا قال ذلك المبتاع [للبائع] فباعه البائع على ما وعده فكأنه قد المشترطة إذ لم يبعه إلا على ما وعده فوجب أن يلزم، وقد قيل أن العدة بخلاف الشرط فلا يلزم المشتري ولا(٧) يكون للبائع في ذلك كلام.

السرابع: هدا كله إذا باعه بشرط العتق [الناجز، وأما إذا باعه بشرط العتق] (^) المؤجل، أو الكتابة، أو التدبير أو اتخاذ

<sup>(</sup>١) عبارة (م) وقال بعده أي المقيد عن الشيخ وإنما تأول ذلك.

<sup>(</sup>٢) في (م) أبو عمر.

<sup>(</sup>٣) في (م) إلى ذلك.

<sup>(1)</sup> عبارة (م) لأن الشراء بشرط العتق.

<sup>(</sup>e) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٦) عبارة (م) فله شرطه.

<sup>(</sup>V) في (م) بإسقاط لا.

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ساقط من (م).

الأمة أم ولد فذلك لا يجوز للتحجير على المشتري، وللغرر والجهل لأن البائع وضع من الثمن لأمر قد يكون وقد لا يكون، والحكم في ذلك ما(١) تقدم فعلى المشهور يفسخ البيع ما دام البائع متمسكاً بشرطه فإن ترك شرطه صح البيع وهذا ما لم يفت المبيع فإن فات كان فيه الأكثر من الثمن أو القيمة يوم القبض، وهذا قول ابن القاسم، وعلى القول الثاني لا بد من فسخه وهو قول أشهب.

#### تنبيسه

ما ذكرناه من عدم جواز اشتراط العتق المؤجل (٢) قاله في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة وأطلق، وكذا أطلق غير واحد، وقيده المشذالي في حاشية (٣) المدونة فقال: إلى أجل بعيد وأما القريب جداً فحكمه حكم العتق الناجز. قلت: وهو (٤) تقييد ظاهر لأنه إنما منع من ذلك لغرر وإذا كان الأجل قريباً جداً كان من الغرر الخفيف المغتفر في البيع وقد أجازوا بيع العبد واستثناء خدمته الأيام اليسيرة كالعشرة أو أقل، فكذلك هنا إذا شرط العتق إلى عشرة أيام، أو أقل جاز، والله تعالى أعلم.

الخامس: قال في النوادر ومن كتاب ابن المواز قال مالك لا أحب أن يأخذ الرجل من الرجل مالاً على تدبير عبده فإن نزل<sup>(٥)</sup> مضى التدبير ويرد إلى القيمة يوم قبضه. قال محمد: جواب مالك على أنه باع عبده نمن يدبره ولو أخذ مالاً من رجل على أن يدبر عبده فدبره فليرد المال وينفذ التدبير، وكذلك ما أخذ على اتخاذ الأمة أم ولد ثم اتخذها كها يرجع لو باعها على ذلك يرجع بما وضعه (٦) له، ١. هـ مختصراً بالمعنى.

السادس: قال اللخمى والصدقة والهبة كالعتق فإن باعه على أنه صدقة

<sup>(</sup>١) ني (م) كيا.

<sup>(</sup>٢) أنظر المدونة ج ٩ ص ١٥٧.

 <sup>(</sup>٣) في (م) في حاشيته على المدونة.

<sup>(</sup>٤) في (م) وهذا.

<sup>(</sup>٥) في (م) ترك.

 <sup>(</sup>٦) أنظر النوادر والزيادات ج ٢ ورقة ١٠٣ ظهر، ١٠٤ وجه ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس
 تحت رقم (١٢٣٧٢).

لفلان أو على أنه يتصدق به على فلان، والتزم المشتري ذلك جاز العقد دون النقد، ويختلف إذا أطلق ذلك ولم يقيده بالتزام ولا بخيار. فقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن باع من امرأته خادماً بشرط أن تتصدق (١) بها على ولده ذلك جائز ولا تلزمها الصدقة بالحكم والبائع بالخيار إن لم تتصدق بها إن شاء أجاز البيع على ذلك وإن شاء رده، وعلى قول أشهب، وسحنون تلزمها الصدقة من غير خيار، ا. هـ ونقله (٢) ابن عرفه عن اللخمي في الكلام على بيع وشرط. قلت: وهذا إذا كانت الهبة أو الصدقة منجزة أو مؤجلة إلى أجل قريب كما تقدم في العتق وأما إن كانت مؤجلة إلى أجل بعيد فلا يجوز للغرر، ولو كان الشيء الملتزم صدقة أو هبة عما يوقن (٣) بقاؤه كالدور والأرض، لأنه يدخله الغرر من جهة موت المشتري قبل الصدقة والهبة فيبطلان فتأمله، والله أعلم.

السابع: تقدم أن من هذا القسم إذا باع السلعة على ألا يبيعها وذكر اللخمي في ذلك تفصيلاً فقال: إن باعه على ألا يبيعها جملة أو على ألا يبيعها إلا من فلان فالحكم كما تقدم، وإن كان على ألا يبيعها من فلان وحده أو من هؤلاء النفر جاز، وإن كان على أن يبيعها (3) من فلان كان بيعاً فاسداً، وليس على المشتري إلا الثمن الذي باعها به من فلان لأنه بيع ليس فيه تمكين فلا يضمنه المشتري، ا.ه.

قلت: ما ذكره اللخمي من جواز البيع إذا باع السلعة على ألا يبيعها من فلان، أو من هؤلاء النفر ظاهر كلامه أنه المذهب، وعزاه ابن رشد لابن القاسم، وذكر فيه خلافاً فإنه قال في مسألة الثالثة من رسم القبلة من سماع ابن القاسم من جامع البيوع بعد أن قرر حكم البيع على ألا يبيع ما نصه: وإذا باع على ألا يبيع إلا من فلان فهو بمنزلة إذا باع على ألا يبيع، وأجاز ابن القاسم باع على ألا يبيع، وأجاز ابن القاسم

<sup>(</sup>١) في (م) يتصلق.

<sup>(</sup>٢) أنظر نحتصر ابن عرفه في الفقه ج ٢ ورقة ١٥٤ وجه \_ نحطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢١٤٧).

<sup>(</sup>٣) في (م) يؤمن.

<sup>(1)</sup> على أن لا يبيمها هكذا في (م).

البيع على ألا يبيع إلا من فلان في رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح، وكرهه أصبغ في الواضحة واتفقا على كراهية البيع على ألا يبيع لمن يضر بالبائع، ات. هـ.

قلت: فإذا باع سلعة من شخص على ألا يبيعها من فلان أو من هؤلاء النفر ثم باعها المشتري من فلان، أو من واحد من النفر المذكورين فإن بيعه يرد على ما يظهر من كلام اللخمي، وابن رشد. قال ابن رشد غاية ما نقل فيه الكراهة فقط وما ذكره ابن رشد من أنه إذا باع على ألا يبيع إلا من فلان فهو بمنزلة [ما](١) إذا باع على أن لا يبيع ليس بخلاف لما ذكره اللخمي فيها إذا باع على أن لا يبيع من فلان لأن الذي يظهر من كلام اللخمي أن البائع شرط(١) على أن لا يبيع السلعة من فلان، وأنه لا يبقيها(١) في ملكه، وأما إذا كان معناه أنه إذا أراد البيع باعها من فلان فهي مثل ما قاله ابن رشد فتأمله، والله تعالى أعلم.

الثامن: قال اللخمي قال في كتاب محمد: فيمن باع جارية على الا يخرجها من بلدها، أو على أن يخرجها إلى (٤) الشام يفسخ البيع إلا أن يضع البائع شرطه. وقال في مختصر ما ليس في المختصر: فيمن باع عبداً على أن يخرجه مبتاعه إلى بلد آخر لا بأس به وهو أبين لأن الشأن أن البائع إنما يشترط ذلك لضرورة (٥) يتقيها من العبد إن هو بقي، فقد يكون شريراً، وقد يكون أطلع على أسراره، أو موضع ماله أو غير ذلك [من العذر] (٢)، أو يتقي مثل ذلك من الأمة، وإن كان المشتري طارئاً كان أبين في [الجواز] (٧) لأنه يفعل ذلك من غير شرط، ا.ه.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في (م) يشترط.

<sup>(</sup>٣) في (م) يبيعها.

<sup>(</sup>٤) في (م) من.

<sup>(</sup>٥) عبارة (م) لضرر يتقيه.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من الأصل.

قلت: ظاهره أن ما ذكره عن مختصر ما ليس في المختصر خلاف لما في كتاب ابن المواز لقوله [بعده](١) وهذا أبين: والظاهر أنه ليس بخلاف لأن الذي في الموازية شرط عليه أن يخرجه إلى بلد معين وهو الشام مثلاً ففيه تحجير، وأما الذي في مختصر ما ليس في المختصر فلم يشترط إلا إخراجه من البلد الذي بيع فيها فقط، ولا شك أنه خفيف فالجواز فيه كها قال اللخمي ظاهر، بل نقول(٢) أنه ليس بمخالف لما في الموازية فتأمله. وعلى هذا قيلزم(٢) الشرط، وللبائع أن يرد البيع إن أقام به المشتري في البلد وهو ظاهر فيلزم(٢) اللخمي، والله تعالى أعلم.

وقال ابن رشد في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من جامع البيوع: أجاز ابن وهب أن يبيع العبد على أن يخرجه إلى الشام، ولم يجز أن يبيعه على ألا يبيعه إلا بالشام، والوجهان على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك [سواء](1)، ا.هـ.

وهو موافق لكلام اللخمي إلا أنه زاد حكاية قول ابن وهب.

التاسع: تقدم أن من الشروط التي لا تجوز إذا شرط<sup>(\*)</sup> أن لا يركبها البحر، وبذلك صرح ابن رشد في المقدمات<sup>(\*)</sup> وفي رسم القبلة المتقدم ذكره على أنه المذهب، ولم يذكر خلافه، ونقله<sup>(\*)</sup> ابن عرفه وغيره أيضاً وقبلوه. وقال اللخمي: وإن شرط أن لا يجيزها البحر جاز لأنه أبقى ماسوى ذلك في البلدان، ويختلف إذا شرط أن يجيزها قياساً على من شرط أن يخرجها من للدها، ا.هـ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) عبارة (م) على قول.

<sup>(</sup>٣) في (م) لا يلزم.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في (م) إذا اشترط.

<sup>(</sup>٦) أنظر المقلمات المهدات ج ٢ ص ٥٤٢.

 <sup>(</sup>٧) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ٧ ورقة ٦ وجه وما بعدها \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية
 تونس تحت رقم (١٧١٤٧).

قلت: ما ذكره في الفرع الأول خلاف ما نقل غيره أنه المذهب، وما ذكره في الفرع الثاني من القياس غير ظاهر، والظاهر فيه المنع، والله تعالى أعلم.

العاشر: تقدم أن مذهب ابن القاسم إن بيع الرجل السلعة على أن المشتري إذا باعها فبائعها أحق بها بالثمن الذي يبيعها به، وبذلك صرح ابن رشد في المقدمات<sup>(۱)</sup>، وفي رسم القبلة المتقدم ذكره، وذكر فيه إذا وقع القولين المتقدمين في هذا القسم من الشروط، وزاد في رسم القبلة قولاً ثالثاً فقال بعد ذكره القولين وروى عن ابن القاسم أنه فرق بين أن يبيع الرجل السلعة على ألا يبيعها ولا يهب وما أشبهه من الشروط وبين أن يبيعه إياها على أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن فجعل هذا بيعاً فاسداً يفسخ على كل حال، وإن رضي البائع بترك الشرط بخلاف الأول، ا.ه.

فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال، ولابن رشد اختيار نذكره قريباً يكون رابعاً.

#### تنبيسه

والإقالة في هذا بخلاف البيع. قال مالك في أول رسم من سماع أشهب من جامع البيوع: فيمن أقال من حائط على أنه متى باعه [بائعة] (٢) المستقيل فالمشتري أحق به بالثمن الذي يبيعه به، ثم باعه بعد زمان أن للمشتري أن يأخذه (٣) بالثمن الذي باعه به آخراً، وله أن يتركه قال ابن رشد: أوجب مالك للمقيل أخذ الحائط بشرطه، وإن باعه المستقيل بعد زمان بقوله في الشرط متى باعه لأن متى لا تقتضي قرب الزمان بخلاف ما في سماع محمد بن خالد لابن القاسم، وابن كنانة من التفرقة بين القرب والبعد على أنه إن باعه من غيره فهو له بالثمن وكأن المقيل تخوف من المستقيل أنه إنما استقاله ليبيعه من غيره بزيادة أعطيها، وإنما جاز هذا الشرط في الإقالة لأنها (٤) معروف فعله معه

<sup>(</sup>١) انظر المقدمات المهدات ج ٢ ص ٥٤٧.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) عبارة (م) إن باعه بالثمن الذي باعه به أخرى.

<sup>(</sup>٤) في (م) لأنه.

واشترط أن يكافئه عليه بمعروف فلزم ذلك فيها بخلاف البيع، ولمحمد بن خالد(١) في سماعه أن الإقالة على هذا الشرط لا تجوز كالبيع والذي يوجبه القياس والنظر عندي أنه لا فرق في هذا بين الإقالة والبيع، وأنه إذا أقاله أو باعه على أنه متى باعه من غيره فهو أحق به أن ذلك لا يجوز، لأن فيه إبطالًا لحق المشتري وظلمًا(٢) له في أن يؤخذ منه ما ابتاعه دون حق وأنه إن هو استقاله أو سأله البيع ابتداء فقال له أخشى أنك إنما سألتني الإقالة أو البيع لربح أعطيت في ذَلك لا لرغبة فيه، فقال لا أريد إلَّا الرغبة فيه فأقاله، أو بآعه على أنه أحق به بالثمن إن باعه أن يكون أحق به إن باعه بالقرب لأنه تيقن أنه إنما استقاله أو سأله البيع لذلك. قال ابن رشد: ولو أقاله أو باعه على أنه إن أراد بيعه فهو أحق به بالثمن الذي يعطي فيه لم يجز ذلك في البيع، ويختلف في الإِقالة لأن بابها المعروف لا المكايسة(٣)، ١. هـ مختصراً وفي سماع سحنون من جامع البيوع عن ابن القاسم فيمن استقال مبتاعه فقال له أخاف أنك تريد بيعها لربح، فقال البائع إنما أردتها لنفسي فأقاله على ذلك ثم باع تلك السلعة أنه إن علم أنه استقاله ليبيعها فبيعه منتقض غير جائز، وإن باعها بغير ذلك بدأ له في بيعها فطال(٤) زمانها فبيعه جائز كقول(٥) مالك في من طلب من امرأته أن تضع له مهرها، فقالت أخاف إن وضعته طلقتني، فقال ما(٦) أفعل فوضعته ثم

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن خالد بن مرتنيل مولي عبد الرحمن بن معاوية يعرف بالأشج قرطبي نبيه رحل فسمع من ابن القاسم، وابن وهب، وأشهب وابن نافع ونظرائهم من المدنيين والمصريين وكان الغالب عليه الفقه ولم يكن له علم بالحديث، وقد ذكره العتبي في المستخرجة، ولي الشرطة والصلاة والسوق بقرطبة، وكان صلباً في أحكامه، ورعاً فاضلاً لا تأخذه في الله لومة لائم، محمود السيرة، ولم يزل على وتيرة إلى أن توفي سنة عشرين ومائتين وقيل سنة أربع وعشرين، وله إثنان وسبعون سنة. انظر ترجمته في الديباج ج ٢ ص ١٦٣؛ وترتيب المدارك ج ٤ ص ١١٨، ١١٨.

<sup>(</sup>٢) في (م) ظلامة.

 <sup>(</sup>٣) انظر نوازل ابن رشد ورقة ٤٥ ظهر ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم
 (١٢١٨٩).

<sup>(</sup>٤) في (م) وطال.

<sup>(°)</sup> في (م) لقول.

<sup>(</sup>٦) ني (م) لا.

طلقها لها الرجوع عليه بما وضعت إلاّ أن يطول الزمان، ويتبين صحة ذلك فلا رجوع لها. قال ابن رشد: قوله أن البيع منتقض إذا علم أنه إنما استقاله ليبيعها صحيح لأنه إنما أقاله على أن لا يبيعها فإن باعها نقض البيع وردت إليه سلعته، ويستدل على ذلك بيعه إياها بقرب ذلك، وإذا نقض البيع فيها انتقضت الإقالة وردت إلى المقيل، ولو أقاله على أنه إن باعها كان أحق بها بالثمن الذي يبيعها به فباعها بقرب ذلك لرد البيع فيها، وأخذها المقيل على ما مضى في سماع أشهب وتنظير ابن القاسم بمسألة الطلاق صحيح لأن قول المرأة لزوجها أخاف مثل قول المبتاع أخاف أن أقيلك. . . الخ ولو لم يجري بينهما هذا الكلام وإنما سأل الرجل زوجته أن تضع عنه الصداق فوضعته ثم طلقها بالقرب لرجعت عليه إذا علم أنها إنما وضعته رجاء استدامة صحبته، ولوسأل البائع المبتاع الإِقالة فأقاله دون كلام ثم باعها البائع بالقرب لم يكن للمبتاع في ذلك قول فهنا تفترق المسألتان، ففي وضع المرأة صداقها إذا سألها الزوج ذلك لا فرق بين إن تضعه وتسكت، أو تقول أخشى إن وضعته [أن](١) تطلقنها فيقول لا أفعل، أو تقول إنما أضعه عنك على أنك إن طلقتني رجعت به عليك أنه يكون لها أن ترجع عليه إن طلقها بقرب ذلك إلّا أن تقول له إنما أضعه لك على ألا تطلقني أبداً، أو على أنك متى طلقتني رجعت عليك به فيكون لها أن ترجع متى [طلقها](٢) كان ذلك بالقرب أو بعد طول من الزمان(٣)، ١. هـ.

ومسألة سحنون هذه هي التي تقدمت في كلام الشيخ خليل في المسألة السابقة في شروط النكاح لكنه ذكرها على وجه أخص (٤)، وهو أن البائع قال للمشتري متى بعتها فهي لك بالثمن الأول، والذي في كلام سحنون أنه سأله الإقالة فقال إني أخاف أنك تريد بيعها [لربح] (٥) فقال البائع إنما أردتها لنفسي

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>۳) انظر البیان والتحصیل ج ۳ ورقة ٥ ظهر و ٦ وجه ــ مخطوط بدار الکتب الوطنیة تونس تحت رقم (۱۰۹۱۲).

<sup>(</sup>٤) عبارة (م) على وجه آخر.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (م).

فأقاله على ذلك، ولم يذكر فيه أنه قال له متى بعتها فهي لك بالثمن الأول، وذكر المسألة في سماع محمد بن خالد عن ابن القاسم من جامع البيوع على نحو ما ذكر صاحب<sup>(1)</sup> التوضيح وقال بعدها قال محمد بن خالد وكان ابن نافع يقول لا تجوز الإقالة في هذا، وهو بمنزلة البيع. قال ابن لبابة: هذا جيد من فتواه واستحسنه قال ابن رشد: هذه مسألة قد مضى القول في شرحها في أول رسم من سماع أشهب، وفي سماع سحنون، ونقل ابن عرفة في كلامه على الشروط ما تقدم عن مالك في سماع أشهب، وما تقدم عن ابن القاسم في سماع سحنون، [وسماع]<sup>(۲)</sup> محمد بن خالد ثم قال قلت: لما ذكر الصقلي قول ابن القاسم بالجواز. قال قال الشيخ هذا خلاف ما في الموطأ عن عمر<sup>(۳)</sup> لا تقر<sup>(3)</sup> بها وفيها شرط لأحد، وفي المختصر أن ذلك في البيع لا خير فيه، والإقالة بيع، ا.هـ.

والحاصل أن هذا الشرط لا يجوز في البيع ويفسده كها تقدم وليس في ذلك خلاف، وأما في الإقالة فاختلف فيه فقال (\*) مالك وابن القاسم بجوازه، ولذلك اقتصر عليه الشيخ خليل في كلامه السابق في (١) شروط النكاح، واقتصر عليه غير واحد من الموثقين [فإن وقعت الإقالة على ذلك ثم باعها المشتري نقض بيعه، وكانت للمقيل بالثمن الأول سواء باعها بالقرب أو بعد طول إن كان قال في شرطه متى بعتها، وأما إذا قال إن بعتها فينتقض بيعه إذا باعها بالقرب ولا ينتقض إذا باعها بعد البعد كها تقدم في كلام ابن رشد، واقتصر المتبطي على هذا التفصيل لكنه فرض المسألة فإن] (٧)، والخلاف جار في الإقالة

<sup>(</sup>١) انظر التوضيح ج ٧ ورقة ٧٦ ظهر - محطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٧٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) هو أبو حفص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي العدوي المتوفى سنة ثلاث وعشرين هجرية. انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٧٦٥.

<sup>(</sup>٤) في (م) يقربها.

<sup>(</sup>a) في (م) وقال.

<sup>(</sup>٦) في (م) من.

<sup>(</sup>V) ما بين القوسين ساقط من (م).

ولوكانت في الأمة فإن<sup>(۱)</sup> المسألة مفروضة في سماع محمد بن خالد عن ابن القاسم فيمن يبيع أرضه أو جاريته ثم يستقيل، ومقتضى كلامهم أن ذلك لا يوجب منع البائع من وطئها بعد الإقالة وهو ظاهر فتأمله. [وقال المتيطي بعد أن ذكر المسألة وفرضها في دار وحكم العروض والحيوان في ذلك كالعقار<sup>(۱)</sup>.

## القسم الرابع

من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع:

## ما يكون الشرط فيه غير صحيح

إلا أنه خفيف فلم تقع له حصة من الثمن فيصح البيع ويبطل الشرط. قال في المقدمات: وذلك مثل أن يبيعه السلعة ويشترط أنه إن لم يأت بالثمن إلى ثلاثة أيام أو نحوها فلا بيع بينها، ومثل الذي يبتاع الحائط بشرط البراءة من الجائحة لأن الجائحة لو أسقطها بعد وجوب البيع لم يلزمه ذلك لأنه أسقط حقاً قبل وجوبه، فلما اشترط إسقاطها في عقد البيع لم يؤثر ذلك في صحته، لأن الجائحة أمر نادر فلم يقع لشرطه حصة من الثمن، ولم يلزم الشرط إذ حكمه أن يكون غير لازم إلا بعد وجوب الرجوع للجائحة وما أشبه ذلك(٤)، ا.هـ.

ولنذكر من هذا النوع فروعاً

## الفرع الأول

الذي ذكره في المقدمات وهو أن يبيع السلعة، ويشترط له إن لم يأت بالثمن إلى أجل [كذا] (٥) فلا بيع بينها وفيه اضطراب كثير يظهر ذلك لمن راجع كلام أهل المذهب فيه، والذي تحصل لي من كلام المدونة وشروحها كالشيخ

<sup>(</sup>١) في (م) وان.

<sup>(</sup>٢) انظر مختصر المتبطية ورقة ٧٨ وظهر وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) انظر المقدمات المهدات ج ٢ ص ٤٤٥.

<sup>(</sup>a) ساقطة من (م).

أبي إسحاق التونسي، وابن يسونس، واللخمي، وأبو الحسن الصغير، والرجراجي، ومن (١) كلام ابن بشير وصاحب التوضيح، وابن عرفه وغيرهم أن في المسألة سبعة (٢) أقوال: الأول كراهة هذا البيع ابتداء فإن وقع صح البيع ويبطل الشرط (٣)، وهذا مذهب المدونة، وعليه اقتصر الشيخ خليل في مختصره. قال في كتاب البيوع الفاسدة منها قال مالك: ومن اشترى سلعة على أنه إن لم ينقد ثمنها إلى ثلاثة أيام وقال أصبغ في موضع آخر إلى عشرة أيام فلا بيع بينهما فلا يعجبني أن يعقد (٤) البيع على هذا، وكأنه زاده في الثمن على أنه إن أنقده إلى ذلك الأجل فهي له، وإلا فلا شيء له فهذا من الغرر والمخاطرة فإن نزل (٥) ذلك جاز البيع وبطل الشرط، وغرم الثمن الذي اشترى به، ولكني أجعل هلاك السلعة ولو (١) كانت حيواناً من البائع حتى يقبضها المبتاع بخلاف البيع الصحيح يجسها البائع بالثمن (٧) تلك هلاكها من المبتاع بعد عقدة البيع الصحيح يجسها البائع بالثمن (٧) تلك هلاكها من المبتاع بعد عقدة البيع الصحيح بحسها البائع بالثمن (٧) تلك هلاكها من المبتاع بعد عقدة البيع الصحيح بحسها البائع بالثمن (١) تلك هلاكها من المبتاع بعد عقدة البيع الصحيح بحسها البائع بالثمن (٧) تلك هلاكها من المبتاع بعد عقدة البيع الصحيح بحسها البائع بالثمن (١) تلك هلاكها من المبتاع بعد عقدة البيع الصحيح بحسها البائع بالثمن (١) تلك هلاكها من المبتاع بعد عقدة البيع (٨)، ا.هـ.

القول الثاني أن البيع مفسوخ. والقول الثالث أن البيع جائز والشرط جائز. حكى هذه الأقوال القاضي عياض في التنبيهات. القول الرابع التفصيل بين قوله إن جئتني بالثمن، [وقوله إن لم تأتين بالثمن فإن قال أبيعك على إن جئتني بالثمن] (٩) فالبيع بيني وبينك فالثمن حال كأنه رآه بيعاً ثانياً، وإنما يريد فسخه بتأخير النقد فيفسخ الشرط ويعجل النقد وأما (١٠) إذا قال إن لم تأتين بالثمن فكأنه لم ينعقد بينهما بيع إلا أن يأتيه بالثمن فلا يجبر على النقد إلا إلى

<sup>(</sup>١) في (م) من كلام.

<sup>(</sup>٢) في (م) ثلاثة بدل سبعة.

<sup>(</sup>٣) انظر المدونة ج ٩ ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) في (م) نعقد.

<sup>(</sup>٥) عبارة (م) ترك.

<sup>(</sup>٦) في (م) وان.

<sup>(</sup>٧) في (م) للثمن.

<sup>(</sup>٨) انظر المدونة ج ٩ ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۱۰) عبارة (م) وإذا.

أجل. حكاه في التنبيهات عن الدمياطي، وحكى الأقوال الأربعة (۱) صاحب التوضيح، والرجراجي في شرح المدونة. القول الخامس أنه يوقف المشتري فإن نقد مضى البيع، وإلا رد حكاه في التنبيهات [أيضاً] (۱)، وحكاه ابن عرفة. القول السادس أن ذلك جائز فيها لا يسرع إليه التغيير كالربع (۱) وما أشبهه، ويكره فيها يسرع إليه التغيير حكاه ابن بشير في كتاب التنبيه. القول السابع أنه إن كان الأجل بعيد كشهر فحكمه حكم البيع الفاسد حكاه في التنبيهات عن ابن لبابة عن ابن القاسم، ومفهومه أنه إذا كان الأجل أقل من ذلك لا يكون كالبيع الفاسد، وسيأي لفظ التنبيهات، وقال اللخمي إن دخلا على أن المبيع على ملك البائع فإن أتى بالثمن إلى ذلك الأجل أخذها كان كبيع الخيار يجوز فيه على ملك البائع فإن أتى بالثمن إلى ذلك الأجل أخذها كان كبيع الخيار يجوز فيه ومصيبة قبل القبض وبعده من البائع، وإن دخلا على أنه مشتري فإن لم يأت بالثمن أخذ المبيع عن الثمن كان شرطاً فاسداً، واختلف في الشرط الفاسد فقيل البيع فاسد، وقيل جائز والشرط باطل، وقيل إن أسقطه جاز وإن تمسك فقيل البيع فاسد، وقيل جائز والشرط باطل، وقيل إن أسقطه جاز وإن تمسك به فسخ وهو أحسنها، ا.ه.

#### تنبيهات

الأول: فإذا (°) فرعنا على مذهب المدونة من جواز البيع بعد الوقوع وبطلان الشرط، فاختلف هل يجبر المشتري على نقد الثمن في الحال، أو لا شيء عليه حتى يحل الأجل. قال في التنبيهات والأول (٢) ظاهر المدونة وجملها أكثرهم على الثاني، وحكى القولين الرجراجي في شرح المدونة وابن

<sup>(</sup>١) انظر التوضيح ج ٢ ورقة ٧٧ ظهر - مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) الربع: الدار بعينها حيث كانت كها في الصحاح، وأنشد الصاغاني لزهير بن أبي سلمى: فلها عرفت الدار قلت لربعها إلا أنعم صباحاً أيها الربع وأسلم انظر تاج العروس ج 0 ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في (م) إذا.

<sup>(</sup>٦) في (م) أول.

عرفه وزاد ابن عرفه ثالثاً بالفرق بين قوله إن جئتني بالثمن وإلاّ فلا بيع بيننا فيجبر على التعجيل، وقوله إن لم يأتين فيؤخر للأجل، وعزاه للدمياطية وهو<sup>(1)</sup> القول الرابع الذي ذكرناه في أصل المسألة جعله ابن عرفه مفرعاً على مذهب المدونة، وحكاه الرجراجي في أصل المسألة، وكلام التنبيهات محتمل للأمرين، والظاهر ما قاله ابن عرفه. قال اللخمي: واختلف بعد القول أن الشرط باطل هل يبقى البيع إلى أجله لأن الفساد ليس في الأجل، أو يوقف الآن فإن أمضيا<sup>(۲)</sup> البيع ودفع الثمن وإلا أفسخ<sup>(۳)</sup>، وأرى أن يبقى البيع إلى أجله لأن الفساد في قوله إن لم تأتين بالثمن آخذ السلعة، ا.ه.

قلت: وهذا القول الثاني في كلام اللخمي هو القول الخامس الذي حكيناه في أصل المسألة، وكذلك حكاه ابن عرفه في أصل المسألة وهو الظاهر، وعلى ما قاله اللخمي فيتحصل في التفريع على مذهب المدونة أربعة أقوال أكثر الشيوخ على القول الثاني. أنه لا يجبر على النقد حتى يحل الأجل، وهو اختيار اللخمي، وعلى القول بفساد البيع فحكمه حكم البيع الفاسد، وعلى القول بأن البيع جائز والشروط جائز فحكمه حكم بيع الخيار، ويجوز فيه من الأجل ما يجوز في بيع الخيار في مثل تلك السلعة قاله الرجراجي.

الثاني: وقع في عبارة الشيخ خليل في مختصره، وفي عبارة غيره في فرض المسألة أن البيع وقع على أنه إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا من غير بيان للأجل، وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الأجل القريب والبعيد، وتقدم في كلام المدونة أن ذلك إلى ثلاثة أيام. قال وفي [موضع آخر](1) إلى عشرة أيام، وقال في التنبيهات في الكتاب إلى يوم أو يومين أو عشرة أيام. قال كذا عندي،

<sup>(</sup>١) في (م) وهذا.

<sup>(</sup>٢) في (م) أمضى.

<sup>(</sup>٣) في (م) فسخ.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

وكذا في أصل شيوخه رواية يحيى بن عمر (١) ذكرها عنه ابن لبابة، وسقطت لفظة عشرة أيام من رواية غير يحيى وعند بعضهم أو أيام يسيرة مكانها، وفي كتاب محمد إن لم يأت بالثمن إلى شهر فلا بيع بينها قال أما الدور والرباع فلا بأس به، وأما الحيوان فأكرهه لأنه يحول، وشرط ذلك في العروض باطل والبيع نافذ، وسوى ابن القاسم بين العروض وغيرها وأبطل الشرط وكرهه (١) مالك في الجميع قال ابن لبابة: وجدت لابن القاسم إذا كان إلى شهر أن سبيله سبيل البيع الفاسد، ا.هـ.

والظاهر على مذهب المدونة أنه لا فرق بين طول الأجل وقصره، والله تعالى أعلم.

الثالث: تقدم في كلام المدونة أن ضمان المبيع في هذه المسألة من البائع، ولوكان مما [لا] (٣) يغاب عليه كالحيوان حتى يقبضه المشتري. قال الشيخ أبو الحسن: قال الشيوخ هذه المسألة من مغربات المسائل جعل حكمه قبل القبض حكم البيع الفاسد، وبعد القبض حكم البيع الصحيح لأنه أمضاه بالثمن، والصحيح أن هذا البيع عنده مكروه، ا. هـ وقال المشذالي في حاشيته على المدونة قال الشيخ أبو الحسن: وقوله لأن ذلك من الغرر والمخاطرة إنما يرجع لما علله به، وهو قبوله كأنه زاده في الثمن إن لوكان ذلك حقيقة، ا.هـ.

<sup>(</sup>۱) هو أبو زكريا يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني الأندلسي القيرواني الإمام المبرز العابد الثقة الزاهد الفقيه الحافظ المجاب الدعوة سمع من سحنون وبه تفقه، والحارث بن مسكين، والبرقي والدمياطي وأصبغ بن الفرج وغيرهم من أهل إفريقيا والمشرق. كانت الرحلة إليه وبه تفقه خلق منهم أخوه محمد، وابن اللباد، وأبو العرب، وأحمد بن خالد. مصنفاته نحو الأربعين منها اختصاره المستخرجة، وكتاب في أصول السنن وكتاب رد فيه على الشافعي وغير ذلك كثير. مولده بالأندلس سنة ثلاث وعشرين وماثتين، وتوفي في ذي الحجة سنة تسع وثمانين وماثتين بسوسة، وقبره قرب باب البحر. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص. ٧٣.

<sup>(</sup>٢) في (م) وكرره هكذا صححت بهامش (م).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

## الفرع الثاني

إذا باع الحائط وشرط في عقد البيع أن الجائحة على المشتري فالبيع جائز والشرط باطل، وتلزم الجائحة البائع إذا نزلت وهذا الفرع هو المسألة الثانية في كلام المقدمات السابق، وأصل المسألة في رسم باع [غلاماً](١) من سماع ابن القاسم من كتاب المساقاة والجوائح، وتكلم عليها ابن رشد بنحو ما تقدم في كلامه في المقدمات ولم يزد، وذكر اللخمي المسألة في كتاب الجوائح، وعزا هذا القول لرواية محمد، وزاد بعده وفي السليمانية البيع فاسد قال وقال ابن شهاب(٢) البيع جائز والشرط جائز وأرى أن يخير البائع بين أن يسقط شرطه وتكون المصيبة منه، أو يرد البيع ويكون له بعد الفوات الأكثر من القيمة أو الثمن، وإنما لم يصح الشرط لأن ما تنتقل إليه الثمرة من حلاوة ونضج مشترى، وإنما الم يصح الشرط لأن ما تنتقل إليه الثمرة من حلاوة ونضج مشترى، وإنما الم يصح الشرط لأن بعد، ا.هـ.

ونقل ابن عرفة ما في سماع ابن القاسم من الكلام على الجوائح (١) وكلام اللخمي، وذكر في التوضيح هذه المسألة والتي قبلها والخمس التي بعدها لما تكلم على أن لفظ العبد يتناول ثياب مهنته، وذكر أن المتيطي وغيره ذكر ستة مسائل قال مالك فيها بصحة البيع وبطلان الشرط، وذكر الستة الأولى ثم

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري المدني، ويعرف بابن شهاب والزهري، وهو أحد الأثمة الأعلام وعالم الحجاز والشام. روى عن ابن عمر، وسهل بن سعد، وأنس وغيرهم، وروى عنه أبو الزبير المكي، والأوزاعي، ومالك، وابن عينة وأحاديثه ألفا حديث وماثتا حديث، وكان الزهري ثقة كثير الحديث والعلم والرواية. فقيها جامعاً، وقد اختبر علمه وحفظه هشام بن عبد الملك فرأى ما أبهره من مكانة حفظه. ولمالك عنه في الموطأ رواية يحيى ماثة وإثنان وثلاثون حديثاً منها إثنان وتسعون مسندة، وسائرها منقطعة ومرسلة. ولد في السنة التي توفيت فيها عائشة \_ رضي الله عنها \_ وهي سنة ثمان وخسين، وتوفي \_ رحمه الله \_ سنة خس وعشرين ومائة. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٤٦.

انظر مختصر ابن عرفة في الفقه ج ٢ ورقة ٣٣٥ ظهر وما بعدها \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية
 تونس تحت رقم (١٢١٤٧).

أضاف إليها السابعة، لكنه لما ذكر في مسألة الجائحة القول الأول قال بعده خلافاً لما في السليمانية أنه يوفى له بالشرط هكذا نقل ابن عبد السلام، ونقل اللخمي عن السليمانية أن البيع فاسد قال وقال ابن شهاب [أن](١) البيع جائز والشرط جائز(٢)، ١.هـ.

ولم يذكر ابن عبد السلام النظائر، وإنما استطرد مسألة الجائحة في شرح (٣) قول ابن الحاجب، ويلزم البائع ما بقي فيتحصل في هذه المسألة أربعة أقوال: الأول: صحة البيع وبطلان الشرط، وهو قول مالك في كتاب ابن المواز وفي سماع ابن القاسم، وعليه اقتصر ابن رشد في البيان والمقدمات، وعليه اقتصر الشيخ خليل في مختصره. الثاني: ما في السليمانية أن البيع فاسد على ما نقله اللخمي. والثالث: أن البيع جائز والشرط جائز، وهو الذي في السليمانية على ما نقله ابن عبد السلام، وهو قول ابن شهاب. والرابع اختيار اللخمي فيكون هذا الشرط من القسم [الثاني] (٤) من أقسام الشروط في البيع وظاهر كلام المتيطي أن القول الأول لمالك في المدونة [فإنه] (٥) لما تكلم على بيع الجارية بشرط أنها عريانة في آخر الكلام على المواضعة. قال وهذه المسألة من الست مسائل التي ذكر فيها مالك في المدونة أن البيع جائز والشرط باطل ثم ذكرها، وأما الممالة [الأولى] (١) فقد تقدم كلام (٧) المدونة فيها، وأما هذه المسألة فلم أر من عزاها للمدونة، ولعل لفظ المدونة زائد في النسخة التي وقفت عليها من المتبطية فإني لم أراه في مختصرها لابن هارون (٨) ولم يذكره الشيخ خليل عنه في التوضيح، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر التوضيح ج ٢ ورقة ٧٧ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) في (م) شرط وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٧) عبارة (م) الكلام فيها.

 <sup>(</sup>٨) هو أبو عبد الله محمد بن هارون الكناني التونسي الإمام في الفقه وأصوله، وعلم الكلام
 وفصوله العلامة المتفنن المؤلف المتقن، وصفه ابن عرفة ببلوغ درجة الاجتهاد المذهبي، أخذ =

الفرع الثالث

من اشترى أرضاً وفيها زرع أخضر على أن الزكاة على البائع(١) هكذا ذكر المسألة في التوضيح لما ذكر النظائر التي ذكر عن المتيطي وغيره أن مالكاً قال فيها بصحة البيع وبطلان الشرط، والذي في المتيطية ومختصرها لابن هارون ما نصه: الثانية من باع على أن لا زكاة عليه(١). وهو مشكل كها سيأتي بيانه. قال في كتاب الزكاة من المدونة: ومن باع أرضه بزرعها وقد طاب [زرعها](١) فزكاته على البائع، وإن كان الزرع أخضر فاشترطه المبتاع فزكاته على المشتري(١). قال ابن يونس قال في المستخرجة: فإن اشترط المشتري زكاته على البائع لم يجز لأنه غرر إذ لا يعلم مقداره، ا.هـ.

ونقله أبو الحسن، وما نقله عن المستخرجة هو في رسم القرية من سماع عيسى من كتاب زكاة الحبوب. قال ابن القاسم: في رجل باع أرضاً وفيها زرع لم يطب فاشترط المشتري الزكاة على البائع قبل أن يطيب الزرع أو قد طاب. قال مالك هو على المشتري، ولا يجوز أن يشترط الزكاة على البائع قبل [أن يطيب الزرع فإذا طاب الزرع فهي على البائع إلاً] أن يشترطها على يطيب الزرع فإذا طاب الزرع فهي على البائع إلاً] أن يشترطها على المشتري. قال ابن رشد: هذه مسألة صحيحة، أما إذا اشترى الأرض وفيها

عن جلة منهم أبو عبد الله بن هارون الأندلسي، وعنه جلة منهم ابن عرفه، وابن مرزوق الجد. له مؤلفات مهمة منها شرح مختصر ابن الحاجب الأصلي؛ ومختصره الفرعي؛ وشرح المعالم الفقهية؛ وشرح التهذيب في أسفار عديدة ومختصره؛ وشرح الحاصل؛ وله مختصر المتيطية أسقط منها نحو الثلثين. ولد سنة ثمانين وستمائة، ونال لقب المفتي في سنة ٧٤٦ هجرية، وبقي مفتياً إلى أن مات في عام خسين وسبعمائة هو وزوجته في يوم واحد وحفر لها قبران متدانيان وحضر لدفنها السلطان أبو الحسن المريني. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٢١١؛ وتاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ص ٨٨.

<sup>(</sup>١) انظر التوضيح ج ٢ ورقة ٧٧ وجه ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٢٥٦).

 <sup>(</sup>۲) انظر اختصار المتبطية ورقة ١٠٥ وجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تـونس تحت رقم
 (۲) (۱۸۶۹۲).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) انظر المدونة ج ٢ ص ٣٤٩، ٣٤٩.

<sup>(</sup>a) ما بين القوسين ساقط من (م).

زرع لم يطب فاشترطه فالبيع جائز والزكاة عليه، فإن اشترط الزكاة على البائع فسد البيع لأنه اشترط عليه مجهول لا يعلم قدره ولا مبلغه، وأما إذا طاب الزرع فاشترى الأرض بزرعها فالزكاة على البائع فإن اشترطها على المشتري فذلك أجوز للبيع إذ قد قيل أنه إذا باع جميع الزرع، ولم يشترط جزء الزكاة فسد البيع لأنه باع ما ليس له وهو مذهب الشافعي (١)(٢)، ١.هـ.

واقتصر صاحب النوادر وصاحب الظراز على نقل ما في العتبية، وظاهر كلامهم، وكلام ابن يونس، وأبي الحسن أن البيع يفسد بذلك كما صرح ابن رشد بذلك، ولم أر من صرح بصحة البيع وبطلان الشرط إلا المصنف في التوضيح، وأما كلام المتيطية ومختصرها فمشكل لأنه يقتضي أن البائع هو المشترط(٣) الزكاة على المشتري، واشتراط البائع لذلك على المشتري صحيح على كل حال، لأنه إذا كان الزرع قد طاب فالزكاة على البائع وقد تقدم نص ابن القاسم على أنه يجوز أن يشترطها على المشتري وقال ابن رشد أن ذلك

<sup>(</sup>۱) انظر البيان والتحصيل ج ۱ ورقة ۱۸۵ ظهر وكذلك الورقة ۱۸۰ وجه ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (۱۰٦۱۰).

ا) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي الشافعي، وأمه أسدية، الإمام البعيد الصيت والذكر الجليل القدر العلامة الحافظ الحجة النظار المتفق على جلالته وفضله وعلمه، شهرته في أقطار الأرض تغني عن التعريف به، وترجمته واسعة أفردت بالتأليف. روى عن مالك، ومسلم بن خالد، وفضل بن عياض وعمه محمد بن شافع وغيرهم، وروى عنه أحمد بن حنبل والمزني، وأبو ثور، والزعفراني ومحمد بن عبد الحكم، وغيرهم من الأتباع كثير جداً وانتشر مذهبه انتشار مذهب أبي حنيفة، ومن دعائه اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيها جرت به المقادير، وهو مشهور بين العلماء بالإيجابة. ولد بالشام بغزة وقيل باليمن سنة خسين ومائة، وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين فنشأ بها، وتردد بالحجاز والعراق وغيرهما ثم قدم مصر فاستوطنها. وكانت وفاته بمصر يوم الخميس وقيل ليلة الجمعة سنة أربع ومائتين ودفنه بنو عبد الحكم في مقابرهم، وصلى عليه أمير مصر. انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى ج ١ ص ١٩٦ وما بعدها؛ وترتيب المدارك ج ٢ ص ١٩٦ وما بعدها؛ وترتيب المدارك ج ٣ ص ١٩٦ وما بعدها؛ وترتيب المدارك ج ٣ ص ١٩٠ وما بعدها؛ ومرآة الجنان ج ٢ ص ١٩٠ وشجرة النور الزكية ج ١ ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٣) في (م) مشترط.

أجوز للبيع، وصرح بجواز اشتراط ذلك غير واحد، وإن(١) كان الزرع لم يطب فالزكاة على المشتري، ولو لم يشترطها البائع فاشتراطها [عليه](٢) صحيح لأنه من الشروط التي يقتضيها العقد فتأمله وقد مشى الشيخ خليل في مختصره على ما قاله في توضيحه، وتقدمت النصوص بخلاف ذلك والله تعالى أعلم.

# الفرع الرابع

إذا شرط في عقدة البيع في الأمة التي تجب فيها المواضعة (٣) أن لا مواضعة فيها فمذهب المدونة أن البيع صحيح ويبطل الشرط. قال في كتاب الاستبراء (٤) من المدونة: وأكره ترك المواضعة وائتمان البائع (٣) على الاستبراء فإن فعلا أجزاهما إن قبضها على الأمانة، وهي من البائع حتى تدخلا في أول دمها فإن قبضها على شرط الحيازة وسقوط المواضعة كالوخش (٢) أو لم يشترط استبراء في المواضعة، وجهلا وجه المواضعة فقبضها كالوخش، ولم يتبرأ البائع من الحمل لم يفسد البيع وألزمتها حكم المواضعة. قال الشيخ أبو الحسن الصغير إذا اشترطا إسقاط المواضعة، أو وقع الأمر مبهها، ولم يشترطا إسقاطها ولا وجوبها عمداً أو جهلاً، ولم يتبرأ البائع من الحمل فالبيع صحيح على مذهب الكتاب (٧)، ويلزمهها حكم المواضعة. وفي كتاب محمد أن البيع فاسد إذا

<sup>(</sup>١) في (م) إن بإسقاط الواو.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) المواضعة المراهنة وهي مجاز ومنه الحديث: جئت الأواضعك الرهان والمواضعة متاركة البيع، والموافقة في الأمر على الشيء تناظير فيه ويقال هلم أواضعك الرأي أي أطلعك على رأيي وتطلعني على رأيك وقال أبو سعيد إستوضح منه أي استحط. أنظر تاج العروس ج ٥ ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر المدونة ج ٦ ص ١٣١.

<sup>(°)</sup> في (م) المبتاع.

 <sup>(</sup>٦) الوخش الرديء من كل شيء وقال الليث الوخش رذال الناس وسقاطهم، يقال رجل وخش وامرأة وخش وقول وخش. أنظر تاج العروس ج ٤ ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>٧) يعني على مذهب المدونة.

اشترطا ترك المواضعة الشيخ فعلى هذا إذا أبهما يكون (١) البيع صحيحاً فيتفقان في هذا (٢). ١.هـ.

وحكى ابن عرفه فيها إذا شرطا ترك المواضعة خسة أقوال فذكر القولين السابقين مذهب المدونة، وما في كتاب محمد، والقول الثالث صحة البيع ولزوم الشرط، وعزاه لابن عبد الحكم، وهكذا ذكره ابن رشد في المقدمات، والقول الرابع إذا (٣) شرط مع ذلك نقد الثمن بطل البيع وإلا فلا، وعزاه لابن حبيب (٤)، والخامس إن تمسك البائع بشرطه بطل البيع وإلا فلا وعزاه للخمي، وهذا الخلاف إذا شرط ترك المواضعة، وأما إن وقع الأمر مبهيًا، ولم يشترطا إسقاط المواضعة ولا وجوبها، فالبيع صحيح باتفاق ويلزمهها حكم المواضعة (٩). ا.هـ.

#### تنبيهات

الأول: إذا وقع البيع بشرط ترك المواضعة أو مبهها فلا يضر فيه اشتراط النقد، ويقضي بالمواضعة، وينزع الثمن من البائع على مذهب المدونة، كها يفهم من كلام ابن عرفه حيث جعل القول بالتفصيل بين اشتراط نقد الثمن وعدم نقده (٢) مقابلاً لمذهب المدونة، وعزاه لابن حبيب وهذا بخلاف ما إذا وقع البيع بشرط المواضعة فإن اشتراط النقد يقسده حينئذ، والفرق بينهها أنهها إذا شرطا المواضعة، شرطا البائع النقد فقد دخلا على الغرر لأنه تارة يصير ثمناً وتارة [يصير] (٧) سلفاً بخلاف ما إذا شرطا ترك المواضعة فلم يدخلا على الغرر بل على أنه ثمن. قال ابن يونس: قال أصبغ ما بيع على المواضعة، أو على بل على أنه ثمن. قال ابن يونس: قال أصبغ ما بيع على المواضعة، أو على

<sup>(</sup>١) في (م) كان.

<sup>(</sup>٢) أنظر المقدمات ج ٤ ص ٩٠٩.

<sup>(</sup>٣) في (م) إن.

<sup>(</sup>٤) في (م) لابن الحاجب.

<sup>(\*)</sup> أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ٢ ورقة ١٧٥ ظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢١٤٧).

<sup>(</sup>٦) في (م) اشتراطه.

<sup>(</sup>V) ساقطة من (م).

معرفة المواضعة والاستبراء فإن شرط النقد فيه يفسد البيع إلا أن يتطوع به بعد العقد فيجوز فأما ما يقع على البت ممن لا يعرف المواضعة مثل بيع أهل مصر (۱) ومن لا يعرفها من البلدان يتبايعون على النقد، ولا يشترطون نقداً ولا مواضعة فهو بيع لازم ولا يفسخ، ويقضي عليها بالمواضعة. قال مالك في العتبية ولو انصرف بها المبتاع، وغاب عليها رد (۲) إلى المواضعة ولا حجة للمبتاع بغيبته عليها وهو قد ائتمنه عليها (۱.۵). ا.هـ.

وقال ابن عرفه: وشرط نقد المواضعة في عقد بيعها [فيها] (4) يفسده وطوعه بعد جائز في بيعه بتاً وبخيار مذكور في كتاب الخيار، وروى محمد بيع من لا يعرف المواضعة كمصر (9) يبيعون على النقد ولا يشترطون نقداً ولا مواضعة صحيح ويقضى بها، وينزع الثمن من البائع إن طلبه المبتاع قال ابن عرفه: قلت وإن لم يطلبه لقول محمد لا يوقف بيد البائع ولوطبع عليه، وفرق بينه وبين رهن ما لا يعرف بعينه مطبوعاً عليه بأنه في المواضعة عبن حقه. ا.هـ.

قلت: وقوله في الرواية ولا يشترطون نقداً ولا مواضعة معناه لا يدخلون على المواضعة، ويشترطون تعجيل النقد، وقول ابن عرفه ينزع الثمن وإن لم يطلبه المبتاع ليس بظاهر بجواز التطوع بالنقد في بيع المواضعة.

الثاني: قوله في المدونة ولم يتبرأ البائع من الحمل يريد وإما إن تبرأ من الحمل فإن كان الحمل ظاهراً فلا مواضعة، وإما إن [كان](٢) خفيفاً (٧) فشرط

<sup>(</sup>۱) المصريون يشار بهم إلى ابن القاسم وأشهب، وابن وهب، وأصبغ بن الفرج وابن عبد الحكم ونظرائهم.

 <sup>(</sup>۲) في (م) ردت وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) أنظر جامع ابن يونس على المدونة ج ١ ورقة ٩٧ ظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٩٣٢).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>a) في (م) كأهل مصر.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في (م) خفيا وهو الصواب.

البراءة منه يفسد البيع في العلية التي تحتاج للمواضعة (١) على المشهور للغرر، وقيل يصح البيع ويبطل الشرط، قاله في كتاب ابن المواز، وقيل البيع والشرط جائزان حكاه (٢) ابن عبد الحكم. نقل هذه الأقوال الثلاثة ابن رشد، وأبو الحسن وغيرهما في كتاب الاستبراء.

الثالث: إذا أسقط المشتري المواضعة بعد العقد صح ذلك ولوكره البائع على مذهب المدونة خلافاً لسحنون. قال في كتاب الاستبراء من المدونة: وللمبتاع قبولها في المواضعة قبل محيضها على الرضا بالحمل إن كان بها، ولا يجوز ذلك في أصل التبايع، وله أن يزوجها مكانه قبل أن يستبرئها كها كان للبائع، ويحل للزوج وطأها مكانه (٣). ا.هـ.

وقال في المقدمات إذا أراد المبتاع بعد أن اشترى على المواضعة وصح عقد البيع ترك المواضعة، ويرضى بالأمة وإن كانت حاملًا كان ذلك له عند ابن القاسم، وإن كره البائع، وقال سحنون لا يجوز ووجه قوله أنه أسقط الضمان على (٤) البائع على أن يتعجل خدمة الجارية ويدخله سلف جر نفعاً لأنه عجل له النقد بما تعجل من خدمة الجارية (٥).

وقال ابن عرفه: وفي صحة إسقاطها بعد العقد قولان لها وللشيخ عن ابن عبدوس قائلاً [حتى](٢) كأنه أسقط ضمانها عن البائع لما تعجل من خدمتها وكذا إن طاعا معاً بذلك كأنه عجل له الثمن لما(٧) تعجل من نفعها فهو سلف

<sup>(</sup>١) في (م) إلى مواضعة.

<sup>(</sup>٢) في (م) قاله.

<sup>(</sup>٣) أنظر المدونة ج ٦ ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) في (م) عن.

<sup>(</sup>a) أنظر المقدمات الممهدات ج ٢ ص ٢٠٩، ٦١٠.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٧) في (م) بما.

ينفع، وذكره ابن رشد كأنه من عنده قال ويدخله(١) ابتياع الضمان(٢). ١. هـ.

### الفرع الخامس

إذا باع الأمة العلية (٣) بشرط البراءة من الحمل الخفي، وقد تقدم الكلام عليها في المسألة الرابعة، وأن المشهور أن البيع يفسد بذلك، والله تعالى أعلم.

### الفرع السادس

إذا كانت العادة جارية بالبيع على العهدة (٤) فاشترط البائع في عقده البيع إسقاطها عنه فقيل يصح البيع ويوفى [له] (٥) بالشرط، ولا عهدة عليه وقيل يسقط [الشرط] (٢) ولا يوفى [له] (٧) به حكى القولين اللخمي في تبصرته واختار الأول، وخرج ثالثاً بفساد البيع لفساد الشرط، ورد المازري التخريج بأن ذلك في الشرط المتفق على فساده، وأما المختلف فيه اختلافاً مشهوراً فلا يوجب فساداً لأن الخلاف المشهور تحسن (٨) مراعاته، وأما إن شد وضعف فتسقط مراعاته. وحكى ابن عرفه الأقوال الثلاثة عن اللخمى لكنه لم ينبه على اختياره للقول

<sup>(</sup>١) في (م) فيدخله.

 <sup>(</sup>۲) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ۲ ورقة ۱۷۲ وما بعدها \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس
 تحت رقم (۱۲۱٤۷).

 <sup>(</sup>٣) العلية بالضم: علو المرتبة والرفعة والشرف، ويقال انقطاع الدم. أنظر تاج العروس ج ١٠
 ص ٧٥٠؛ والرائد ص ١٠٤٤.

<sup>(</sup>٤) العهدة: الرجعة، ومنه تقول لا عهدة لي أي لا رجعة، وفي حديث عقبة ابن عامر عهدة الرقيق ثلاثة أيام هو أن يشتري الرقيق ولا يشترط البائع البراءة من العيب فيا أصاب المشتري من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع، ويرد إن شاء بلا بينة فإن وجد به عيباً بعد الثلاثة فلا يرد إلا ببينة. وقيل العهد والعهدة بمعنى واحد تقول برأت إليك من عهدة هذا العبد أي مما يدرك فيه من عيب كان معهوداً فيه عندي، ويقال عهدته على فلان أي ما أدرك فيه من حيب فصلاحه عليه، ويقال استعهد من صاحبه إذا وصاه واشترط عليه وكتب عليه عهدة وهو من باب العهد والعهدة لأن الشرط عهد في الحقيقة. أنظر تاج العروس ج ٢ ص ٤٤٣.

<sup>(</sup>a) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>V) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٨) في (م) تحصيل وهو تصحيف ظاهر.

الأول، وذكر الشيخ خليل في التوضيح في الكلام على العهدة أنه وقع في بعض النسخ ابن الحاجب بعد قوله وللمشتري إسقاطها بعد العقد ما نصه: وللبائع قبله كعيب غيره قال وعليها تكلم ابن رشد فقال يعنى وللبائع إسقاط العهدة قبل العقد كها له أن يتبرأ من عيوب سائر الرقيق(١). ا.هـ.

ولم يذكر هنا [غير هذا الكلام](٢) ثم ذكر في شرح قول ابن الحاجب والعبد يشمل ثياب مهنته النظائر التي يصح فيها البيع ولا يوفي بالشرط عن المتيطي وغيره، وذكر من جملتها هذه المسألة، ولم يذكر فيها خلافاً أيضاً، ولا نبه على أن هذا مخالف لما تقدم، واقتصر على هذا القول في مختصره وقد ذكر المتيطي في الكلام على العهدة الخلاف الذي ذكره اللخمي، واقتصر في آخر كلامه على المواضعة لما ذكر النظائر على القول بصحة البيع وسقوط الشرط، وذكر صاحب الشامل في الكلام على العهدة القولين وصدر بالقول الأول، وأنه يوفي بالشرط، وعطف الثاني بقيل ثم لما ذكر النظائر اقتصر على القول الثاني الذي اقتصر عليه الشيخ خليل في مختصره، والحاصل أن كلاً من القولين قوي مرجح، وأما الثالث فضعيف بل إنما هو تخريج فقط، والأظهر من القولين الأولين ما اقتصر عليه الشيخ خليل في مختصره لأنه من باب إسقاط الحق قبل وجوبه.

الفرع السابع

إذا بيع العبد أو الأمة فإن ثياب المهنة تدخل تبعاً، ولا يدخل معها ما كان للزينة فإن اشترط البائع ثياب المهنة، وأنه يبيع العبد عرياناً والأمة (٣) عريانة فهل يوفي له بالشرط، وهو قول عيسى ورواية عن ابن القاسم في المدونة وصححه ابن رشد في سماع أشهب من كتاب العتق (٤) من العتبية، وفي (٥) أول

<sup>(</sup>١) أنظر التوضيح ج ٢ ورقة ٧٧ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٢٥٦).

<sup>(</sup>Y) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م) والجارية.

<sup>(</sup>٤) في (م) العيوب.

<sup>(</sup>٥) في (م) ففي.

رسم من سماع ابن القاسم من جامع البيوع، وذكر أنه مضت به الفتوى، أو يصح البيع ويبطل الشرط وهذا الذي رواه أشهب عن مالك في كتاب العيوب من العتبية. [قال ابن مغيث (١) في وثائقه وبه مضت الفتوى] عن الشيوخ (٣) وذكر القولين الشيخ خليل في توضيحه ومختصره، وابن عرفه.

نسرع

إذا باع الجارية وعليها ثياب للزينة، وأخذها فهي للبائع. قال ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب جامع البيوع: ويلزم البائع أن يكسوها كسوة تصلح لمثلها للبدلة(٤)، وقيل لا يجب(٥) ذلك عليه إذا لم يشترطه المبتاع فإن اشترطه المبتاع لزم البائع(٦). ١.هـ.

ونقله ابن عرفه وقبله.

فسرع

قال في سماع أشهب المتقدم لوباع الجارية على أن ينزع ما عليها ولا يكون لها إلا ثوبان خلقان (٧) في المنزل فجاء بهما فإذا هما لا يواريانها فليس

<sup>(</sup>۱) هو القاضي أبو الوليد يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث يعرف بابن الصفار أو القصار على خلاف في الرواية قرطي. الإمام العالم الصالح الفقيه الحافظ النظار سمع ابن زرب، وابن أبي زمنين، وابن أبي العرب وغيرهم، وسمع منه جماعة منهم أبو الوليد الباجي، وابن عتاب، وابن عبد البر. ألف كتاب المرعب في تفسير الموطأ، وجمع مسائل ابن زرب، وكتاب الابتهاج بمحبة الله تعالى، وكتاب التهجد وفضائل المجتهدين، وكتاب التفسير، وفهرست، وغير ذلك. عما هو كثير في التصوف وغيره. توفي في رجب سنة تسع وعشرين وأربعمائة وقد ناف عن التسعين. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ١١٣، ١١٤ والديباج ج ٢ ص ٣٥٤، ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (م).

 <sup>(</sup>٣) أنظر التوضيع ج ٢ ورقة ٧٧ ظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) البدلة بالكسر: وهو الثوب الخلق. أنظر تاج العروس ج ٧ ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) في (م) لا يجوز.

 <sup>(</sup>٦) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ٢ ورقة ٢٢١ ظهر – مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢١٤٧).

<sup>(</sup>٧) خلق الثوب أي بل. أنظر تاج العروس ج ٦ ص ٣٣٦.

له ذلك ولو اشترطه، والبيع (١) لازم، ويلزمه (٢) أن يعطيها ثوباً يواريها فإما ثوبان لا يواريانها فلا ، بل إزاراً قيل فالقميص قال لا ، بل إزاراً أو ثوباً قال ابن رشد النظر وقياس المذهب فساد هذا البيع لأن أخلاق الثياب يختلف ولو وصفها له لم يجز إلا على اختلاف لأنها حاضران بالبلد (٣). ١.هـ. باختصار ابن عرفه.

## الفرع الثامن

إذا اشترط المشتري ما لا غرض فيه ولا مالية كها لو شرط (٤) أنه أمي فيجده كاتباً، أو أنه جاهلاً فيجده عالماً ولا غرض له في ذلك فالمعروف من المذهب أن الشرط يلغى، ومقابله أنه يوفى به. قال في التوضيح ومقابل المعروف ذكره صاحب البيان، وابن زرقون فلا التفات إلى قول ابن بشير لا أعلم فيه خلافاً، وقد يجري الخلاف فيه على وجوب الوفاء بشرط ما لا يفيد (٥). ا.هـ. ذكره في أول الكلام على خيار النقيصة.

قال ابن عرفه شرط مالاً ينقص (٦) ولا غرض فيه بوجه لغو، وتخريج ابن بشير إيجابه الخيار من الخلاف في لزوم الوفاء به تخريج للشيء على نفسه والخلاف فيه منصوص (٧). ١. هـ.

والمسألة في رسم الجواب من سماع عيسى من جامع البيوع.

<sup>(</sup>١) في (م) في البيع هكذا صححت بالهامش.

 <sup>(</sup>۲) في (م) ولزمه.

<sup>(</sup>٣) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ٢ ورقة ٢٣١ وجه ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢١٤٧).

<sup>(</sup>٤) في (م) اشترط.

<sup>(</sup>٥) أنظر التوضيح ج ٢ ورقة ٦٨ ظهر.

<sup>(</sup>٦) في (م) ما لا يناقض وهو تصحيف ظاهر.

 <sup>(</sup>٧) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ٢ ورقة ١٧١ وجه ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢١٤٧).

### الفرع التاسع

إذا إشترط البائع على المشتري في عقده البيع أنه لا يرد البيع (١) بما يظهر فيه من العيوب القديمة، فإن البيع يصح ويبطل الشرط إلا أن يشترط البائع البراءة من العيوب التي يجهلها في الرقيق خاصة فله ذلك إذا طالت إقامته عنده.

#### تنيي

إذا أسقط المشتري العهدة (٢) بعد العقد لزمه ذلك كها صرح به ابن شاس، وتبعه ابن الحاجب، وابن عبد السلام والشيخ خليل في توضيحه (٣) وغتصره، وابن عرفه، وكذلك إذا أسقط حقه في المواضعة كها تقدم عن المدونة بخلاف ما إذا أسقط حقه من الجائحة بعد العقد وقبل وجودها كها تقدم في كلام ابن رشد، والفرق بينهها أن العهدة والمواضعة حقان يجبان للمشتري بالعقد فإسقاطها بعد العقد إسقاط للحق بعد (٤) وجوبه، بخلاف الجائحة لأنها إنما يجب الرجوع بها إذا وجد [سببها] (٥) وهو غير محقق الوجود، وأما إذا أسقط حقه من القيام بالعيب بعد العقد وقبل ظهور العيب فقال الشيخ أبو الحسن: في كتاب الاستبراء في شرح مسألة إسقاط المواضعة بعد العقد يقوم من هنا أن من تطوع بعد عقد البيع أن لا قيام له بعيب يظهر في المبيع أنه يلزمه سواء كان عما تجوز منه البراءة أم لا تجوز منه البراءة وما لا تجوز (٢) ونحوه في المبراءة من كتاب العيوب: فرق بين ما تجوز منه البراءة وما لا تجوز (٢) ونحوه في كتاب الصلح من المدونة في مسألة الدابة إذا تبرأ من مشتريها، وقال أبو محمد كتاب الصلح من المدونة في مسألة الدابة إذا تبرأ من مشتريها، وقال أبو محمد

<sup>(</sup>١) في (م) المبيع.

<sup>(</sup>۲) معنى العهدة تعليق البيع بضمان البائع، والبيع فيها \_ يعني فيه \_ لازم لا خيار فيه لكنه إن سلم في مدة العهدة علم لزومه للمثبت بعيب معاً، وإن أصابه نقص ثبت خيار المبتاع كعيب قديم. ابن عرفه عن الباجي ج ٢ ورقة ١٩٠ ظهر \_ رقم المخطوط ١٢١٤٧ تونس.

<sup>(</sup>٣) أنظر التوضيح ج ٢ ورقة ٩٦ ظهر، ٧٠ وجه، رقم المخطوط (١٢٢٥٦) تونس.

 <sup>(</sup>٤) في (م) قبل وهو تصحيف.

<sup>(</sup>a) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٦) في (م) يجوز.

صالح (١): الفرق بينها أن مسألة الاستبراء بغير عوض، وما في الروايات في (٢) كتاب الصلح، وكتاب ابن المواز بعوض. قال الشيخ أبو الحسن: ولا معنى لهذا الفرق لأنه لا يفرق به إلا حيث يقر بالفساد على العقد (٣). ا. هـ.

قلت: أما مسألة كتاب الصلح فهي في أواخره، ونصها: قيل لابن القاسم فيمن باع من رجل عبداً ثم صالحه بعد العقد من كل عيب به على دراهم دفعها إليه. قال قول مالك أن المتبرىء في العقد من كل عيب بالعبد، أو مشش بالدابة لا يبرأ حتى يريه ذلك أو يبينه، وإلا لم تنفعه في ذلك البراءة ويجب للمبتاع القيام بما ظهر من العيب(٤). ا.هـ.

وأما مسألة كتاب ابن المواز فذكرها في النوادر في ترجمة بيع البراءة ونصها: ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ومن باع دابة ثم وضع له بعد البيع ديناراً على عيوبها فوجد عيباً فله الرد. قال أصبغ: كها لو باعها بالبراءة لم ينفعه ثم ذكر عن ابن حبيب نحو ذلك، وأنه يرد الدينار (٥٠). وأما قول الشيخ أبو الحسن لا معنى للفرق الذي ذكر الشيخ أبو محمد صالح فغير ظاهر لأنه إذا أسقط حقه من القيام بالعيب بعوض فهي معاوضة مجهولة، لأن المشتري لا يدري ما الذي يظهر في السلعة المبيعة من العيوب فقد أخذ الدينار على شيء مجهول، وأما إذا أسقط ذلك بغير عوض فلا محظور في ذلك، نعم إنما ينظر فيه هل هو من باب إسقاط الحق قبل وجوبه فيكون كالجائحة لا يسقط، أو إنما هو من إباب إسقاط الحق بعد وجوبه فيلزم، وهذا هو الظاهر فإنه (٧) إن

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد صالح بن سالم الخولاني روى عن ابن وهب والشافعي، وأشهب، وكان حافظاً للفقه، وتفقه بالشافعي ثم مال إلى المالكية. توفي سنة سبع وستين وماثتين. أنظر ترجمته في ترتيب المدارك ج ٤ ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) في (م) من.

<sup>(</sup>٣) في (م) قبل.

<sup>(</sup>٤) أنظر المدونة ج ١١ ص ٢١.

<sup>(•)</sup> أنظر النوادر والزيادات ج ٣ ورقة ٨٧ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (٥٧٣١).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في (م) لأنه.

كان هناك عيب يوجب الرد فهو موجود غاية الأمر أن المشتري تحمله (١) بخلاف الجائحة فإن سببها غير موجود الآن فتأمله. فالإقامة صحيحة ويحمل كلام ابن سلمون المتقدم في المسألة الرابعة عشرة من الفصل الأول على ما إذا التزم عدم القيام بالعيب في عقدة البيع كما يظهر ذلك من كلامه لمن تأمله، ونصه: وإذا التزم المشتري أن لا يقوم بعيب فلا يلزمه ذلك وله القيام به إذا وجد عيباً إلا أن يسمى له كما تقدم (٢). ا.ه.

قلت: وفي مسألة كتاب الصلح إشكال من وجه آخر، حيث سوى فيها بين العبد والدابة ينظر ذلك في شرح المدونة، والمشش بميم مفتوحة ثم شينين معجمتين أولاهما مفتوحة شيء يرتفع في وظيف الدابة حتى يكون له حجم وليس] (٣) له صلابة العظم الصحيح، والوظيف مستدق الذراع والساق من الخيل والإبل.

## الفرح العاشر

إذا كان لشخص على آخر دين ثم اشترى صاحب الدين من المدين سلعة بشمن من صنف الدين وبصفته، فأراد صاحب الدين أن يقاصه من (٤) ثمن سلعته بالدين الذي له فالمشهور من المذهب وجوب الحكم بالمقاصة، وروى زياد (٥) عن مالك أنه لا يحكم بها. قال ابن رشد: ومثله في كتاب الصرف من المدونة خلاف ما في النكاح الثاني، والسلم الثاني والوكالات منها، واختلف على القول المشهور بوجوب الحكم بالمقاصة إذا اشترى منه بشرط أن لا يقاصه على ثلاثة أقوال: أحدها أن الشرط باطل ويحكم بالمقاصة، وهو قول مالك في سماع

<sup>(</sup>١) عبارة (م) يجهله.

<sup>(</sup>٢) أنظر كتاب العقد المنظم للحكام . . . على هامش كتاب تبصرة الحكام ج ١ ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) ني (م) في.

<sup>(9)</sup> هو زياد بن محمد بن زياد بن عبد الرحمن الجمحي حفيد شبطون سمع من يحيى وغيره، وعني بطلب العلم وجمعه، وكان فاضلاً ورعاً وكان مرشحاً لقضاء قرطبة وأشار الوزراء على المنذر الأمير بتوليته. توفي في رجب سنة ثلاث وسبعين وماثتين. أنظر ترجته في ترتيب المدارك ج ٤ ص ٤٤١.

أشهب من كتاب المديان (١)، وقيل الشرط عامل، وهو قول ابن كنانة، وابن القاسم في المدينة (٢)، وقد تؤولت مسألة كتاب الصرف على هذا الأن الصرف لما كان على المناجزة فكأنها شرطا ترك المقاصة، وتعليله (٣) يرد هذا التأويل. وقيل أن البيع فاسد إذا كان الدين حالاً لأنه إذا شرط ترك المقاصة فكأنه شرط أن يؤخره بالدين فيدخله البيع والسلف، وروى ذلك عن ابن القاسم، وقال أصبغ: هو خفيف إذا لم يضرب للدين أجلاً، ولم يشترط أن لا يقتضيه (٤) ذلك اليوم (٥). ذكر هذا الخلاف ابن رشد في رسم العشور من سماع عيسى من كتاب النذور، ويشبه أن يكون قول أصبغ رابعاً فتأمله. ويظهر من كلام ابن رشد ترجيح القول [الأول] (١) بصحة البيع وإبطال الشرط، وكرر الكلام أيضاً في سماع أشهب من كتاب المديان والتفليس، وزاد فيه مفرعاً على القول الثاني في سماع أشهب من كتاب المديان والتفليس، وزاد فيه مفرعاً على القول الثاني قوله لا أقاصك بمنزلة قوله أؤخرك إذ لا يكون له أن يترك مقاصته ثم يطالبه برده إليه في المجلس، كالذي يسلف الرجل سلفاً حالاً ثم يطالبه بأداثه إليه في الوقت (٧). وذكر ابن عرفه في فصل المقاهة كلام ابن رشد في رسم العشور الذكور والله تعالى أعلم.

فسرع

ومن هذا الباب ما إذا ابتعت سلعة بدراهم ودفعتها للبائع ثم أقالك قبل التفرق ودراهمك بيده، وشرطت عليه استرجاعها بعينها قال(^) الشرط

<sup>(</sup>۱) أنظر البيان والتحصيل ج ٤ ورقة ١٠٩ ظهر، وجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٠٦١٣).

<sup>(</sup>٢) في (م) المدونة.

<sup>(</sup>٣) في (م) ومقابله.

<sup>(</sup>٤) في (م) تقضيه.

<sup>(</sup>٥) البيان والتحصيل ج ١ ورقة ٣٤٠ ظهر ١٠٦١٠.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م).

 <sup>(</sup>٧) أنظر البيان والتحصيل ج ٤ ورقة ١٠٩ ظهر، ١١٠ وجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس
 تحت رقم (١٠٦١٠).

<sup>(</sup>٨) في (م) فإن.

لا يلزم (١). قاله في كتاب السلم الثاني من المدونة، ونقله في التوضيح في كتاب الصرف (٢)، ونقل ابن يونس فيه خلافاً فانظره.

# المسألة الرابعة في الشروط المتعلقة بالقرض

وهي على ثلاثة أقسام:

١ ـ قسم يفسد به القرض.

٢ ـ وقسم لا يفسد [به] (٣) القرض، ويلزم الوفاء به.

٣ ــ وقسم اختلف فيه.

### القسم الأول

كل ما جر نفعاً لغير المقترض سواء جره للمقترض، أو لغير المقرض والمقترض. قال في سماع ابن القاسم من كتاب السلم والأجال فيمن له على رجل عشرة دنانير حل أجلها فيعسر<sup>(1)</sup> بها فيقول [له]<sup>(0)</sup> رجل آخر أنا أسلفك عشرة دنانير. قال مالك إن كان الذي يعطي يكون له على الذي له الحق فلا خير فيه. وإن كان قضاء على (1) الذي عليه الحق وسلفاً له فلا بأس به. قال عمد بن رشد: لأنه لا يجل [له]<sup>(۷)</sup> السلف إلا أن يريد به المسلف منفعة المتسلف لا منفعة نفسه ولا منفعة من سواه، ا.هـ.

بمعنى فكل شرط أدى إلى منفعة غير المتسلف فإنه يفسد به القرض كشرط

<sup>(</sup>١) أنظر المدونة ج ٩ ص ٧٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر التوضيح ج ٢ ورقة ٥٦ وجه ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في (م) فعسر.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) في (م) عن.

<sup>(</sup>V) ساقطة من (م).

أن يعطيه سالماً بدل عفن أوسوس، أو شرط أن يقبضه (١) في بلد آخر إذا كان فيه نفع للمقرض بحمل أو غيره فيفسد القرض بذلك، ويلزمه رده إن كان قائمًا فإن فات رد مثل المثلى وقيمة المقوم على المشهور.

# القسم الثاني

ما لا يفسد به القرض، ويلزم الوفاء به كشرط المقرض<sup>(۲)</sup> الرهن والحميل وكشرط المستقرض الأجل فإن اقترض إلى أجل سماه لزم بلا خلاف في المذهب وإن لم يشترط أجلًا رجع إلى التحديد بالعادة، وليس للمقرض الرجوع قبلها على ظاهر المذهب، وعليه اقتصر ابن الحاجب، والشيخ خليل في مختصره، ولو كان الدين مؤجلًا وحل أجله، أو حالا وقال رب الدين للذي عليه أؤخرك من غير تعيين مدة التأخير لزمه التأخير قدر العادة في ذلك كها تقدم في كلام ابن رشد في الفرع العاشر إذا شرط ترك المقاصة.

# القسم الثالث

المختلف فيه، وهو ما إذا شرط فيه ما يوجبه الحكم كما إذا شرط رد المثل. قال في الذخيرة قال سند<sup>(٣)</sup> ومنع ابن القاسم أن يقول الرجل للرجل أقرضك هذه الحنطة على أن تعطيني مثلها، وإن كان القرض يقتضي إعطاء المثل لإظهار صورة المكايسة. قال أشهب: إن قصد بالمثل عدم الزيادة فغير مكروه، وكذلك إن لم يقصد شيئاً فإن قصد المكايسة كره ولا يفسد العقد لعدم

<sup>(</sup>١) في (م) يقضيه.

<sup>(</sup>٢) في (م) المقترض وهو تصحيف في الأولى والثانية.

<sup>(</sup>٣) هو أبو علي سند بن عنان بن ابراهيم الأسدي المصري الإمام الفقيه الفاضل العالم النظار العمدة الكامل، تفقه على أبي بكر الطرطوشي وسمع منه وانتفع به، وجلس لإلقاء الدروس بعده، روى عن أبي طاهر السلقي، وأبي الحسن بن شرف، وعنه أخذ جماعة وانتفعوا به منهم أبو الطاهر اسماعيل بن عوف. ألف الطراز كتاب حسن مفيد شرح به المدونة نحو ثلاثين سفراً، وتوفي قبل تمامه اعتمده الحطاب وأكثر من النقل عنه في شرح المختصر، وله تأليف في الجدل وغيره توفي بالإسكندرية سنة إحدى وأربعين وخمسمائة. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ١٢٥.

النفع للمقرض، ونقله ابن فرحون<sup>(۱)</sup> وقال ابن ناجي في شرح قوله في الرسالة إلا أن يقرضه قرضاً شيئاً في مثله صفة ومقداراً يؤخذ من كلامه جواز اشتراط ما يوجبه الحكم لأن الصفة والمقدار [مما]<sup>(۲)</sup> يوجبها الحكم وإن لم يقع الحكم<sup>(۳)</sup> عليها في القرض، واختلف في فساد العقد به إن وقع وشرط على ثلاثة أقوال ثالثها المنع في الطعام فإن وقع فسخ<sup>(٤)</sup>، ا.هـ والله تعالى أعلم.

ومن ذلك ما إذا التزم المتسلف تصديق المسلف في عدم القضاء دون يمين، وقد تقدم الكلام على ذلك في الباب الأول، والله تعالى أعلم.

#### المسألة الخامسة

في الشروط المتعلقة بالرهن والوديعة والعارية

أما الشروط المتعلقة بالرهن فهي أيضاً على ثلاثة أقسام: قسم يبطل به الرهن، وقسم لا يبطل به الرهن ولا يلزم الوفاء به. الوفاء به.

<sup>(</sup>۱) هو قاضي المدينة المنورة برهان الدين أبو إسحاق ابراهيم بن الشيخ أبي الحسن علي بن فرحون المدني. الشيخ الإمام العمدة أحد شيوخ الإسلام وقدوة العلماء الأعلام، وخاتمة الفضلاء الكرام، كان فصيح القلم كريم الأخلاق. أخذ عن والمده وعمه، والإمام ابن عرفه وأجازه والمده، وابن الحباب، وابن مرزوق الجد، وعنه ابنه أبو اليمن وغيره له شرح على مختصر ابن الحاجب الفرعي حفيل للغاية في ثمانية أسفار، وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لم يسبق لمثله وفيه من الفوائد ما هو معروف، والديباج المذهب في أعيان المذهب فيه نيف وثلاثون وستماثة نفس جمعوا من نحو عشرين مؤلفاً ودرة الغواص في محاضرة الحواص لم يسبق إلى مثله ألفه ألغازاً في الفقه ومقلمة في مصطلح ابن الحاجب، وإرشاد السالك إلى أفعال المناسك، وغير ذلك كله من تأليفه وهو غاية في الإجادة لا تساع علمه. عاش وهو يسكن داراً بالكراء. ولد بالمدينة بعد السبعمائة بيسير، وتوفي ــ رحمه الله ــ في ذي الحجة سنة تسع وتسعين وسبعمائة أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ٢٢٧؛ وكتابه الديباج ج ١ المقدمة والتمهيد.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م) العقد.

<sup>(</sup>٤) أنظر ابن ناجي على الرسالة ج ٢ ص ١٥٦ وما بعدها.

فأما الأول: فكل(١) شرط مناف لمقتضى العقد(٣) كشرط الراهن [أن](٣) الرهن يبقى بيده، أو أنه يعاد إليه، أو أنه لا يباع في الدين المرهون فيه، أو [أنه](٤) إن مضت مدة خرج من الرهن فإن الرهن يبطل بذلك كله فإن مات الراهن أو فلس دخل الغرماء كلهم في الرهن.

القسم الثاني: وهو ما لا يبطل الرهن به، ويلزم الوفاء به كشرط كون الرهن تحت يد المرتهن، أو تحت يد عدل فإن انعقد (مبها فالقول قول من دعا إلى وضعه على يد عدل فإن اختلف الراهن [والمرتهن] (تا) في العدلين فإن الحاكم ينظر في ذلك، وكذلك إن شرط المرتهن الانتفاع بالرهن مدة معينة إذا كان الرهن في ثمن مبيع، وشرط ذلك في عقد البيع وكان الرهن مما يصح كراؤه كالدور والدواب والعبيد فإن ذلك لازم، لأنه بيع وإجارة، واجتماع البيع والإجارة جائز على المشهور، ولا (٧) يجوز اشتراط ذلك في [عقد] (٨) القرض ولا بعد عقد البيع لأنه إن كان ذلك بغير عرض فهو هدية مديان. وإن كان بعوض جرى ذلك على الكلام على (٩) مبايعة المديان، وكذلك لا يجوز اشتراط منفعة الأشجار إذ لا يجوز كراؤها لأخذ ثمارها إلا أن تكون ثمرتها قد طابت فيجوز اشتراطها في ذلك العام فقط وكذلك لا يجوز اشتراط المنفعة مدة غير معينة كها لو قال له انتفع به (١٠) حتى أعطيك حقك فإن ذلك لا يجوز. [ومن الشروط اللازمة أن يشترط المرتهن أخذ غلة الرهن من دينه فيجوز ذلك في الشروط ويلزم الراهن ولا يجوز ذلك في البيع إذا شرطه في عقدة البيع للجهل القرض ويلزم الراهن ولا يجوز ذلك في البيع إذا شرطه في عقدة البيع للجهل القرض ويلزم الراهن ولا يجوز ذلك في البيع إذا شرطه في عقدة البيع للجهل

<sup>(</sup>١) في الأصل: فإن الرهن.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الرهن.

<sup>(</sup>٣) ساقطة في الأصل.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>a) في (م) فإن وقع العقد.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>V) في (م) فلا.

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٩) ني (م) ني.

<sup>(</sup>۱۰) في (م) بها.

إذ لا يدري ما يقتضي يقل أو يكثر نص عليه في حريم البئر من المدونة](١). ومن الشروط اللازمة أن يشترط المرتهن على الراهن أن الأمين يبيع الرهن عند الأجل ويوفيه حقه دون مشاورة القاضي، وسواء أذن في ذلك في عقدة الرهن أو بعده، وأما إذا اشترط المرتهن على الراهن أن يبيع الرهن وكان تحت يده فإن كان ذلك في عقد الرهن فلا يجوز، وإن كان بعده جاز.

القسم الثالث: وهو ما لا يبطل به الراهن، ولا يلزم الوفاء به كما إذا شرط المرتهن عدم الضمان فيها يغاب عليه، أو شرط المرتهن (٢) على الراهن ضمان الرهن الذي لا يغاب عليه. أما الصورة الأولى وهي ما إذا شرط المرتهن عدم الضمان فيها يغاب عليه فاختلف في ذلك. فقال اللخمي قال مالك، وابن القاسم: إن شرط المرتهن أنه مصدق من غير (٣) بينة لم ينفعه شرطه، وقال أشهب الضمان ساقط بالشرط. قال اللخمي وأرى أن يسقط الضمان مع الشرط لأنه شرط صحيح لافساد فيه فوجب الوفاء به، وهذا إذا كان الراهن شرط حلى في عقد البيع، وإن كان بعد تقرير الدين في الذمه كان له شرطه على كل حال لأن تطوعه بالرهن معروف منه، وإسقاط الرهن (٥) معروف ثان فأشبه العارية إذا شرط أن لا ضمان على المستعير، فاتفق ابن القاسم وأشهب أن لا ضمان عليه لأن العارية معروف، وإسقاط الضمان معروف ثان، ا.هـ.

ونقله ابن عرفه، ولفظه: وفي لغو شرط المرتهن سقوط ضمانه، وأعماله. نقل اللخمي عن ابن القاسم مع مالك وأشهب، وصوبه ثم قال وهذا إن  $^{(1)}$  كان في عقد البيع والقرض، وإن كان بعدهما اعتبر $^{(4)}$ . . . الخ، ونقل في

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

 <sup>(</sup>٢) عبارة (م) أو شرط الراهن على المرتهن، وهو الصواب حيث يوجد تقديم وتأخير في عبارة الأصل.

<sup>(</sup>٣) في (م) دون.

<sup>(</sup>٤) عبارة (م) مشترط.

<sup>(</sup>٥) في (م) الضمان.

<sup>(</sup>٦) في (م) إذا.

<sup>(</sup>٧) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ٢ ورقة ٢٦٩ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (١٢١٤٧).

التوضيح نحو هذا عن المازوري<sup>(۱)</sup> ونصه: وقول ابن القاسم وأشهب يحسن إذا كان الرهن في عقد بيع أو سلف لأن الرهن [يكون له]<sup>(۲)</sup> هناك حصة من الثمن في البيع، أو معناها في السلف، وأما لو كان الاشتراط في رهن تطوع به الراهن بعد عقد البيع والسلف من غير شرط فإنه ها هنا لا يحسن الخلاف لأن التطوع ها هنا بالرهن كالهبة، فإذا أضاف إلى هذا التطوع إسقاط الضمان فهو إحسان على<sup>(۳)</sup> إحسان فلا وجه للمنع فيه ويؤكد هذا أن ابن القاسم وأشهب اتفقا على أنه يوفي له بالشرط في العارية وما ذاك إلا لأن العارية لا عوض فيها وإنما هي هبة ومعروف ونحوه للخمي<sup>(۱)</sup>، ا.هـ كلام التوضيح. وعلى قول ابن القاسم ومالك اقتصر الشيخ خليل في مختصره، ولم يذكر ما قيده به اللخمي والمازري مع أنه نقله في التوضيح، وقبله ابن عرفه [أيضاً]<sup>(٥)</sup> كها تقدم: قلت: وظاهر مع أنه نقله في التوضيح، وقبله ابن عرفه [أيضاً]<sup>(٥)</sup> كها تقدم: قلت: وظاهر المدونة<sup>(٢)</sup> خلافه قال في كتاب الرهون من المدونة: ومن ارتهن ما يغاب عليه المدونة<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المعروف بالإمام خاتمة العلماء المحققين والأثمة الأعلام المجتهدين الحافظ النظار كان واسع الباع في العلم والاطلاع مع ذهن ثاقب ورسوخ تام بلغ درجة الاجتهاد، وبلغ من العمر نيفاً وثمانين سنة، ولم يفت بغير مشهور مذهب مالك، أخذ عن أبي الحسن اللخمي، وعبد الحميد الصائغ وغيرهما، وعنه خلق كثير منهم أبو محمد عبد السلام البرجيني وبالإجازة ابن رشد الحفيد، والقاضي عياض، وابن الحاج. له مؤلفات تدل على فضله، وتبحره في العلوم منها شرح التلقين ليس للمالكية مثله، وشرح البرهان لأبي المعالي سماه إيضاح المحصول من برهان الأصول، وكتابه الكبير التعلقة على المدونة، وكتاب الرد على الإحياء للغزالي المسمى بالكشف والأنباء على المترجم بالإحياء وغير ذلك وله فتاوى ورسائل كثيرة، وكان إماماً في الطب، وألف فيه في حكاية مشهورة فكان يفزع إليه في الطب كما يفزع إليه في الفتوى مات في ربيع الأول سنة ست وثلاثين وخمسمائة بالمهدية، ودفن بالمنستير. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج ١ ص ١٢٧، ١٢٨؛ ونوابغ المغرب العربي، حيث خصصت ترجمته بتأليف مستقل.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م) إلى.

<sup>(</sup>٤) أنظر التوضيح ج ٢ ورقة ٩٠ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في (م) الرواية.

وشرط أن لا ضمان عليه فيه وأنه (١) مصدق لم ينفعه شرطه وضمن أن أدعى أنه ضاع (٢). قال ابن يونس: لأن ذلك خلاف السنة. قال بعض البغداديين (٣) لأنه شرط ينافي حكم أصل العقد فلم يصح أصله إذا شرط في الوديعة أن يضمن، وقال في النوادر ولو شرط فيها يغاب عليه أن لا يضمنه، وأن يقبل قوله فيه فقال ابن القاسم شرطه باطل وهو ضامن لأن ذلك خلاف السنة، وقال البرقي عن أشهب شرطه جائز وهو مصدق وكذلك في العارية (٤)، ا.هـ.

فلم يعلل ابن القاسم بطلان الشرط إلا بأنه خلاف السنة فظاهره سواء كان الرهن في العقد أو تطوعاً كها قال الشيخ خليل، وابن الحاجب وغيرهم، والله تعالى أعلم.

وأما الصورة الثانية وهو<sup>(٥)</sup> ما إذا شرط الراهن الضمان فيها لا يغاب عليه. قال في التوضيح قال في المدونة، والموازية لا يلزمه وضمانه من ربه، وقال مطرف وإن اشترط ذلك لخوف طريق ونحوه فهلكت الدابة بسبب ذلك الخوف فإنه ضامن<sup>(٦)</sup>، ا.هـ.

وقال ابن عرفه ولابن رشد في سماع القريتين (٧) في تضمين الصناع: لو اشترط المعير أو الراهن ضمان ما لا يغاب عليه من الحيوان فشرطه باطل من غير تفصيل قاله مالك وكل أصحابه حاشا مطرف [فإنه] (٨) قال إن شرط لأمر

<sup>(</sup>١) عبارة (م) وإنما هو.

<sup>(</sup>۲) أنظر المدونة ج ١٤ ص ٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى بغداد عاصمة القطر العراقي والبغداديين أو العراقيين على حد سواء فيها أعلم يشار بهم إلى القاضي اسماعيل، والقاضي أبو الحسن بن العطار، وابن الجلاب، والقاضي عبد الوهاب، والقاضي أبو الفرج والشيخ أبو بكر الأبهري ونظرائهم.

<sup>(</sup>٤) أنظر النوادر والزيادات ج ٤ ورقة ١٢١ وجه \_ غطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (٤٧٠٠).

<sup>(</sup>٥) في (م) وهي.

<sup>(</sup>٦) أنظر التوضيح ج ٢ ورقة ٩٠ ظهر ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٢٥٦).

<sup>(</sup>٧) في (م) القرويين.

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ساقط من (م).

خافه من نهر، أو لص، أو شبه ذلك فشرطه لازم إن عطب فيها خافه، وقال أصبغ لا شيء عليه في الوجهين كقول مالك وأصحابه (١٠)، ١. هـ.

وقال اللخمي في كتاب الرهن قال ابن القاسم إذا شرط ضمان الحيوان فإن شرطه باطل، ويجري فيها قول آخر أنه ضامن لأن الحيوان مختلف في ضمانه فالشرط ها هنا أخذ بأحد القولين، ا.هـ.

# فسرع حكم العارية

حكم العارية في الضمان حكم الرهن يضمن المستعير ما يغاب عليه، ولا يضمن ما لا يغاب عليه فإن شرط المستعير على المعير نفي الضمان فيها يغاب عليه ففي ذلك طريقان: الأولى لابن الجلاب وابن رشد وغيرهما إن شرطه باطل والضمان له لازم، وقال ابن الجلاب في كتاب العارية ومن استعار ما يغاب عليه على أنه لا ضمان عليه فالشرط باطل وهو ضامن (٢)، ا.هـ.

قال ابن رشد في كتاب العارية من المقدمات فإن اشترط المستعير أن لا ضمان عليه فيها يغاب عليه فشرطه باطل، وعليه الضمان قاله ابن القاسم في بعض روايات المدونة، وهو أيضاً في العتبية لأشهب وابن القاسم من رواية أصبغ عنها في بعض الروايات من كتاب العارية وعلى ما حكى ابن أبي زيد في المختصر عن أشهب في الصانع يشترط أن لا ضمان عليه أن شرطه جائز ولا ضمان عليه ينفعه الشرط في العارية، لأنه إذا لزم في الصانع فأحرى أن يلزم في المستعير لأن المعير إذا أعاره على أن لا ضمان عليه، فقد فعل المعروف معه من وجهين، فالأظهر أعمال الشرط وما لإسقاطه وجه إلا أن يكون ذلك من باب إسقاط الحق قبل وجوبه فلا يلزم على أحد القولين، ا.هـ.

<sup>(</sup>۱) أنظر أبو الحسن على المدونة ج ٤ ورقة ٢٠٠ وجه نقل أبو الحسن هذه المسألة عن ابن رشد في باب العارية: مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٠٩٩)؛ وكذلك مختصر ابن عرفه الفقهي ج ٢ ورقة ٢٩٦ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢١٤٧).

 <sup>(</sup>۲) أنظر التفريغ في الفروع لابن الجلاب ورقة ١٥٢ وجه ص ٣٠٣ ـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (٣٤٩٩).

وقال في سماع أشهب من كتاب تضمين الصناع ولابن القاسم وأشهب في سماع أصبغ من كتاب العارية أن الشرط غير عامل في الرهن والعارية ومثله لابن القاسم أيضاً في بعض روايات المدونة في العارية، وفي كتاب الرهن منها ثم قال ولا وجه لإسقاط الشرط في العارية لأنه فعل معه معروفاً من جهتين، والرهن قريب من العارية وما لإسقاطه فيها وجه إلا أنه من باب إسقاط حق قبل وجوبه فيجري ذلك على اختلافهم في هذا الأصل، ا.هـ.

قلت: وله نحو ذلك في سماع أصبغ من كتاب العارية.

الطريقة الثانية: اللخمي والمازري، وقد تقدم في كلام اللخمي في مسألة الرهن أن ابن القاسم وأشهب اتفقا على أنه لا ضمان على المستعير إذا شرط نفي الضمان، وتقدم في كلام التوضيح عن المازري نحوه وقال اللخمي في كتاب العارية واختلف إذا شرط المستعير أنه مصدق في تلف الثياب، وما أشبهها فقال ابن القاسم، وأشهب له شرطه ولا شيء عليه وقال سحنون فيمن أعطى لرجل مالاً ليكون له ربحه، ولا ضمان عليه أنه ضامن فعلى هذا يسقط شرطه والأول أحسن لأن العارية معروف، وإسقاط الضمان معروف ثان، وليس بمنزلة ما كان أصلاً الكايسة، أو عن معاوضة كالرهان والصناع، ا.ه.

ونقل ابن عرفه كلام ابن الجلاب وابن رشد: وعبر عن كلام ابن الجلاب بقوله نقل الجلاب عن المذهب. ثم قال: وفي غير نسخة من الملخمي قال ابن القاسم وأشهب، وذكر ما تقدم ثم قال ابن عرفه: قلت ما نقله عن ابن القاسم، وأشهب خلاف ما نقله (۲) غير واحد منها، والعجب من ابن رشد وشارحى ابن الحاجب من عدم التنبيه عليه (۳)، ا.هـ.

<sup>(</sup>١) في (م) أصله.

<sup>(</sup>٢) في (م) خلاف نقل.

 <sup>(</sup>٣) أنظر نختصر ابن عرفه الفقهي ج ٣ ورقة ٤٧ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت
رقم (١٠٨٤٦).

قلت: ما تعجب منه ظاهر، وقد نبه على ذلك الشيخ خليل في توضيحه(١) فنقل كلام اللخمي والمازري في شرح التلقين، ثم قال والذي في المقدمات الضمان، ونسبه لابن القاسم، وقال في مختصره وضمن المغيب عليه إلا ببينة، وهل إن شرط [نفيه](٢) تردد(٣). وأعجب مما تعجب منه ابن عرفه ما وقع في(٤) سماع أصبغ من كتاب العارية عن أشهب، ونقل ابن رشد أن الشرط باطل في الرهن والعارية، وقد تقدم في كلام النوادر عن أشهب أن الشرط جائز في الرهن والعارية ونقله ابن يونس أيضاً من كتاب الرهون وقبله، ونقله عنه غير واحد، ونقل ابن عرفه في الرهن عن اللخمي عن أشهب أن الشرط عامل، وقبله، وكذلك الشيخ أبو الحسن الصغير والرجراجي، ونقل الشيخ أبو الحسن كلام اللخمي في كتاب الرهون، وكلام ابن رشد في كتاب العارية، ولم ينبه على ما بينهما من الخلاف في الرهن(٥) والعارية، ونقل ابن رشد في آخر كتاب تضمين الصناع عن أشهب القولين ويفهم(٢) من كلام ابن رشد أن الأشهر عن أشهب أن الشرط ينفعه، ولعل ابن القاسم له قولان أيضاً، فالذي تحصل من هذا أن المشهور عن ابن القاسم بطلان الشرط في الرهن والعارية، وعن أشهب أن الشرط جائز فيهما، وقد صرح الرجراجي في باب الرهن بأن المشهور من المذهب أن الضمان في العارية لا يسقط عن المستعير بشرطه. وأما قول ابن رشد أنه لا وجه لإسقاط الشرط في العارية. . . الخ فغير ظاهر لأن ابن القاسم لم يعلل ذلك إلا بكون الشرط مخالفاً لأصل السنة في العقد فلا حاجة إلى تخريجه على إسقاط الحق قبل وجوبه، بل الظاهر أنه لم

<sup>(</sup>۱) أنظر التوضيح ج ۲ ورقة ۹۰ وجه وظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (۱۲۲۵).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) أنظر مختصر الشيخ خليل ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) في (م) من.

<sup>(</sup>٥) أنظر أبو الحسن على المدونة ج ٤ ورقة ٢٠٠ وجه ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٠٩٩).

<sup>(</sup>٦) في (م) ولا يفهم.

يخرج(١) على ذلك لأن الحق المسقط الذي هو ضمان المرتهن ترتب عليه بقبضه للرهن فتأمله هذا حكم الصورة الأولى، وأما الصورة الثانية وهي ما إذا شرط المعير على المستعير ضمان ما لا يغاب عليه فقال ابن رشد في المقدمات وفي سماع أشهب من كتاب تضمين الصناع: وفي سماع أصبغ من كتاب العارية قول مالك وجميع أصحابه أن الشرط باطل جملة من غير تفصيل حاشا مطرف فإنه قال إن كان شرط عليه الضمان لأمر خافه من طريق مخوف، أو نهر أو لمصوص، أو ما أشبه ذلك فالشرط لازم إن عطبت في الأمر الذي خافه، واشترط الضمان من أجله، وقال أصبغ(٢) لا شيء عليه في الوجهين مثل قول مالك وجميع أصحابه، ا.ه.

وقال في كتاب الرهون من المدونة، وإن<sup>(٣)</sup> استعرت من رجل دابة على أنها مضمونة عليك [لم]<sup>(٤)</sup> تضمنها<sup>(٥)</sup>، ١. هـ.

#### تنبيهات

الأول: إذا شرط المعير على المستعير الضمان فيها يغاب عليه مع قيام البينة، فجعلها ابن رشد في المقدمات، وفي سماع أشهب من كتاب تضمين الصناع كها إذا شرط المعير على المستعير الضمان فيها لا يغاب عليه وجعهها وقال<sup>(7)</sup> قول مالك وجميع أصحابه أن الشرط باطل قلت: وفي عزوه بطلان الشرط لجميع أصحاب مالك نظر لأن أشهب يقول أن ضمان ما يغاب عليه من المستعير ولو قامت البينة، ولو لم يشترط المعير الضمان على المستعير [فكيف إذا شرط ذلك المعير فتأمله] (٧).

<sup>(</sup>١) في (م) لا يتخرج.

<sup>(</sup>٢) في (م) أشهب.

<sup>(</sup>٣) في (م) أن.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) أنظر المدونة ج ١٤ ص ٣٤.

<sup>(</sup>٦) في (م) فقال.

<sup>(</sup>V) ما بين القوسين ساقط من (م).

الثاني: حكم الرهن كالعارية قاله ابن رشد في سماع أشهب من تضمين الصناع ونصه: إذا شرط المعير أو [الراهن](۱) على المستعير أو المرتهن الضمان فيها لا يغاب عليه من الحيوان، أو مع قيام البينة فيها يغاب عليه فقول مالك وجميع أصحابه أن الشرط باطل حاشا مطرف، وذكر نحو ما تقدم ولم يذكر مسألة الرهون(۱) في المقدمات. قلت: وفيه من البحث ما تقدم في مسألة العارية، والله تعالى أعلم.

الثالث: قال ابن رشد في المقدمات في كتاب العارية: وفي سماع أشهب من كتاب تضمين الصناع وينبغي إذا شرط المعير على المستعير الضمان فيها لا يغاب عليه فأبطل الشرط بالحكم على المستعير أن يلزم إجارة المثل في استعماله العارية، لأن الشرط يخرج العارية عن حكمها وسنتها إلى باب الإجارة الفاسدة. لأن رب الدابة لم يرضى أن يعيره إياها إلا بشرط أن يحرزها في ضمانه فهو عوض مجهول يرد إلى معلوم.

وما ذكره ابن رشد بحثاً نقله اللخمي عن أشهب، وجعله خلاف مذهب المدونة ونصه في كتاب العارية قال ابن القاسم في كتاب الرهن فيمن استعار دابة على أنه غير مصدق في تلفها شرطه باطل يريد [على] (٣) أنها تمضي على حكم العارية، ولا ضمان عليه، ولا أجر (٤)، وقال أشهب عليه أجرة المثل فيها استعملها فيه، ورأها إجارة فاسدة فعلى قوله ترد قبل الاستعمال ويجري فيها قول ثالث أن المعير قبل الاستعمال بالخيار فإن أسقط الشرط وإلا ردت، فإن فاتت بالاستعمال لم يغرم شيئاً لأنه لم يدخل على إجارة، وإنما هو واهب منافع، والضياع طارىء يكون أو لايكون، والسلامة أغلب فكان حمله على المعروف أولى، وقول رابع أنها مضمونة كما شرط لأنه الواجب في أحد قولي مالك من غير شرط فقد دخلا على التزام أحد القولين، ا.ه.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في (م) الرهن.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م) أجرة.

ونقل الشيخ أبو الحسن في كتاب العارية(١) كلام ابن رشد، واللخمي وجعل كلام ابن رشد مخالفاً للمدونة فتأمله.

## فسرع

إذا شرط رب الوديعة على المودع أن يضمنها إذا ضاعت فشرطه باطل كها تقدم في كلام ابن يونس، لأنه مخالف لأصل سنة الوديعة، وصرح بذلك الشيخ خليل في مختصره.

## فسرع

الصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأجر أو بغير أجر إلا أن تشهد بينة بتلفه. قال في المقدمات: فإن اشترط الصانع أنه لا ضمان عليه لم ينفعه شرطه، وكان عليه الضمان هذا قول مالك في المدونة في سماع أشهب من كتاب تضمين الصناع، وينبغي على هذا القول أن يكون له أجر مثله لأنه إنما يرضى بالأجر المسمى بإسقاط الضمان عليه، وقال أشهب بنفعه الشرط ويسقط عنه الضمان، فعلى قوله يكون له الأجر المسمى، ونقله ابن عرفه، وأسقط عنه لفظة ينبغي فقال بعد أن ذكر القولين ابن رشد فعلى الأول له أجر مثله، وعلى الثاني المسمى (٣)، ا.هـ.

وقال اللخمي قال مالك: وابن القاسم في كتاب محمد: إذا اشترط الصانع أن لا ضمان عليه فشرطه ساقط ولو مكنوا من [ذلك](4) ما عمل أحد منهم حتى يشترط ذلك. ولا بد للناس من عمل ثيابهم، وقال الشيخ أبو محمد ذكر عن أشهب أن لهم شرطهم يريد ما لم يكثر ذلك منهم، وإن كثر اشتراطهم سقط ولم يوف لهم بذلك، واختلف بعد القول بأنه شرط لا يوفي به فقيل

<sup>(</sup>۱) أنظر أبو الحسن على المدونة ج ٤ ورقة ٢٠٠ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٠٩٩).

<sup>(</sup>٢) في (م) عنه.

<sup>(</sup>٣) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي ج ٣ ورقة ١٧٢ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٠٨٤٦).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

الإجارة لازمة وشرطه باطل، وقيل إن أسقط الصانع الشرط صحت الإجارة، وإن تمسك به فسخت إن لم يعمل فإن عمل كان له الأكثر من المسمى وأجرة المثل، ويجري فيها قول ثالث أن الإجارة فاسدة تفسخ مع القيام، وإن أسقط الشرط، ويكون له مع الفوات أجرة المثل قلت أو كثرت، ا.هـ.

قلت: وظاهر الرواية أن الشرط باطل، والإِجارة لازمة، ولا يزاد على المسمى.

#### تنبيه

ظاهر كلام ابن الحاجب أن القول بصحة الشرط رواه أشهب عن مالك وليس كذلك وإنما هو قول أشهب، وقد نبه على ذلك ابن عرفه فقال ونقله ابن الحاجب رواية وقبول ابن عبد السلام، وعزوها ابن شاس لأشهب لا أعرفه (١)، وسبقه إلى ذلك الشيخ خليل في التوضيح (٢).

## فــرع الشروط في القراض

على ثلاثة أقسام:

الأول: ما يفسد به القراض كاشتراط رب المال على العامل أن يكون المال بيده، أو أن يراجعه، أو أن يجعل عليه أميناً، أو يعمل العامل بيده من خياطة أو خرز، أو غير ذلك، أو اشترط رب المال على العامل ضمان المال فهذه الشروط كلها مفسدة للقراض فيفسخ إن وقع فإن فات بالعمل فمنها ما يرجع فيه لإجرة المثل وهذا مبين في كتاب القراض.

الثاني: ما لا يفسد به القراض، ولكنه لا يلزم كها إذا ضاع بعض المال بيد العامل قبل العمل أو بعده، أو خسر، أو أخذه اللصوص أو عاشر ظالماً فقال

 <sup>(</sup>۱) أنظر مختصر ابن عرفه في الفقه ج ٣ ورقة ١٧١ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٠٨٤٦).

 <sup>(</sup>۲) أنظر التوضيح ج ۲ ورقة ۱۳۲ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم
 (۲۷۳۹).

العامل لرب المال لا أعمل حتى تجعل ما بقي رأس مال وتسقط الخسارة ففعل ذلك وأسقط الخسارة فهو أبداً على القراض الأول وإن حاسبه وأحضره ما لم يقبضه منه(١) قاله في المدونة.

الثالث: ما لا يفسد العقد، ويلزم الوفاء به كها إذا شرط أن الربح لأحدهما، أو لغيرهما كها تقدم في الباب الأول، وكها إذا شرط أحدهما على الآخر زكاة الربح فإنه جائز ويلزم، فإن وجبت الزكاة أخرجت من حصة من شرطت عليه، وإن لم تجب فإنها تكون للمشترط زيادة على حصته، والله تعالى أعلم.

## فــرع الشروط في الوقف

على ثلاثة أقسام:

الأول: ما يفسد به الوقف كشرط النظر لنفسه، أو تخصيص البنين دون البنات (٢).

الثاني: ما لا يفسد الوقف به ولا يلزم الوفاء به كها إذا شرط الواقف عمارة ما خرب من الوقف على المستحقين للوقف فإن الشرط يبطل، ويعمر من غلته، وكها إذا شرط الواقف أن لا يبدأ بإصلاح الوقف ونفقته.

الثالث: ما لا يفسد الوقف، ويلزم الوفاء به، وهو كثير مبسوط في كتب الفقهاء (٣).

<sup>(</sup>١) أنظر المدونة ج ١٢ ص ٩٩.

٧) اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال ذكرها المتبطي في كتابه النهاية والتمام ورقة ٣٤٣ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٨٦٩٦). وهي أحدها أن الحبس يفسخ على كل حال وإن مات المحبس بعد أن حيز عنه، والثاني أنه يدخل فيه الأناث وإن حيز عنه، والثالث أنه يدخل فيه البنات ما لم يجز عنه فلا يدخلن إلا برضا البنين، والرابع أن الحبس يمضي كها شرط، ولا يدخلن وهو عند مالك أشد كراهة من هبة الرجل لبعض ولده دون بعض قال بعض الشيوخ ولم يختلفوا فقوله أن الهبة لبعض الولد دون بعض جائزة نافذة، وإن كان الحبس على البنات دون الذكور جاز والذي يترجح لدى عدم تخصيص البنين دون البنات لأنها دعوى عفى عنها الزمن وعلى هذا جرى عمل الناس اليوم.

<sup>(</sup>٣) في (م) الفقه.

## فسرع الشروط في الهبة

على أربعة أقسام:

الأول: ما تفسد به الهبة كشرط أن لا تحاز(١) عن الواهب.

الثاني: ما يخير الواهب في إسقاطه فتصح الهبة، أو التمسك به فتبطل.

الثالث: ما لا يفسدها، ولا يلزم الوفاء به.

والرابع: ما لا يفسدها، ويلزم الوفاء به، واختلف فيمن وهب لرجل هبة، أو تصدق [على رجل بصدقة] (٢) على أنه لا يبيع ولا يهب على خسة أقوال ذكرها ابن رشد في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات:

الأول أن الهبة والصدقة لا تجوز إلا أن شاء الواهب، أو المتصدق أن يبطل الشرط، وتمضي الصدقة والهبة فإن مات الواهب أو المتصدق، أو الموهوب [له] (٣) أو المتصدق عليه بطلت الصدقة أو الهبة، وهو ظاهر قول مالك في هذه الرواية، ومثله قول ابن القاسم في [الرجل] (٤) الذي يتصدق على الرجل بالشيء على أنه إن باعه فهو أحق به يريد بثمن، أو بغير ثمن قال ليست هذه الصدقة بشيء، ومثله قول ابن القاسم في الذي يتصدق بعبد على أنه يخدمه يومين في كل جمعة أنها ليست بصدقة فإن مات المتصدق فالهبة على هذا القول على الرد ما لم يجيزها ويمضيها بترك الشرط.

القول الثاني: إن الواهب مخير [بين] (٥) أن يسترد هبته، أو يترك الشروط وورثته بعده ما لم ينقض أمره بموت الموهوب فيكون ميراثاً عنه، فالهبة والصدقة

<sup>(</sup>١) في (م) يحاز.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل.

على هذا القول على الإجازة ما لم يردها الواهب أو ورثته بعده قبل فواتها بانقضاء أمد الشرط وهو موت الموهوب له الذي حجر عليه الهبة والبيع طول حياته، وهو قول أصبغ بعد(١) هذا من سماعه.

والقول الثالث: إن الشرط باطل والهبة جائزة وهذا القول يأي على ما في المدونة في الذي حبس الدار على ولده واشترط أن ما احتاجت إليه من مرمتها عليهم أن الدار تكون حبساً، ولا يلزمهم ما شرط عليهم وتكون مرمتها من غلتها (٢). وقد قال ابن المواز: إنما ذلك إذا حيز الحبس وفات بموت المحبس، وأما قبل ذلك فيرد إلا أن يسقط الذي حبسها شرطه، وتأويله بعيد في اللفظ غير صحيح في المعنى لأنه إذا جعل للمحبس حقاً في شرطه وجب أن ينزل ورثته منزلته فيه.

القول الرابع: إن الشرط باطل والهبة ماضية فتكون الصدقة بيد المتصدق عليه بمنزلة الحبس لا يبيع ولا يهب حتى يموت، فإن مات ورث عنه على سبيل الميراث، وهو قول عيسى بن دينار (٣) في هذه الرواية، وقول مطرف في الواضحة، وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب لأن الرجل له أن يفعل في ماله ما شاء إن شاء بتله للموهوب أبداً، أو المتصدق عليه من الآن، وإن شاء أعطاه المنافع طول حياته، وجعل المرجع بعد موته له يقضي منه دينه ويرثه عنه ورثته لما له في ذلك من الغرض أن يستديم الانتفاع بما وهبه، ويرى أثر هبته عليه.

<sup>(</sup>١) عبارة (م) بعدها.

<sup>(</sup>٢) أنظر المدونة ج ١٥ ص ١٠٤، ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد عيسى بن دينار بن وهب القرطبي الفقيه العابد الفاضل النظار القاضي العادل المجاب الدعوة انتشر علم مالك بالأندلس به ويبحيى بن يجيى. لم يسمع من مالك، وسمع ابن القاسم واقتصر عليه فاعتلت في الفقه منزلته، وله عشرون كتاباً في سماعه عنه. له تأليف في الفقه يسمى كتاب الحديدة كتب به إلى بعض الأمراء قال ابن عتاب وكتاب الجدار من كتاب الحدية، وكتب إلى ابن القاسم في رجوعه عما رجع عنه من كتاب أسد بن الفرات فيها بلغه، وسأله أعلامه بذلك فكتب إليه ابن القاسم (أعرضه على عقلك فها رأيته حسناً فأمضيه، وما أنكرته فدعه) وهذا يدل على ثقة ابن القاسم بفقهه أخذ عنه ابنه أبان وغيره مات ببلدة وما أنكرته فدعه) وهذا يدل على ثقة ابن القاسم بفقهه أخذ عنه ابنه أبان وغيره مات ببلدة طليطلة سنة اثنتي عشرة وماثتين. أنظر ترجته في الديباج ج ٢ ص ٦٤ وما بعدها؛ وشجرة النور الزكية ج ١ ص ١٤٤ وترتيب المدارك ج ٤ ص ١٠٥ وما بعدها.

القول الخامس قول سحنون يكون ذلك حبساً على الموهوب له، أو المتصدق عليه بما شرط بألا يبيع (١) ولا يهب فإذا مات المتصدق عليه على هذا القول رجع ذلك مرجع الاحباس على الخلاف فيه، وقول سحنون (٢) هذا معارض لقوله في نوازله في الذي يتصدق على رجل بعبد على أن لا يبيعه ولا يهبه سنة، وهذه الأقوال كلها تدخل في مسألة سماع سحنون في الذي يتصدق على الرجل بالشيء على أنه أحق به إن باعه بثمن، أو بغير ثمن إلا قول سحنون هذا، ا.ه.

قلت: يعني [أن] (٣) القول بأن ذلك الشيء يكون حبساً، وهو ظاهر وكذلك مسألة نوازل سحنون أعني من وهب لرجل عبداً، أو تصدق به عليه على ألا يبيعه ولا يهبه سنة ثم هو له بعد السنة يصنع به ما شاء يجري فيها الأقوال الأربعة، ولا يجري فيها قول سحنون أنه حبس، ومثل ذلك مسألة رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ فيمن تصدق على رجل بعبد واشترط [عليه] أن يخدمه يومين في كل جمعة قال ابن القاسم فيها ليست بصدقة. قال ابن رشد: إنما رأى أن الشرط يفسد الصدقة لأنه لما شرط من خدمته يومين أمن أله والتفويت فصار كمن تصدق بصدقته بالسفر بها أو الوطء لها إن كانت أمة، والتفويت فصار كمن تصدق بصدقة وشرط على المتصدق عليه ألا يبيع ولا يهب ألا ترى أن الحبس لما كان لا يباع ولا يوهب جاز فيه هذا الشرط على ما في سماع أبي زيد، وأجاز ابن كنانة هذا الشرط في الحبس والصدقة، وقال أنه لا يفسد الصدقة بل يشدها، والمعنى عندي فيها ذهب إليه أنه رآه شريكاً معه في رقبة العبد بما استثنى لنفسه من خدمته، ولذلك أجازه في الصدقة والحبس.

<sup>(</sup>١) في (م) من أن.

<sup>(</sup>٢) عبارة (م) وقول هذا ما نصه لقوله.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

فأشار إلى أنها كالمسألة الأولى يجري فيها الأقوال الأربعة. قلت: وأظهر الأقوال [الأربعة](١) الجاري على مذهب المدونة صحة الهبة والصدقة وبطلان الشرط لأنه شرط نخالف لمقتضى العقد لما فيه من التحجير، ألا ترى أنه لا يجوز له وطء الأمة فالظاهر بطلان الشرط، وقال في كتاب الهبة من المدونة: ومن وهب لرجل هبة على ألا يبيع ولا يهب لم يجز إلا أن يكون سفيها أو صغيراً فيشترط [ذلك](٢) عليه [في ولاية](٣) فيجوز وإن شرط ذلك عليه بعد زوال الولاية لم يجز كان [ذلك](١) ولد الواهب أو أجنبياً(٥)، ا.هـ.

فتكلم على الحكم ابتداء، ولم يبين الحكم بعد الوقوع، وقال أبو الحسن الصغير: أنظر بماذا<sup>(٦)</sup> يفسر الكتاب والأقرب أن يكون مثل ما في العتبية أنه يخير الواهب فإن بتلها وإلا نقضت<sup>(٧)</sup>، ١. هـ.

والقول الذي اختاره ابن رشد اختاره اللخمي أيضاً، ووجهه بما وجهه [به] (^) ابن رشد، ولا شك أن له وجهاً من النظر ظاهراً، لكن الأظهر عندي بطلان الشرط وصحة العقد كما تقدم، والله تعالى أعلم.

#### تنبيسه

قال المشذالي قوله في المدونة في المسألة السابقة إلا أن يكون سفيها أو صغيراً قال أبو عمران: أنظر ما معناه والسفيه والصغير فلا يجوز بيعها ولا هبتها بشرط أم لا. قال أبو عمران لعله أراد ألا يباع عليه إذا احتاج إلى النفقة لأن لوليه بيع عروضه للنفقة فشرط ألا يباع ويباع غيرها إن وجد قال

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) أنظر المدونة ج ١٥ ص ١٣١.

<sup>(</sup>٦) في (م) بما.

 <sup>(</sup>٧) أنظر أبو الحسن على المدونة ج ٤ ورقة ١٨٥ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٠٩٩).

<sup>(</sup>A) ساقطة من (م).

القابسي الهبة جائزة، وهي كالحبس المعين ومن وهب هبة لسفيه أو صغير (١)، وشرط أن تكون يده مطلقة عليه، وأنه لا نظر لـوصيه فيها نفذ ذلك الشرط، ١.هـ.

قلت: في هذا نظر لأنه شرط لا يجوز لأن إضاعة المال لا تجوز وإطلاق يد السفيه على المال إضاعة له فتأمله، والصواب بطلان الشرط، والله تعالى أعلم.

## فسرع

قال ابن القاسم في رسم الجواب من سماع عيسى من الكتاب المذكور: فيمن تصدق بجارية على رجل على أن يتخذها(٢) أم ولد لا يحل له وطؤها على الشرط، وإن وطأها فهي له [قلت](٣): حملت أولم تحمل، ولا قيمة عليه. قال ابن رشد: يعني لا يجوز له وطؤها حتى يوقف المتصدق إما أسقط شرطه أو استرد الجارية، فإن مات قبل أن يوقف على ذلك تخرج ذلك على قولين: أحدهما أن ورثته ينزلون منزلته في ذلك فيخيرون في إسقاط الشرط أو رد الجارية ما لم تفت بالوطء على مذهب ابن القاسم، وعند أصبغ إنما تفوت بالحمل. والثاني أن الصدقة تبطل إن مات قبل أن تفوت الجارية بوطء أو حمل على اختلاف قول ابن القاسم وأصبغ، فالصدقة على القول الأول على الإجازة حتى اختلاف قول ابن القاسم وأصبغ، فالصدقة على القول الأول على الإجازة حتى ترد، وعلى القول الثاني على الرد حتى تجاز ويتخرج في (١) المسألة قول ثالث، وهو أن تجوز الصدقة ويبطل الشرط [قياساً] (٥) على مسألة الحبس يعني اشتراط الترميم على المحبس عليهم، ا.هـ.

ونقل اللخمي قول ابن القاسم وأصبغ ثم قال: ولو أفاتها المعطي بعتق أو تدبير لزمته قيمتها لأنها فاتت في غير ما أعطيت له، ١. هـ.

<sup>(</sup>١) في (م) يتيم.

<sup>(</sup>٢) في (م) على أن لا يتخذها.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في (م) من.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

قال ومن تصدق على [ولده] (١) الكبير بصدقة على أن (٢) لا ميراث له منه (٣) [فالصدقة باطلة إذا كان الشرط في أصل الصدقة، وإن كان بعد الصدقة وإن قرب] (٤) فالصدقة جائزة والشرط باطل على ما قاله مطرف، وابن الماجشون [وأصبغ، واختلف إذا كانت الصدقة على صغير فقال أصبغ هي بمنزلة الصدقة على الكبير، واختاره ابن حبيب. وقال] (٥) ابن الماجشون الصدقة ماضية والشرط باطل كان الشرط مع الصدقة أو بعدها. وقال مطرف إن كان الشرط مع الصدقة، أو في فورها [في اليومين] (١) فالصدقة باطلة، وإن تباعدا ذلك فالصدقة ماضية والشرط باطل، وهذا أضعف الأقوال وبالله التوفيق. قلت: أما بطلان الشرط إذا (٧) كان [الشرط] (٨) في أصل عقدها فظاهر لأنها معاوضة مجهولة فتأمله، والله تعالى أعلم.

فسرع

قال اللخمي إذا قال إن مت أنت رجع العبد إلي، وإن مت أنا قبل كان لك فإنه يمضي على ما شرط، وكانت العطية قد تضمنت عمري ووصية، فإن [مات المعطي قبل ردت إلى المعطي لأنها عمري، وإن] (١) مات المعطي قبل كانت في ثلثه. قال ابن القاسم [في العتيبية] (١٠) وسواء حيزت العطية أو لم تحز لأن الوصايا وسائر ما يخرج من الثلث لا يحتاج إلى حوز. قال أصبغ: وليس له أن يحولها عن حالها يريد أنه أوجب الوصية كالمدبر وإن قال أهبك العبد على إن مت أنت قبل كان لورثتك كان على ما شرط، مت أنا قبل رجع العبد إلى وإن مت أنت قبل كان لورثتك كان على ما شرط،

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م) أنه.

<sup>(</sup>٣) في (م) منها.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>a) ما بين القوسين ساقط من (م).

 <sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٧) في (م) أن.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من الأصل.

وقال المغيرة في كتاب المدنيين فيمن وهب أمته واشترط لنفسه كل ولد تلده فهو حلال جائز، وقد يهب الرجل الحائط ويشترط ثمرته يريد اشتراط الثمرة السنة والسنتين، ولا يجوز فيها كثر ويجوز في الولد، وإن طالت السنون لأن المقصود منها المنافع والخدمة وهي للموهوب له، والولد تبع ليس بمقصود، وقد يكون أو لا يكون، ا.هـ، والله تعالى أعلم.

## فسرع

قال في المدونة ولا يعتصر الأبوان ما تصدقا به (١). قال المشذالي: ظاهره ولو شرطاً الاعتصار. المتيطي: إذا شرط الأب في صدقة الاعتصار فقال ابن الهندي له ذلك، وحكاه الباجي أيضاً في وثائقه، وقال غيره شرطه (٢) لا يجوز ابن الهندي فإن قيل كيف يجوز له أن يشترط الاعتصار في الصدقة، وهي لا تعتصر قيل له وسنة الحبس لا يباع فإذا شرط المحبس في نفس الحبس كان له شرطه ابن رشد والاعتصار لا يكون في الصدقات إلا بشرط (٣).

نسرع

إذا شرط على القاضي أن يحكم بمذهب أمام معين فقال في الجواهر ناقلًا عن الطرطوشي(٤) ما نصه: فإن شرط على القاضي أن يحكم بمذهب أمام معين

<sup>(</sup>١) أنظر المدونة ج ١٥ ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) عبارة (م) شرط الأب لا يجوز.

<sup>(</sup>٣) أنظر مختصر المتبطية ورقة ٢٥٢٠ وجه ــ ط (١٨٦٩٦) تونس.

<sup>(3)</sup> هو أبو بكر محمد بن الوليد القرشي الفهري المعروف بابن زندقة الطرطوشي الاسكندري الإمام الفقيه الحافظ العالم العالم الثقة الفاضل الجليل القدر الشهير الذكر. صحب القاضي أبا الوليد الباجي بسرقسطه وأخذ عنه مسائل الخلاف، وكان يميل إليها، وتفقه عليه وسمع منه وأجاز له ثم رحل إلى المشرق، وحج فدخل بغداد والبصرة وتفقه عند أبي بكر الشاشي، وأبي سعيد الجرجاني وغيرهم من أثمة الشافعية وعنه أخذ من لا يعد كثرة منهم أبو الطاهر اسماعيل بن مكي، وسند مؤلف الطراز، وأبو بكر بن العربي، ومحمد بن مسلم المازري، والقاضي عياض بالإجازة كتب إليه يجيزه بجميع رواياته ومصنفاته. له تصانيف مفيدة منها سراج الملوك وكفى به دليلًا على فضله، ومختصر تفسير الثعالبي، وكتاب كبير في مسائل سراج الملوك وشرح رسالة ابن أبي زيد وتأليف عارض به الإحياء، واختصار الكشف والبيان عن تبيين القرآن، وغير ذلك كثير. ولد سنة إحدى وخسين وأربعمائة، وتوفي سنة عشرين = تبيين القرآن، وغير ذلك كثير. ولد سنة إحدى وخسين وأربعمائة، وتوفي سنة عشرين =

من أثمة المسلمين ولا يحكم بغيره فالعقد صحيح، والشرط باطل كان موافقاً لمذهب المشترط أو مخالفاً له. قال وأخبرني القاضي (١) أبو الوليد قال كان الولاة عندنا بقرطبة إذا ولو القضاء رجلاً شرطوا عليه في سجله (٢) أن لا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده قال الأستاذ (٣)، وهذا جهل عظيم منهم (٤)، ا.هـ.

ونقله (٥) الشيخ خليل في التوضيح عنه وهو خلاف ما نقله ابن فرحون في تبصرته في الباب الرابع من القسم الأول عن الطرطوشي أن العقد باطل والشرط باطل سواء قارب الشرط عقد الولاية أو تقدمه ثم وقع العقد. قال وقال أهل العراق تصح الولاية ويبطل الشرط ودليلنا أن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد لأن العقد يقتضي أن يحكم بأي شيء هو الحق (٦) عنده وهذا الشرط قد حجر عليه (٧) فأنظر ذلك.

#### تنبيسه

قال ابن فرحون وكلام الشيخ أبو بكر الطرطوشي في القاضي المجتهد ولم يتعرض للقاضي المقلد كها في زماننا، وسيأتي الكلام على ذلك (^)، ا. هـ.

قلت: لأن الشرط الذي عقده منافياً لمقتضى العقد يصير في حق المقلد من مقتضيات العقد، والله تعالى أعلم.

وخسمائة بالإسكندرية. أنظر ترجمته في المديباج ج ٢ ص ٢٤٤؛ وشجرة النور الزكية ج ١
 ص ٢٢٤، ١٧٥، ومرآة الجنان ج ٣ ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>١) يعني الباجي.

<sup>(</sup>٢) عبارة (م) في ذلك.

 <sup>(</sup>٣) هو أبو بكر الطرطوشي حيث عبر عنه ابن الحاجب في مختصره الفقهي في باب العتق بالأستاذ.
 أنظر الحلل السندسية في الأخبار الأندلسية ج ٣ ص ٢٠ بالهامش.

<sup>(</sup>٤) أنظر الجواهر ج ٢ ورقة ٨٨ وجه ــ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٣٤٨٣).

<sup>(</sup>٠) أنظر التوضيح للشيخ خليل ج ٢ ورقة ١٤٨ وجه ــ ط ١٢٢٥٦ تونس.

<sup>(</sup>٦) عبارة (م) بما تحقق عنده.

<sup>(</sup>٧) أنظر تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ج ١ ص ١٦.

<sup>(</sup>A) نفس المصدر السابق ج ۱ ص ۱۷.

فسرع

قال في المدونة في كتاب العتق الثاني: ومن قال لعبده أنت حر الساعة مثلاً وعليك مائة دينار إلى أجل كذا فقال مالك وأشهب هو حر الساعة ويتبع بالمائة أحب أم كره. وقال ابن القاسم هو حر، ولا يتبع بشيء، وقاله ابن المسيب(١)، ا.هـ.

وقال في النوادر من كتاب ابن المواز ومن قال لعبده أنت حر وعليك ألف درهم فلم يرض العبد فذلك عليه، وإن كره العبد قاله مالك وابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، وعبد الملك، وأصحابهم. قال ابن القاسم، وذكر عن ابن المسيب<sup>(۲)</sup> أنه حر ولا شيء عليه وهو أحب إلى ابن القاسم. قال أصبغ لم أجد لها أصلاً وليس بشيء، ولم يختلف فيها<sup>(۳)</sup> قول مالك وأصحابه وأهل المدينة <sup>(1)</sup>. وقاله ابن شهاب وكأنه باعه من نفسه وهو كاره فذلك لازم كها يزوجه كرهاً وينزع ماله كرهاً قال محمد وكها له أن يلزمه ذلك من غير حرية فلم تزده الحرية إلا خيراً <sup>(٥)</sup>، ا.هـ.

قال ابن يونس ووجه قول ابن القاسم أنه لا يكون حراً متبوعاً إن هذا

<sup>(</sup>١) أنظر المدونة ج ٧ ص ٦٣.

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن أبي وهب المخزومي المدني روى عن أبي بكر مرسلاً، وعن عمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص، وابن عباس وابن عمر، وابن عمرو بن العاص، وهو أثبت الرواة عن أبي هريرة وكان زوج ابنته، وروى عن عائشة أم المؤمنين، أما الرواة عنه فكثرة عد منهم في التهذيب عدداً منهم الزهري ويحيى بن سعيد، وهو رأس علماء التابعين وفقيههم. وقال أحمد مرسلات سعيد صحاح لا يرى أصح من مرسلاته، ويكفي أن مالك قدوة الجميع اعتمد مرسلاته، وبما أرسله ما رواه ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وهو أوسع التابعين علمًا وأجلهم. توفي سعيد بن المسيب سنة إحدى وتسعين للهجرة بالمدينة المنورة. أنظر ترجته في تهذيب التهذيب ج ٤ ص ٨٤.

<sup>(</sup>٣) في (م) فيه.

<sup>(</sup>٤) أي المدنيون يشار بهم إلى ابن كنانة وابن الماجشون، ومطرف وابن نافع، وابن مسلمة ونظرائهم.

<sup>(</sup>ه) ﴿ أنظر النوادر والزيادات ج ٢ ورقة ٨٠ ظهر، ٨١ وجه ــ ط ١٧٣٧٢ تونس.

من باب الاستسعاء(١)، وكها لو أعتقه على أنه يخدمه بعد العتق سنة أنه حر ولا شيء عليه(٢)، ١. هـ.

وقال في كتاب المكاتب من المدونة: وإن كاتبه على خدمة شهر جاز عند أشهب ولا يعتق حتى يخدم شهراً، وقال ابن القاسم إن عجل عتقه على خدمة شهر بعد العتق فالخدمة باطلة وهو حر، وإن أعتقه بعد الخدمة لزمت العبد الحدمة. مالك وكل خدمة اشترطها السيد بعد أداء الكتابة فهي باطلة، وأن شرطها في الكتابة فأدى العبد قبل تمامها سقطت (٣)، ا.هـ.

قال أبو الحسن الصغير قوله جاز عند أشهب، وكذلك يجوز عند ابن القاسم، ويسأله عها أراد هل تعجيل العتق أم لا. قال ابن يونس: قال ابن القاسم يسأله هل أراد تعجيل العتق أو تأخيره بعد الخدمة، وأشهب يرى القاسم يسأله هل أراد تعجيل العتق أو تأخيره بعد أداء الكتابة إلا أن يشترط [أن] (ئ) العتق مؤخر بعد الخدمة فلا تجوز عندهما، ويعتق مكانه، وتسقط الخدمة ثم قال وكل خدمة اشترطها السيد بعد أداء الكتابة فباطل. الشيخ لأن ما يلحقه بعد الحرية هو من بقايا الرق، فهو كمن أعتق بعض عبده فيستتم عليه، قوله فأدى العبد قبل تمامها سقطت قال ابن المواز كل ما اشترطه السيد في الكتابة من خدمة بدن أو عمل يده فأدى الكتابة وبقي (٥) ذلك العمل أو بعضه فإنه ساقط ولا يؤدي لذلك عوضاً، لأن خدمة بدنه بقية من رقه فإذا دخلت الحرية رقبته

<sup>(</sup>۱) استسعى العبد: إذا كلفة من العمل ما يؤدي به عن نفسه إذا أعتق بعضه ليعتق به ما بقي، والسعاية بالكسر ما كلف من ذلك، وفي الصحاح سعى المكاتب في عتق رقبته سعاية، واستسعيت له العبد في قيمته وفي الحديث إذا أعتق بعض العبد فإن لم يكن له مال استسعى غير مشقوق عليه. قال ابن الأثير إذا أعتق بعضه ورق بعضه يسعى في فكاك ما بقي من رقه فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه فسمي تصرفه في كسبه سعاية. أنظر تاج العروس ج ١٠ ص ١٧٧، ١٧٨.

 <sup>(</sup>۲) أنظر جامع ابن يونس على المدونة ج ٢ ورقة ٤٣ ظهر \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٩٧٤).

<sup>(</sup>٣) أنظر المدونة ج ٧ ص ٨٥.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>۵) عبارة (م) على ذلك وهو تصحيف ظاهر.

سقط كل رق بقي فيه، وكذلك من بتل عتق عبده لم يجز أن يعجل عليه خدمة يشترطها لأن خدمته بقية من رقه فكما كان<sup>(۱)</sup> من أعتق بعض عبده يستكمل عليه بقيته حتى لا يبقى فيه شيئاً من الرق فكذلك كل خدمة تبقى على مكاتب أو على عبد بتل<sup>(۱)</sup> سيده عتقه فهى ساقطة لأن ذلك بقية من رقه، ١.هـ.

فسرع

قال في النوادر: ومن قال لعبده أعتقتك على أن لا تفارقني كان حراً وشرطه باطل قال ابن القاسم وإن قال أنت حر، واحمل هذا العمود فهو حر ولا شيء عليه إلا أن يقولى أنت حر على أن تخدمني سنة، ولم يعجل الحرية قبل الخدمة فذلك عليه (٣)، ١.هـ.

## فسرع(1)

قال في كتاب العتق الثاني من المدونة: ومن أعتق أمة على أن ينكحها أو تنكح فلاناً فامتنعت فهي حرة، ولا يلزمها النكاح إلا إن تشاء وكذلك إذا قال رجل لرجل لك على ألف درهم على أن تعتق أمتك وتزوجنيها فأعتقها فهي حرة، ولها أن لا تنكحه والألف لازمة للرجل (٥). وقد تقدم الكلام على ذلك في المسألة (٦) الخامسة عشرة من الفصل الأول من الخاتمة.

فسرع

قال في كتاب المدبر من المدونة ولا بأس أن تأخذ مالًا على أن تعتق مدبره، وولاؤه لك، ولا أحب أن تبيعه عمن يعتقه(٧)، ١. هـ.

<sup>(</sup>١) في (م) أن.

<sup>(</sup>٢) بتل الشيء: معناه ميزه عن غيره وأبانه منه. أنظر تاج العروس ج ٧ ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر النوادر والزيادات ج ٢ ورقة ٨١ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تنونس تحت رقم (١٢٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) في (م) إذا.

 <sup>(</sup>۵) أنظر المدونة ج ٧ ص ٦١.

 <sup>(</sup>٦) عبارة (م) وعلى مسألة عتقها على إسقاط حضانتها في المسألة الثانية عشرة في الفصل الأول من
 الحاتمة.

<sup>(</sup>٧) أنظر المدونة ج ٨ ص ١٢.

قال الشيخ أبو الحسن أنظر قوله لا أحب هل هو على بابه أم لا؟ ونقله ابن يونس بلفظ لا يجوز أن يبيع<sup>(۱)</sup> قال سحنون قال ابن شهاب، وعمرو بين شعيب<sup>(۲)</sup> لا يباع إلا من نفسه قال الشيخ أبو الحسن كبيع العمر من المعمر لتخلص الرقبة له، فكذلك المدبر إذا اشترى نفسه فكأنه اشترى ما للسيد [عليه]<sup>(۳)</sup> من الخدمة لتخلص رقبته<sup>(٤)</sup>.

## [فرع](٥)

قال في كتاب المكاتب من المدونة: ومن كاتب أمته على ألف درهم نجمها عليها على أن يطأها ما دامت في الكتابة بطل الشرط وجازت الكتابة، وكذلك إن أعتق أمته إلى أجل على أن يطأها، أو شرط على المكاتبة إذا ولدت في كتابتها فهو عبد فالشرط باطل والعتق نافذ إلى أجله ولا تفسخ الكتابة كها لا أفسخها من عقد الغرر بما<sup>(۱)</sup> أفسخ به البيع، وكل ولد حدث للمكاتب من أمته، أو للمكاتب بعد الكتابة فهو بمنزلتها يرق برقها ويعتق بعتقها، وإن كاتبها أو أعتقها واشترط جنينها بطل الشرط وتم العتق<sup>(۷)</sup>، ا.هـ.

وقد تقدم الكلام على مسألة من التزم عدم الرجوع عن وصيته في الباب الأول.

والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.

<sup>(</sup>١) في (م) تبيعه.

<sup>(</sup>۲) هو عمروبن شعيب بن عبد الله بن عمروبن العاص أبو إبراهيم السهمي المدني الطائفي، تابعي وثقه جمهور العلماء. قال الذهبي كان أحد علماء زمانه توفي بالطائف سنة ثمانية عشر وماثة. أنظر ترجمته في تهذيب التهذيب ج ٨ ص ٤٤٠ والأعلام ج ٥ ص ٧٤٧.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

 <sup>(</sup>٤) أنظر أبو الحسن على المدونة ورقة ٢٣٥ وجه \_ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٠٩٨).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في (م) كها.

<sup>(</sup>٧) أنظر المدونة ج ٧ ص ٨٨.

وقد<sup>(۱)</sup> تم الكلام فيها حررته من مسائل الالتزام، وانتجز الغرض الذي قصدت فيه من بيان الأنواع والأقسام، فجاء بحمد الله كتاباً مفيداً في بابه، عظيم النفع لمن أمعن النظر فيه من طلابه، جمعت فيه فوائد عديدة وتحقيقات مفيدة وسفرت فيه عن نكت تستغرب، وتستبدع، وأوضحت فيه مشكلات ليس لها في كثير من المصنفات مورد، ولا مشرع، فنحمده على ما من به من الحما وإتمامه على هذا الوضع والتوصيف ونسأله (۱) سبحانه وتعالى أن يسهل علينا تحريره، وإتقانه، وأن يعصمنا فيه من الخطأ والزلل، ولا يؤاخذنا بالتصنع في القول والعمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليها.

<sup>(</sup>١) عبارة (م) وقد انتهى الكلام.

<sup>(</sup>٢) دعاء ختم الكتاب. (وهذا آخر ما جرى به القلم من مؤلف هذا الكتاب والله أعلم بالصواب). هذا من إضافة الناسخ للنسخة الأصل.

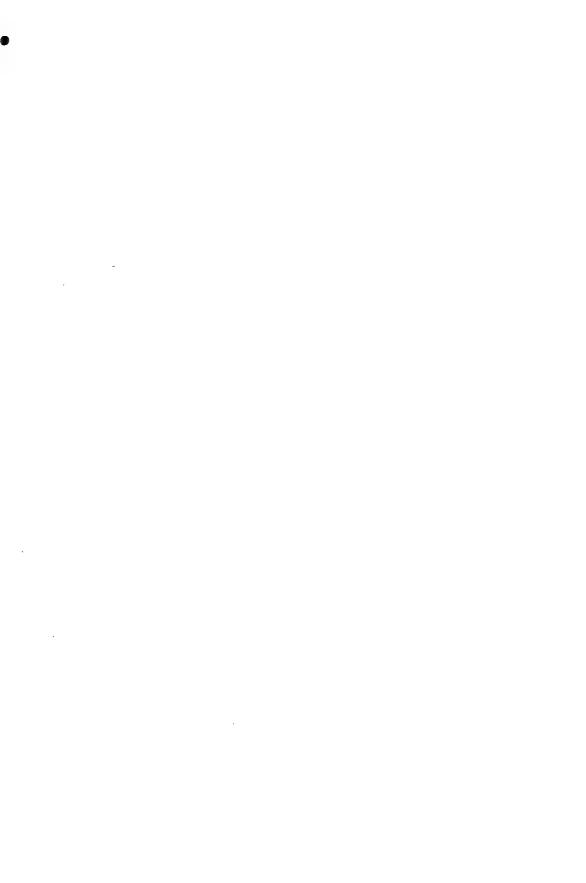





## النساتيسة

وبعد فإنني أنتهي من تحقيق كتاب «تحرير الكلام في مسائل الالتزام» للإمام الحطاب إلى النتائج الآتية:

- ا \_ أكثر الحطاب من النقول عن أمهات الكتب المعتمدة في المذهب بقصد جمع مسائل الالتزام، والكشف عنها في مظانها من كتب السلف ثم نسب هذه النقول إلى أصحابها كل هذا يدل دلالة واضحة على أمانة الناقل في النقل. تبقى الإشارة إلى أماكن وجود هذه الكتب، وتحديد موضع هذه المسائل منها، ليتيسر للباحث الرجوع للأصل بكل يسر وسهولة إذا أراد، وقد قمت بذلك في نطاق توثيق النص وتصحيحه.
- ٧ من المسلم به أن المخطوط تكون مصادره مخطوطة، وكثرة النسخ للمخطوط وحدها على الرغم من أهميتها لا تكفي لتوثيق النص بشكل يطمئن إليه الباحث، وذلك لتعاقب النساخ واختلاف ظروفهم لذلك حرصت الحرص كله أثناء توثيق النص بالرجوع للأصول المنقول عنها النص نفسه، وتحقيقاً لهذه الرغبة قمت بعدة رحلات بين ليبيا وتونس وبالفعل عثرت على جل هذه المصادر إن لم نقل كلها بدار الكتب الوطنية تونس، وقد كابدت في هذه الرحلات المشاق الكثيرة، ولكنها مع ذلك كانت لذيذة وممتعة لأنها في سبيل البحث والعلم.
- ٣ ــ الحطاب أول من تعرض لفكرة الالتزام ببحث مستقل بذاته لم يسبق لمثله
   جمع فيه مسائله المتفرقة في كتب الفقه بالنسبة لفروع المالكية.

- ٤ فبنى الحطاب فكرة الالتزام في مؤلفه هذا على الأمر بالمعروف والنهي عن
   المنكر، والمعروف عنده هو الأمر الجائز شرعاً.
- وضع الحطاب نظرية الالتزام في الشريعة الإسلامية وفق مبادىء وأسس انتهى إليها الحطاب، واستخلصها من كتب الفروع يمكن إبرازها في الآتى:
- (أ) للالتزام عند الحطاب أركان أربعة: الملتزم، والملتزم له، والملتزم به، والصيغة.
- (ب) قسم الحطاب الالتزام إلى أقسام أربعة تنحصر في الآي: الالتزام المطلق، ويقصد به التزام غير المعلق على شيء، وثلاثة أقسام أخرى تشمل الانتزام المعلق، وجعل معيار التفرقة بين هذه الأقسام الثلاثة راجعاً إلى نوع التعليق الذي قد يكون معلقاً على فعل الملتزم، أو على فعل الملتزم له، أو تعليقاً على غير فعل أي منها، وقد ضرب الحطاب أمثلة كثيرة على ذلك تشمل جميع أقسام الالتزام عنده.
- ٦ انتهى الحطاب في عرض نظريته إلى تفريع لها جمع فيه مسائل حكم فيها بإسقاط اللزوم لكونها من باب إسقاط الحق قبل وجوبه، أو لكون الالتزام فيها مخالفاً لمقتضى العقد.
- ٧ الفقه الإسلامي هو النظام الكامل الشامل لكل ما تتطلبه الحياة العامة والخاصة للأفراد والجماعات في كل زمان ومكان ولإبراز سمو التشريع الإسلامي أقترح أن تدرس هذه النظرية من زاوية أخرى دراسة مقارنة بالقانون الوضعي تحت عنوان «نظرية الحطاب في الالتزام في الشريعة الإسلامية» بحث مقارن تحقيقاً لمبدأ أن التشريع الإسلامي لا يقتصر نفعه على الأمة الإسلامية وحدها بل عام للإنسانية جمعاء لأنه قد أسس على قواعد يعجز عن فهمها البشر، وبنيت أحكامه على العدالة والاعتدال من غير إفراط ولا تفريط.

وفي الختام أقول إنني قد بذلت جهداً لا أدعي أنني بلغت به درجة الكمال، فالكمال لله وحده. . . فإن وفقت بتوفيق من عنده وإن كانت الأخرى فحسبي أني قد بذلت وسعي وما قصرت.

وأخيراً أدعو الله بقوله تعالى:

﴿ رَبُّنَا لَا تَوَاخِذُنَا إِنْ نُسِينًا أُو أَخِطَّأُنَّا ﴾ .

وبقوله تعالى:

﴿رَبُّنَا عَلَيْكُ تُوكُلُّنَا وَإِلَيْكُ أَنِّبُنَا وَإِلَيْكُ الْمُصِّرِ﴾.

والحمد لله أولًا وآخراً، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

عبد السلام محمد الشريف

القاهرة، غرة ـ يناير ١٩٨٠م.

0 0 0

0 0



# النمارس العامة

- \_ فهرس الأيات الكريمة.
- \_ فهرس الأحاديث النبوية والآثار.
  - \_ فهرس الأعلام.
  - \_ فهرس الأماكن والبلدان.
    - \_ فهرس الكتب.
    - \_ فهرس الموضوعات.
  - \_ فهرس بأهم المصادر والمراجع.



نهرس الآيات الكريمة

| السورة                                                         | رقم الآية | رقم الصفحة |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| سورة البقرة ــ                                                 | (*)       |            |
| ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عَسَرَةً فَنَضَرَةً إِلَى مَيْسَرَةً﴾        | ۲۸۰       | 787        |
| سورة النساء<br>﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم با | (£) (     | 194        |
| سورة المائدة .                                                 | (•)       |            |
| ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾                            | ١         | 10.        |
| سورة الطلاق .                                                  | (70)      |            |
| ﴿لَعُلُّ اللَّهُ يَحَدَثُ بَعَدَ ذَٰلِكَ أَمْراً﴾              | 1         | 440        |
| ﴿وَإِنْ كُنْنُ أُولَاتُ حَمَّلُ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَ﴾       | ٦         | ۲۷، ۲۷     |
| سورة التكوير .                                                 | (٨١)      |            |
| ﴿إذا الشمس كورت﴾                                               | · •       | 377        |

<sup>(\*)</sup> رتبت الأيات القرآنية الكريمة حسب ورودها في سورها، والسور حسب ورودها في المصحف.

## نعرس الأهاديث النبوية والآثار

| رقم الصفحة | الحديث                              |
|------------|-------------------------------------|
| 769        | «أنت ومالك لأبيك»                   |
| 14.        | وإن أحق الشروط                      |
| 177        | وإغا الأعمال بالنيات <u>.</u>       |
| <b>YYA</b> | والخواج بالضمان،                    |
| 771        | والدين النصيحة )                    |
| Y11        | وسئل ابن عمر عن رجل جعل لرجل جعلا » |
| 187        | (لا يمتكر إلا خاطىء)                |
| 701        | ولا يحل سلف وبيع »                  |
| 771        | والمؤمنون عند شروطهم »              |
| 10.        | ومن نذر أن يطيع الله فليطعه »       |
| 454        | ومن باع نخلًا وفيها ثمر مؤير »      |
| 729        | ومن باع عبداً وله مال »             |
| 757        | والنهي عن بيع وشرطه                 |

<sup>(\*)</sup> رتبت الأحاديث النبوية، والآثار حسب حروف الهجاء.

# نهرس الأعلام

| رقم الصفحة | اسم المعلم                 | رقم الصفحة | اسم العلم                             |
|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
| 172        | ابن البراء                 |            | (†)                                   |
| 710        | بی تلید<br>ابن تلید        | Vź         | أشهب                                  |
|            | بن<br>ابن الجلا <i>ب</i>   | 17         | اسهب<br>اصبغ                          |
| ١٨٣        | ابن جماهر الطليطلي         | 197        | اصبح<br>احمد زروق                     |
| 127        | ابن أبي زيد                | 157        |                                       |
| 141        | بن أبي جعفر الدمياطي       | ۸۱         | الأصيلي<br>أبو بكر عبد الرحمن         |
| 4.         | ابن حبيب                   | £•V        | ابو بحر عبد الرسم<br>أبو بكر الطرطوشي |
|            | ابن الحاجب                 | 44         | -                                     |
| • •        | بن<br>ابن الحاج            | 144        | الأبهري<br>1 -:-                      |
| 48         | بن على ابن أبي حازم        | 14.        | أبو ح <i>فص</i><br>أما الممالية ش     |
| 'Yo        | ابن الحباب                 | Y££        | أبو الحسن الصغير                      |
| 44         | ابن الحارث                 | 14.        | أبو إبراهيم<br>أما القائم:            |
| <b>*</b> * | ابن خویز منداد             | 4٧         | أبو إسحاق التونسي                     |
| 10         | ابن خلف                    | ***        | أبو عمران الفاسي                      |
| • ٧        | ابن دینار                  | 722        | أبو عمران الجوراني                    |
| ۸۳         | ابن راشد القفصي            | 47         | أبو الفضل راشد<br>ا                   |
| ٧٢         | ابن رشد الجد               | YAY        | أبو الفرج                             |
| ٧٠         | بن زرقون<br>ابن زرقون      | 170        | ابو محمد صالح                         |
| <b>/</b> 7 | بن زرب<br>ابن زرب          | 117        | ابو مهدي<br>ا                         |
| 17         | ب <i>ن دو</i> ب<br>ابن زید | ۳۰۱        | أيوب بن سليمان                        |
| 1 &        | ابن زیاد<br>ابن زیاد       | 444        | أي يحيى بن جماعة                      |
| 1          | ابن أبي زمنين              | 104        | ابي سعيد                              |
| ٧          | ابن سعد                    | • • •      | اسماعيل عليه السلام                   |
| <b>/</b> A | ابن سهل<br>این سهل         | 1.7        | اسماعيل (القاضي)<br>ابن بشير          |

| رقم الصفحة | اسم العلم            | رقم الصفحة | اسم العلم         |
|------------|----------------------|------------|-------------------|
| 4.4        | ابن الفخار           | ٨٤         | ابن سلمون         |
| ۲۸۰        | ابن كنانة            | 717        | ابن سحنون         |
| 40         | ابن لبابة            | 790        | ابن شاس           |
| ۳۸۰        | ابن مغیث             | 4.2        | ابن الشاط         |
| 41         | ابن وهب              | 178        | ابن شعیب          |
| VV         | ابن المواز           | ۸۳         | ابن الشقاق        |
| 1.1        | ابن الماجشون         | 44.        | ابن شهاب          |
| 150        | ابن المشاور          | 174        | ابن الضابط        |
| 1.4        | ابن المسيب           | VY         | ابن عرفة          |
| ۸۹         | ابن ناجي             | 777        | ابن عبد الرحمن    |
| 4.4        | ابن نافع             | 414        | بن عبدوس          |
| 71         | ابن الهندي           | 174        | بن عبد السلام     |
| 140        | ابن هشام             | 110        | بن أبي عيسى       |
| 441        | ابن هارون            | 177        | بن العطار         |
| 111        | ابن يونس             | 177        | بن علوان          |
| 754        | ابن أيمن             | 157        | بن عتاب           |
|            |                      | 177        | ن عبد الحكم       |
|            | (ب)                  | 711        | ن عمر             |
| ۸o         | البرزلي              | 747        | ن عبد الغفور      |
| 77         | الباجي<br>ن -        | ۸۳         | ن عبد الرفيع      |
| 371        | البرقي               | 710        | ن عات             |
| 371        | البرجيني             | 777        | ن عمر بن عبد البر |
| 170        | יותוח                | 749        | ن العربي          |
|            | (ح)                  | 194        | ن غازي            |
| 174        | الحوفي               | AR         | ن فتحون           |
| 148        | الحطاب (والد المؤلف) | I .        | ن فتوح            |
| 737        | حسين بن أصبغ         |            | ن فرحون           |
|            | ( <del>;</del> )     | AY         | ن القاسم          |
| 1 • £      | (خ)<br>خليل الجندي   | l          | القطان            |

| رقم الصفحة | اسم العلم           | رقم الصفحة   | اسم العلم                 |
|------------|---------------------|--------------|---------------------------|
| 177        | عبد الرحمن بن دينار |              | (2)                       |
| 711        | عزي بن غازي         | 377          | الدماميني                 |
| 707        | عبد العزيز بن مسلمة |              | -                         |
| 144        | عبد الملك           | AV           | (c)                       |
| ٣٤٨        | عبد الله المنوفي    | 74.6         | الرعيني<br>الحداج         |
| 754        | عبيد الله بن يحيى   | 1.4          | الرجرا <i>جي</i><br>المام |
| 111        | عياض (القاضي)       | 144          | الرماح<br>ربيعة           |
| 779        | عبد الوهاب (القاضي) |              | ربيت                      |
|            |                     |              | (i)                       |
|            | (ف)                 | 3.47         | زياد                      |
| 4٧         | الفضل بن سلمة       |              | (س)                       |
|            | (ق)                 | 3.67         | سودة                      |
| 140        | القابسي             | ۳۸۷          | سند                       |
| 701        | القرافي             | 48           | سحنون                     |
|            | (ل)                 |              | (ش)                       |
| 1 • 1      | اللخمي              | ***          | ر ن.<br>الشافع <i>ي</i>   |
|            | •                   | 448          | ئىمس الدين التتاثي        |
| ***        | (4)                 |              | -                         |
| ٧٨         | المتيطي             | <b>3.734</b> | (ط)                       |
| 40         | المخزومي (المغيرة)  | <b>V</b> *   | الطحاوي                   |
| 174        | المشذالي            |              | (ع)                       |
| <b>~91</b> | المازري             | 141          | العتبي                    |
| 124        | محمد بن أصبغ        | 740          | عائشةً أم المؤمنين        |
| <b>V</b> Y | مالك بن أنس         | 377          | عمر بن الخطاب             |
| " <b>"</b> | محمد بن خالد        | 117          | عبد الحق                  |
| ** 1       | محمد بن عرفة        | 2.4          | عیسی بن دینار             |
|            | محمد بن زید         | 377          | عبد الحميد الصائغ         |
| 1 Y<br>VV  | محمد بن وليد        | 727          | عز الدين بن عبد السلام    |
| * *        | مطرف                | 217          | عمر بن شعیب               |

| رقم الصفحة | اسم العلم                            | رقم الصفحة | اسم العلم |
|------------|--------------------------------------|------------|-----------|
|            | (ي)                                  | (٤)        |           |
| 727        | یحیسی بن عبد العزیز<br>یحیس بن إسحاق | YAY        | الوانوغي  |
| 757        | یحیمی بن إسحاق                       | 14.        | الوقار    |
| 414        | يميسى بن عمر                         |            |           |

# نهرس الأماكن والبلدان

| رقم الصفحة  | اسم البلد والمكان | رقم الصفحة    | اسم البلد والمكان |
|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 148         | الصائفة           | 148           | أفريقية           |
| <b>۳۰</b> ۸ | صفاقس             | 144           | الأندلس           |
| £ • A       | العراق            | 714           | البصرة            |
| ٤٠٧         | قرطبة             | 444           | بغداد             |
| 1 £ A       | المدينة           | <b>۳۰</b> ۸   | تونس              |
| 94          | المشرق            | * · Y . Y · · | دار قدامة         |
| ***         | مصبر              | 44.           | الشام             |

<sup>(\*)</sup> رتبت الأماكن والبلدان حسب حروف الهجاء.

## نعرس الكتب

| كتاب رقم الصفحة                                                                                                                               | اسم ال                                                                                     | رقم الصفحة                                                                  | اسم الكتاب                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١، ١٩١، ١٩١، ٤٠٢، ٢٠٢، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠                                                                                           | 11 & (A) 10 & (A) 11 V 11 V 11 V 12 V 13 V 14 V 15 V 16 | م، لابن سهل: ٧٦<br>۱۷۲<br>۱۷۲<br>۱۷۲<br>۱۷۲<br>۱۷۰<br>۱۲۲، ۲۲۲،<br>۲۱۳، ۲۱۲ | (أ<br>الأعلام بنوازل الأحكا<br>الأحكام الكبرى والص<br>الأحكام، لابن الحاج<br>الإرشاد، للتتائي: ٢٤<br>اختصار نوازل ابن وا<br>الاستغناء، لابن عب<br>الاستغناء، لابن عب<br>البيان والتحصيل لما في<br>من التوجيه والتعليل، |
| (ج)  الثمينة في مذهب عالم المدينة:  ال ٣١١، ٢٠٤  ال يونس على المدونة: ١٥٢  على المدونة: ١٣٧، ١٤٠، ١٤٥،  ال ٢٩٣، ٢٩٣، ٣٦٩.  إذا ٢٩٣، ٢٩٣، ٣٦٩. | ۲۹ ٤<br>جامع اب<br>حاشية م                                                                 | ني شرح مشكلات<br>القاضي عياض:<br>١، ٣٦٦، ٣٦٧،<br>٢٨، ٣٦٧                    | ۷۰، ۱۵۳، ۹۸<br>۳٦۸<br>التنبیه، لابن بشیر: ۹<br>التوضیح، لخلیل: ۶۰<br>الاک، ۱۲۷، ۲۲۸، ۳۲                                                                                                                                |

| رقم الصفحة      | اسم الكتاب               | رقم الصفحة      | اسم الكتاب                             |
|-----------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| ( 4             | J)                       | (               | (ذ                                     |
| القفص: ١٩٠      | اللباب، لابن راشد        | ۱، ۱۹۰، ۲۱۷،    | الذخيرة: ١٢٧، ٩٠                       |
| <b>(</b> (      | •)                       |                 | *** '***                               |
| , 444, 444,     | الموطأ: ٢٥٢، ٦/          |                 | (س                                     |
| Y/              | 747, 347, 0/             | 771 , 177       | السليمانية: ٣٣٤، ٧٠                    |
| اسماعيل: ١٠٢،   | المبسوط، للقاضي          |                 |                                        |
|                 | 174 61.0                 | 1               | (ش<br>العامل م                         |
| اية سحنون: ٧٣،  | المدونة الكبـرى، رو      |                 | الشامل، لبهرام: ١٠                     |
| 31, 01, 4.1,    | ۰۷، ۷۷، ۸۸،              | 73 .47 . 777    | 191, 207, 27                           |
| 113 .11. 7713   |                          |                 | ************************************** |
| 113 7713 7713   | ۰۲۱، ۱۳۱، ۳              | l .             | شرح التلقين، للمازري                   |
| ۱۱، ۱۱۸ ،۱۱۸    |                          | دبن ناجي: ۸۹،   | شرح على الرسالة، ا                     |
| ١١، ١٦٤، ١٦٥،   | 101, 701, 7              | 1               | <b>***</b>                             |
| .177 .17171     |                          | 1               | شرح مناسك خليل، ل                      |
| . 1             |                          |                 | شرح ابن عبد السلام                     |
|                 |                          | 1               | الحاجب: ۳۰۷                            |
| . YY            |                          | ي: ۴۹۷          | شرح المدونة، للرجراجم                  |
| . 41. 677 37.   |                          |                 | (ط)                                    |
| . 477, 477,     |                          | /               | الطرر، لابن عات: ٥٥                    |
|                 |                          | 3113 777        | الطراز، لسند: ١٨٣،                     |
| ۳۱، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، |                          |                 | (ع)                                    |
| 'T' AYY PYY     | 17° • 77° • 71           | ح الترمذي، لاين | عارضة الأحوذي في شر                    |
| רץ, פיץי, דיץי, | ***, 177, 3              | 0. 4 5          | العربي: ٢٨٩                            |
| 7, 037, 707,    | ATT, 13T, Y3             | 191 (178 )      | العتبية، للعتبي: ١٠٧                   |
| אי פרץ, דרץ,    | 007, 507, YO             | 1               | 177, 777, 777                          |
| 7, 7,77, 3,77,  | YFT, PFT, IV             |                 | 117, 717, 414                          |
|                 | <b>? ? ? ? ? ? ? ? ?</b> | £ • £ •         | 7773 • A733 7P7                        |
| T, 757, 113,    | 184, 484, 38             | ,               | z. 15                                  |
| ٤، ١٠٤، ١١٤،    | ۲۰۶، ۲۰۶، ۲۰             |                 | (ف)<br>الفروق: ۳۰۵                     |
|                 | 113                      | 1               | العروى. ۲۰۵                            |

المنتقى، للباجى: ١٠١، ١٢٨، ٢٧٧،

# نعرس الموضوعات

| الصفحة     | الموضوع                                           |
|------------|---------------------------------------------------|
| 1          | مقدمة                                             |
|            | القسم الدراسي                                     |
| V          | الفصل الأول: التعريف بالإمام الحطاب               |
| ٧          | المبحث الأول: نسبه                                |
| ٨          | المبحث الثاني: مولده ووفاته                       |
| ٨          | المبحث الثالث: نشأته                              |
| 11         | الفصل الثاني: طلبه للعلم ومكانته العلمية          |
| 14         | المبحث الأول: شيوخ الحطاب                         |
| 10         | المبحث الثاني: تلاميذ الحطاب                      |
| 17         | المبحث الثالث: آثار الحطاب العلمية                |
| Yo         | القصل الثالث: الكلام عن عصر الحطاب                |
| 77         | المبحث الأول: الحالة السياسية                     |
| YV         | المُبحث الثاني: الناحية العلمية                   |
| 41         | الفصل الرابع: كتاب تحرير الكلام في مسائل الالتزام |
| **         | المبحث الأول: الأسلوب                             |
| 44         | المبحث الثاني: مصادر الكتاب المطبوع منها والمخطوط |
| ٤٤ .       | المبحث الثالث: محتويات الكتاب على وجه الاجمال     |
| ٥٢ .       | المبحث الرابع: مدى حاجة الكتاب للتحقيق            |
| ۰٤ .       | المبحث الخامس: قيمة الكتاب العلمية                |
| ۰٦ .       | الخاتمة: مقدمة التحقيق                            |
| <b>7</b> A | القسم التحقيقي                                    |
| ₩.         | المقدمة: تعريف الالتزام وأركانه                   |

# الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق

| ۷٥  | مسألة من التزم الانفاق على شخص مدة معينة أو مجهولة                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٦  | فرع: هل تدخل الكسوة في النفقة أم لا                                             |
| ۸۱  | فرع: إذا طاع الزوج لزوجته بجميع مؤنة ولدها من غيره                              |
| ٨٤  | فرع: للزوج الرجوع على المرأة بما أنفق بالشرط على ولدها                          |
| ۸۰  | فرع: إذا كان الطوع بنفقة الولد لمدة أمد الزوجية يلزم الزوج الانفاق على الربيب   |
| ۸٥  | فرع: إذا اختلف الزوج وزوجته في نفقة ابنها من غيره                               |
| ۸۸  | فرع: مسألة امرأه لها أولاد تأخذ نفقتهم من أبيهم وتزوجت رجلًا                    |
| ۸٩  | فرع: من التزم نفقة من ليس بقريب                                                 |
| ۸٩  | فرع: من زوج عبده وأشهد على نفسه تطوع بعد العقد أنه ينفق عليها                   |
| 44  | فرع: عمن خالع امرأته على أن تحملت نفقة ابنه منها إلى الحلم                      |
| 41  | فرع: إذا ماتت الأم وقف من مالها                                                 |
| 11  | فرع: رجل اختلعت له امرأته، وأسقطت عنه مؤنة حمل إلى فطامه                        |
| • • | فرع: من طلق امرأته وهي حامل                                                     |
| ••  | فرع: إذا عمم المباراة بعد عقد الخلع                                             |
| ۲۰۱ | فرع: إذا خالعها زوجها على نفقة الولد إلى الحلم                                  |
| ۲۰۱ | فرع: عقد الخلع على اليتيمة                                                      |
| ۱۰۸ | فرع: ان عقدت المرأة الخلع وضمن الزوج وليها أو غيره ما لحقه من درك في الخلع      |
| ۱۰۸ | فرع: إذا خالع زوجته على أن تتحمل بالولد مدة معينة وشرط عليها ألا تتزوج ٍ        |
| ۱۱. | فرع: رجل صالحته زوجته على أن يفارقها وتعطيه شيئاً من مالها على أن لا ينكح أبداً |
| 111 | فرع: إعطاء الرجل زوجته أو أم ولده شيئاً على أن لا تتزوج                         |
| 117 | نرع: أوصى لأم ولده بعرض على أن لا تتزوج فباعته أو وهبته                         |
| 114 | فرع: إذا طلبت المطلقة نفقة ولدها على أبيه                                       |
| ۱۱۲ | نصل: ان التزم شخص لشخص السكني في داره مدة                                       |
| 114 |                                                                                 |
| 112 | فرع: إن لم يشغل العامل المال حتى نهاه ربه عن العمل                              |

| رع: أخ إلتزم لأخيه وأخته مثل ما التزم لهيا أخ لهم رابع في قطع دعواه عنهما                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من میراث بینهم                                                                                        |
| رع: رجُّل قال رجل أحلف ويميني مثل يمينك فحلف بالعتق والطلاق                                           |
| رُع: اختلاف في التزام المتسلف التصديق في القضاء دون يمين تلزم المسلف                                  |
| في دعوى القضاء                                                                                        |
| نصل: للشخص الرجوع عن وصيته، فإن التزم عدم الرجوع عنها، يلزمه                                          |
| نرع: اعتصار الأبوين الهبة                                                                             |
| نرع: الوكالة ان لم يتعلق بها حق للغير فله عزل وكيله                                                   |
| نصل: من أعتق رُضيعانسب                                                                                |
| فرع: إن اعتق الصغير وأمه مملوكة وأمها حرة                                                             |
| ع: إن أعتق الأم جاز له أن يبيع الولد                                                                  |
| ترع. إن اعتق زمنا كانت نفقته عليه                                                                     |
| نرع: من أعتق صغيراً فانه يخرج عنه زكاة الفطر                                                          |
|                                                                                                       |
| نرع: من الالتزام ما يكون بمقتضى العادة                                                                |
| ورع. من تروجت وقتي تقالله في بيك تك روبخور مساعي مروبي                                                |
| فرع: الالتزام بالكلام النفسي                                                                          |
|                                                                                                       |
| فرع: من التزم لمن سيوجد بشيء                                                                          |
| فرع . من قان دمنه في طبعت كل وبد تعديا مهو عو عرف على عاوم المساعين والفقراء يؤمر بالوفاء ولا يقضي به |
|                                                                                                       |
| فرع: من اشترى طعاماً ثم غلا سعره «مسألة الاحتكار»                                                     |
| فصل: حكم النذر المطلق                                                                                 |
| فرع: يجب الوفاء بنذر لعتق ولا يقضى به ولوكان المنذور عتقه معينا                                       |
| فصل: العدة (الوعد)                                                                                    |
| فرع: إذا قال له أن غرمائي يلزمونني بدين فأسلفني أقضهم                                                 |
| فرع: من حلف ليوفين غريمه إلى أجل                                                                      |
| فرع: لو سألك مديانك أن تأخره إلى أجل                                                                  |
| فرع: رجل كانت تحته امرأة فخطب أختها إلى ابنه                                                          |

# الباب الثاني في الالتزام المعلق على فعل الملتزم (بكسر الزاي)

|   | قرع: الصدقة إذا كان أصلها على وجه الصلة وطلب البر فإن صاحبها لا يرجع             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                  |
|   | فرع: الرجل تشترط عليه امرأته في عقد النكاح أن تسرر عليها فالسرية صدقة على امرأته |
|   |                                                                                  |
|   | فرع: العتق يقضي به ولو كان في يمين                                               |
|   | فرع: من قال لعبده أن يعتك فأنت حر                                                |
|   | فرع: من قال إن بعت هذا الشيء فهو صدقة                                            |
|   | فرع: من ادعى قبل رجل حقا                                                         |
|   | فرع: الخصمان يتواعدان إلى الموافاة عند السلطان                                   |
|   | فرع: من وهبت زوجها هبة صحيحة وملكها أعواما                                       |
|   | فرع: لو طلبت الحاضنة الانتقال بالأولاد إلى موضع بعيد                             |
|   | مسألة: من التزم لإنسان ان سافر من هذه البلدة فله عليه كذا وكذا                   |
| ( | فرع: الالتزام المعلق على فعل الملتزم الذي على وجه اليمين لايقضي به على           |
|   | المشهور ما لم يحكم بصحة الالتزام حاكم                                            |
|   | الباب الثالث                                                                     |
|   | في الالتزام المعلق على فعل الملتزم له (بفتح الزاي)                               |
|   | على سبعة أنواع:                                                                  |
|   | النوع الأول: الالتزام المعلق على الفعل الذي ليس باختياري                         |
|   | النوع الثاني: الالتزام المعلق على الفعل الواجب على الملتزم له                    |
|   | مسألة: في الدعوى والخصومات                                                       |
|   | النوع الثالث: الالتزام المعلق على فعل محرم على الملتزم له                        |
|   | النوع الرابع: الالتزام المعلق على الفعل الجائز الذي لا منفعة فيه لاحد            |
|   | النوع الحامس: الالتزام المعلق الذي فيه منفعة للملتزم                             |
|   | فرع: إذا أعطته زوجته مالاً على أن يمسكها ثم فارقها                               |
|   | فرع: إذا أعطته زوجته شيئاً على أن يطلق                                           |

| مفحة         | الموضوع رقم الع                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Y•Y          |                                                                                |
| 7.4          | فرع: إذا سقطت حضانة الحاضنة بزواجها                                            |
| ۲۱.          | ت<br>فرع: رجل قال رجل بلغني أنك تشتمني فقال ما قلت:                            |
| 717          | فرع: التزام من المدعى تمعَّلق على حلف المدعي عليه                              |
| <b>Y1 Y</b>  | فرع: من ادعى على رجل بحقوق عددها وزعم أنه لا بينه له على بعضها                 |
| <b>Y1</b> Y  | فرع: إذا وجبت على امرأة يمين وهي من أهل الستر والحجاب                          |
| <b>Y1</b> A  | فرع: ولني نكاح وليتك ولك كذا                                                   |
| 44.          | می<br>فرع: ولنی بیع دارك ولك عشرة دنانیر                                       |
| 44.          | فرع: الجعل والإجارة                                                            |
| ***          | فرع: الجعل والإجارةفرع: الجعل والإجارة                                         |
| 444          | فرع: من التزم لشخص أن يزوجه ابنته أو من له ولاية الجبر عليها                   |
| 445          | فرع: جواز سؤال الواحد أن يكف عن الزيادة في البيع وعدم جواز سؤال الجميع .       |
| <b>Y Y</b> A | فرع: جواز الجعل في إقتضاء الدين بجزء منه                                       |
| 444          | فرع: إن جئتني بعبدي الأبق فلك خدمته شهر                                        |
| ۲ <b>۲</b> ۹ | فرع: من جعل جعلًا لمن جاءه بعبده الابق                                         |
| 274          | مسألة: رجل أسكن شخصاً دارا له على أن أسكنه الآخر دار له                        |
| ۲۳۰          | فرع: الصلح في الدين                                                            |
| 777          | مسألة: بيع الثنايا                                                             |
| <b>Y</b> T£  | فرع: اختلف إذا أسقط مشترط الثنايا شرطه هل يجوز البيع أم لا                     |
| 747          | فرع: قدر الناحية ألتي تفوت بالغرس                                              |
| 747          | فرع: للمبتاع ما اغتل قبل الفسخ                                                 |
| 747          | فرع: إن علم أن أصل الشراء كان رهنا وإنما عقدا فيه البيع لتسقط الحيازة فيه      |
| 744          | مسألة: يجوز للمشتري أن يتطوع للبائع بعد العقد إن جاء بالثمن إلى أجل فالمبيع له |
| 137          | فرع: إذا ادعى أحدهما في الثنايا المنعقد بالطوع أنها كانت شرطا في العقد         |
| 727          | فرع: لو ادعى البائع فيها تطوع بعد عقده بالثنايا أن المبيع رهن                  |
| 111          | فرع: إنَّ الثنايا الجائزة تورث ان مات المتطوع له بها                           |
| 727          | فرع: إن حملتني إلى أختي فمهري عليك صدقة                                        |
| 111          | النوع السادس: الالتزام المعلق على الفعل الذي فيه منفعة للملتزم له              |
| 10.          | فرع: إذا قال البائع للمشتري بع السلعة التي اشتريتها مني ولا نقصان عليك         |

| الصفحة                                        | الموضوع رقم                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 707<br>707<br>707<br>707<br>707               | فرع: إن وقع البيع على صفة فوجد المشتري المبيع على خلاف الصفة فرع: إذا قال له بعد البيع بع ولا نقصان عليك فرع: إن باع بنقصان لزمه أن يرد عليه النقص فرع: بع ولا وضيعة عليك فرع: إن وطء لزمته الجارية بجميع الثمن النوع السابق: الالتزام المعلق على الفعل الذي فيه منفعة لغير الملتزم والملتزم له |
|                                               | ببب الرابع<br>في الالتزام المعلق على غير فعل الملتزم والملتزم له                                                                                                                                                                                                                                |
| 777<br>077<br>777<br>777<br>777<br>AFY<br>AFY | فرع: إذا قال شخص إذا جاء الوقت الفلاني فلك عندي كذا وكذا فرع: في الصدقة والهبة فرع: من زوج ابنته بمائة دينار على أن يشورها الأب بمائة دينار فرع: ما يترتب على عقد البيع                                                                                                                         |
| 7VY<br>7VY<br>7V0                             | وفيها فصلان:<br>الفصل الأول: في إسقاط الحق قبل وجوبه<br>المسألة الأولى:<br>إسقاط الشفعة قبل بيع الشريك<br>فرع: ترك الشفعة بشرط                                                                                                                                                                  |
| 777                                           | فرع: إذا كان فلان قد اشترى هذا الشقص فقد سلمت له الشفعة المسألة الثانية: إذا أجاز الورثة الوصية بأكثر من الثلث أو لبعض الورثة                                                                                                                                                                   |
| 7.4                                           | المسألة الثانية:<br>من ترك إرثه من شخص في حياة ذلك الشخص                                                                                                                                                                                                                                        |

|     | لمالة الرابعة:                                                      | الم |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|
|     | إذا وهبت الزوجة يومها لضرتها أولزوجها أوأسقطت حقها من القسم فلها    |     |
| 117 | الرجوع متى شاءت                                                     |     |
| 198 | فرع: ۚ إذا قلنا للمرأة الرجوع فرجعت ولم يبلغ ذلك الزوج              |     |
|     | سألة الخامسة:                                                       | الم |
|     | الأمة إذا كانت تحت العبد وقالت أشهد أني متى أعتقت فقد اخترت زوجي    |     |
| 799 | أو اخترت نفسي                                                       |     |
|     | سألة السادسة:                                                       | 71  |
| 799 | فيمن شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرر                               |     |
|     | لمالة السابعة:                                                      | 71  |
|     | إذا أبرأت الزوجة زوجها من الصداق في نكاح التفويض قبل البناء وقبل أن |     |
| 4.8 | يفرض لها                                                            |     |
|     | سألة الثامنة:                                                       | الد |
| 4.0 | إذا أسقطت امرأة عن زوجها نفقة المستقبل                              |     |
|     | سألة التاسعة:                                                       | 71  |
| 4.4 | إذا أسقطت الحاضنة حقها في الحضانة                                   |     |
|     | سألة العاشرة:                                                       | 71  |
| ۳۱۱ | إذا قال شخص لأخر إن قتلتني فقد وهبت لك دمى، أو فقد أبرأتك           |     |
|     | سألة الحادية عشرة:                                                  | 71  |
| 410 | إذا عفا المجروح عما يؤول إليه جرحه                                  |     |
|     | سألة الثانية حشرة:                                                  | 71  |
| ۳۱۸ | إذا أعتق أمته على أن تتزوجه                                         |     |
|     | سألة الثالثة عشرة:                                                  | 71  |
| ۳۲۲ | من أسقط يميناً قبل وجوبها                                           |     |
|     | سألة الرابعة عشرة:                                                  | 71  |
| *** | من أسقط حقه على القيام بالعيب                                       |     |
|     | سألة الخامسة عشرة:                                                  | 71  |
| 444 | إذا أخر صاحب الدين الضامن بعد حلول الحق فهو تأخير للغريم ٢٠٠٠٠٠     |     |

|     | المسألة السادسة عشرة:                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 444 | من أسقط القيام بالجائحة بعد عقد البيع وقبل حصول الجائحة                |
|     | المسألة السابعة عشر:                                                   |
| 444 | إذا أسقط العهدة قبل عقد البيع إذا كانت العادة جارية بها                |
| 444 | الغصل الثاني: في الشروط المنافية لمقتضى العقد                          |
| 444 | المسألة الأولى: في الشروط المتعلقة بالنكاح                             |
| 417 | القسم الأول: ما يقتضيه العقد                                           |
| **  | القسم الثاني: ما يكون منافيا لمقتضى العقد                              |
| 444 | فرع: من زوج أمته على أن ولدها أحراراً فسخ نكاحه                        |
| 44. | فرع: إن استحقت الأمة أخذها المستحق وجميع ولدها                         |
| ۳۳۰ | فرع: ان زوجها على أن أول ولد تلده حر                                   |
| 441 | فرع: إذا زوج أمته عبد غيره على أن ما تلده الأمة بين السيدين            |
| 441 | القسم الثالث: ما لا تقتضيه العقد ولا ينافيه وللزوج فيه غرض             |
| *** | المسألة الثانية: في الشروط في الخلع                                    |
| 444 | فرع: فيمن خالع امرأته على أن تخرج لبلد غير بلده                        |
| 444 | المسألة الثالثة: في الشروط المتعلقة بالبيع                             |
| 444 | القسم الأول: شرط ما يقتضيه العقد                                       |
| 444 | فرع: مسألة في الضور                                                    |
| 454 | فرع: لا بأس ببيع نصف الأمة أو الدابة على أن على المشتري نفقتها         |
| 450 | القسم الثاني: ما يؤول إلى الاخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع |
|     | فرع: مالك لا أحب البيع على أنه إذا وجد ثمناً قضاًه، وان هلك ولا شيء    |
| 450 | عنده، فلا شيء علَّيه                                                   |
| 414 | فرع: إذا اشترى سلعة بثمن إلى أجل فإن مات قبله فالثمن عليه صدقة         |
|     | فرع: من ابتاع سلعة بثمن إلى أجل على أنه إن سافر قبل الأجل فالثمن       |
| 444 | عليه حال                                                               |
|     | فرع: من اشترى سلعة وشرط على البائع عند عقد البيع أنه ان ادعاها مدع     |
| 454 | فثمنها رد بغیر خصومة                                                   |
| 789 | فرع: بيع الأرض الموظفة                                                 |
| ۳0٠ | القسم الثالث: ما يكون منافياً لمقتضى العقد                             |

| سفحة        | لوضوع رقم الم                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>707</b>  | نكميلنكميل                                                                |
| 470         | -<br>القسم الرابع: ما يكون الشرط فيه غير صحيح                             |
|             | الفرع الأول: أن يبيع السلعة ويشترط له إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا        |
| 410         | فلا بيع بينها                                                             |
| ٣٧٠         | الفرع الثاني: إذا باع الحائط وشرط في عقد البيع ان الجائحة على المشتري .   |
| ***         | الفرع الثالث: من اشترى أرضاً وفيها زرع أخضر على أن الزكاة على البائع      |
|             | الفرع الرابع: إذا شرط في عقدة البيع في الأمة التي تجب فيها المواضعة أن لا |
| <b>47</b>   | مواضعة فيها                                                               |
| ***         | الفرع الخامس: إذًا باع الأمة العلية بشرط البراءة من الحمل الخفي           |
| ***         | الفرع السادس: إذا كانت العادة جارية بالبيع بالعهدة                        |
|             | الفرع السابع: إذا بيع العبد أو الأمة فإن ثياب المهنة تدخل تبعا ولا يدخل   |
| 444         | معها ما كان للزينة                                                        |
| 441         | الفرع الثامن: إذا اشترط المشتري ما لا غرض فيه ولا مالية                   |
|             | الفرع التاسع: إذا اشترط البائع على المشتري في عقد البيع أنه لا يرد البيع  |
| <b>47</b>   | بما يظهر فيه من العيوب القديمة                                            |
|             | الفرع العاشر: إذا كان لشخص على آخر دين ثم اشترى صاحب الدين                |
| 344         | من المدين سلعة بثمن من صنف الدين                                          |
| 777         | المسألة الرابعة: في الشروط المتعلقة بالقرض                                |
| ۲۸۳         | القسم الأول: ما يفسد به القرض                                             |
| <b>4</b> 44 | القسم الثاني: ما لا يفسد به القرض ويلزم الوفاء به                         |
| ۳۸۷         | القسم الثالث: المختلف فيه                                                 |
| ۳۸۸         | المسألة الخامسة: في الشروط المتعلقة بالرهن والدية والعارية                |
| ۳۸۸         | الشروط المتعلقة بالرهن                                                    |
| 444         | القسم الأول: يبطل به الرهن                                                |
| ۳۸۹         | القسم الثاني: ما لا يبطل الرهن به ويلزم الوفاء به                         |
| ۳۹٠         | القسم الثالث: ما لا يبطل به الرهن ولا يلزم الوفاء به                      |
| 444         | فرع: حكم العارية                                                          |
|             | فرع: الصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأجر أو بغير أجر الا أن تشهد بينه |
| 4.          | بتلفه بتلفه                                                               |
|             |                                                                           |

| رقم الصفحة | لموضوع |
|------------|--------|
|            |        |

| <b>"</b> 44 | الشروط في القراض                                         | فرع:    |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------|
| ٤٠٠         | الشروط في الوقف                                          | فرع :   |
| ٤٠١         | الشروط في الهبة                                          | فرع :   |
| ٤٠٥         | فيمن تصدق بجارية على رجل على أن يتخذها أم ولد            | فرع:    |
| ٤٠٦         | إذا قال ان مت أنت رجع العبد إلي وإن مت أنا قبل كان لك    | فرع:    |
| ٤٠٧         | لا يعتصر الأبوان ما تصدقا به                             | _       |
| ٤٠٧         | إذا شرط على القاضي أن يحكم بمذهب إمام معين               | فرع:    |
| ٤٠٩         | من قال لعبده أنت حر الساعة وعليك مائة دينار              | فرع:    |
| 113         | من قال لعبده أعتقتك على أن لا تفارقني كان حرا وشرطه باطل |         |
|             | من أعتق أمة على أن ينكحها أوتنكح فلاناً فامتنعت فهي حرة  | فرع:    |
| 113         | ولا يلزمها النكاح إلا ان تشاء                            |         |
| 113         | لا بأس أن تأخذ مالاً على أن تعتق مدبره                   | فرع:    |
| 113         | من كاتب أمته على ألف درهم نجمها عليها                    | فرع:    |
| 113         | أهم نتائج البحث                                          | خاتمة : |

#### نعرس بأهم المصادر والمراجع

#### أولاً \_ التفسير والحديث:

- (١) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، المتوفي سنة ٧٦١هـ عن طبعة دار الكتب ١٣٧٨هـ.
- (٢) ذخائر المواريث للدلالة على مواضع الأحاديث: الشيخ عبد الغني النابلسي الطبعة الأولى عن جمعية النشر والتأليف بالأزهر سنة ١٣٥٧هـ.
- (٣) سنن ابن ماجه: ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة ٧٧٥هـ،
   طبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي ١٣٧٣هـ.
- (٤) سنن الدارمي: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ابن بهرام المتوفى سنة ٢٥٥هـ طبعة دار أحياء السنة.
  - (٥) سنن النسائى: شرح السيوطى المطبعة المصرية بالأزهر.
- (٦) شرح معاني الآثار: الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد المتوفى سنة ٣٢١هـ، مطبعة الأنوار ١٣٨٨هـ.
- (٧) شرح موطأ مالك تنوير الحوالك: السيوطي جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة ٩١١هـ الطبعة الأخيرة عام ١٩٥١م طبعة مصطفى الحلبي.
- (A) صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري المتوفى سنة ٢٦١هـ طبعة دآر إحياء التراث العربي بيروت.
  - (٩) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: طبعة دار العلم للجميع.
- (١٠) فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر أحمد بن علي بن محمد المتوفى سنة
   ٨٥٧هـ مطبعة الحليم.
- (١١) مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة ٧٤١هـ.
  - (١٢) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث: أي ونسنك ١٩٣٦م.
- / (١٣) المنتقي شرح الموطأ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة ٤٧٤هـ طبعة السعادة، ١٣٣٧هـ.
- (٤) موطأ مالك: الإمام مالك بن أنس المتوفى سنة ١٧٩هـ طبعة دار احياء الكتب العربية.

(١٥) النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبي السعادات المبارك ابن محمد الجزري المتوفي سنة ٩٠٦هـ تحقيق الشيخ طاهر الزاوي ومن معه، طبعة دار احياء التراث العربي بيروت.

#### ثانياً \_ الأصول والفقه:

- (١٦) أحكام الفصول في أحكام الأصول: للباجي، تحقيق الدكتور عمران علي العربي ١٩٧٦ هرسالة دكتوراه.
- (١٧) الأعلام بنوازل الأحكام: ابن سبيل أبو الأصبح عيسى بن سهل المتوفى سنة ٤٨٦هـ غطوط بدار الكتب الوطنية، تونس تحت رقم ١٨٣٩٣ عن رصيد مكتبة حسن حسني عبد الوهاب.
- (١٨) ابن ناجي على الرسالة: أبو الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي المتوفي سنة ١٨٣٧هـ. طبعة الجمالية القاهرة سنة ١٣٣٧هـ.
- (19) ابن ناجي على المدونة: مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٥١٧، ١٢٥١٨.
- (۲۰) البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل: ابن رشد الجد أبي الوليد محمد بن أحمد المتوفي سنة ۲۰۵هـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٠٦١٠، ٢٠٦١٠، ١٠٦١٠.
- (۲۱) التغريع لابن الجلاب: أبو القاسم عبد الله بن الجلاب المتوفى سنة ٣٧٨هـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ٣٤٨٨.
- ر (۲۲) التوضيح للشيخ خليل: خليل بن إسحاق الجندي المتوفى سنة ۷۷۲هـ، مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ۱۲۵۵، ۱۲۲۵٦.
- (٢٣) تبصرة الحكام لابن فرحون: برهان الدين أبو اسحاق إبراهيم بن فرحون المتوفى سنة ٧٩٩هـ.
- (٢٤) تقييد أبو الحسن على المدونة: أبو الحسن علي بن عبد الحق الصغير المتوفى سنة ٧١٩هـ خطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٠٩٦، ١٢٠٩٧، ١٢٠٩٨، ١٢٠٩٩.
- (٢٥) تكميل التقييد لابن غازي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن غازي المتوفى سنة ٩٩٩هـ مخطوط بدار الكتب الـوطنية بتـونس تحت رقم ١٥١١٧، ١٥١٥٨، ١٥١٥٩، ١٥١٦٠.
- (٢٦) الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس، المتوفى سنة ٦٦٤هـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٣٤٨٧، ١٣٤٨٣.

- (۲۷) جامع ابن يونس على المدونة: أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس المتوفي سنة ٤٥١هـ. مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٩٢٣، ١٢٩٢٤.
  - (۲۸) حدود ابن عرفة شرح الرصاع: طبعة تونس.
  - (٢٩) حاشية ابن غازي: مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٥١١٨.
  - (٣٠) الشامل للشيخ بهرام: مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٣٧٦٢.
- (٣١) شرح ابن عبد السلام على مختصر ابن الحاجب: أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الهواري، المتوفى سنة ٧٤٩هـ، مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٨٢٤٢، ١٢٢٤٣، ١٢٧٤٦.
- (٣٧) العقد المنظم للأحكام لابن سلمون: أبو القاسم سلمون بن عبد الله المتوفى سنة ٧٦٧هـ، مطبوع على هامش تبصرة الحكام لابن فرحون، ونسخة مخطوطة منه بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ٢٠٦٨.
- (٣٣) الفروق للقرافي: شهاب الدين أحمد بن إدريس المتوفي سنة ٦٨٤هـ، طبعة دار احياء الكتب العربية، الطبعة الأولى سنة ١٣٤٦هـ.
  - (٣٤) فقه الإمام سعيد بن المسيب: (رسالة دكتوراه) تحقيق هاشم جميل عبد الله.
    - (٣٥) فتح العلي المالك: الشيخ عليس الطبعة الأخيرة مطبعة الحلبي ١٩٥٨م.
  - (٣٦) المدونة الكبرى: مالك بن أنس المتوفى سنة ١٧٩هـ طبعة السعادة ١٣٢٣هـ.
  - ٣٧٧) المقدمات المهدات: ابن رشد الجد المتوفى سنة ٢٠٥٠ طبعة السعادة بالقاهرة.
- (٣٨) الموافقات: الشاطبي ابراهيم بن موسى بن محمد المتوفى سنة ٧٩٠هـ الطبعة التجارية.
- (٣٩) معين الحكام: أبو اسحاق إبراهيم بن حسين بن عبد الرفيع المتوفى سنة ٧٣٣هـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٣٤٣.
- (٤٠) مفيد الحكام فيها يعرض من نوازل الأحكام: القاضي أبو الوليد هشام بن عبد الله ابن هشام الأسدي المتوفى سنة ٣٠٦هـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ٣٤٦٢.
- (٤١) مواهب الجليل: أبو عبد الله محمد بن محمد الحطاب المتوفى سنة ٩٥٤هـ طبعة السعادة ١٣٢٩هـ.
- (٤٢) مختصر ابن عرفة الفقهي: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة، المتوفى سنة ١٠٨هـ، مخطوط بدار الكتب الـوطنية تـونس تحت رقم ١١١٣٣، ١٠٨٤٤، ١٠٨٤٦، ١٠٨٤٧، ١٢١٤٧.
- (٤٣) مختصر المتيطية: أبو عبد الله محمد بن هارون المتوفى سنة ٧٥٠هـ، مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٨٦٩٦.

- (٤٤) مختصر جامع الدعوى والاقرار والانكار: أبو عبد الله محمد بن حسين الرعيني، مخطوط بمكتبة الأوقاف طرابلس تحت رقم ع ٥٩٩ ــ خ ٢٥٥١.
- ر(٤٥) مختصر نوازل ابن رشد: جمع تلميذه أبو الحسن محمد بن ابي الحسن، مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢١٨٩.
- (٤٦) مختصر ابن الحاجب في الفقه: أبو عمر جمال الدين عثمان بن عمر، المتوفى سنة (٤٦هـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٧٩١.
- (٤٧) نوازل البرزلي: أبو القاسم أحمد بن محمد المتوفى سنة ٧٤٠هـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٧٩٢ ـ ١٢٧٩٣، ١٢٧٩٥.
- (٤٨) نوازل ابن رشد: ابن رشد الجد، مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٧٣٩٧.
- (٤٩) النوادر والزيادات: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة ٣٨٦هـ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٣٧١، ١٢٣٧١، ١٢٧٣١، ٥٧٧٠، ٥٧٣٠.
- (٥٠) نظرية العقد في الشريعة الإسلامية: الدكتور محمود شوكت العدوي، عميد كلية الشريعة بالأزهر سابقاً.
  - (٥١) نظرية الخيار في عقد البيع: الدكتور عبد الحميد الغفاري.

### ثالثاً ـ التاريخ والتراجم والسير:

- ٥٧) أخبار مكة: تحقيق رشدي الصالح نشر دار الأندلس بيروت ١٣٨٩هـ.
- (٥٣) أعلام ليبيا: الطاهر الزاوي، الطبعة الثانية ١٣٩٠هجرية، مطبعة الفرجاني طرابلس لسا.
  - (٥٤) أعلام من طرابلس: على مصطفى المصراتي، مطبعة الفرجاني.
    - (٥٥) الأعلام: الزركلي.
- (٥٦) أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي: محمد الفاضل بن عاشور نشر وتوزيع مكتبة النجاح تونس.
- (٥٧) الإصابة في تمييز الصحابة: شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٧هـ، وبهامشه كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر المتوفى سنة ٨٣٦٨هـ الناشر مؤسسة الحلبي الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨هـ.
  - (٥٨) تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية: الزركشي طبعة تونس.
- (٥٩) ترتيب المدارك: القاضي عياض تحقيق الدكتور أحمد بكير منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت ــ لبنان ودار مكتبة الفكر طرابلس ــ ليبيا.

- (٩٠) ترتيب المدارك: طبعة المغرب.
- (٦٦) تذييل الديباج: أحمد بابا التنبكتي مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٤٥٩٦.
  - (٦٢) توشيح الديباج: القرافي مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٣٧٦٧.
    - (٦٣) تاريخ ليبيا الإسلامي: منشورات الجامعة الليبية ١٩٧١م.
    - (٦٤) تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني، دار صادر بيروت.
    - (٦٥) تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان طبعة دار المعارف، ١٩٦٩م.
    - (٦٦) تاريخ قضاة الأندلس: النبهاني المكتب التجاري للطباعة والنشر بيروت.
- (٦٧) جامع القرويين في تاريخ المغرب: الدكتور عبد الهادي التازي دار الكتاب اللبناني ــ بيروت.
- (٦٨) الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية: الأمير شكيب أرسلان ــ منشورات دار مكتبة الحياة بيروت.
- (٦٩) الحلل السندسية في الأخبار التونسية: الوزير السراج تحقيق الحبيب الهيلة الدار التونسية للنشر.
- (٧٠) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: ابن فرحون المتوفى سنة ٧٩٩هـ تحقيق وتعليق الدكتور أحمد الأحمدي أبو النور طبعة دار التراث.
- (٧١) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد بن مخلوف بن محمد طبعة دار الكتاب العربي بيروت.
- (٧٢) شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفي سنة ١٠٨٩هـ، طبعة المكتب التجاري للطباعة والنشر بيروت.
- (٧٣) طبقات الشافعية: جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي تحقيق عبد الله الجبوري طبعة الأرشاد بغداد الطبعة الأولى سنة ١٣٩١هـ.
- (٧٤) طبقات الشافعية: تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة الالاهـ تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو الطبعة الأولى سنة المحمد مطبعة عيسى الحلبي.
- (٧٥) طبقات الفقهاء: أبو إسحاق الشيرازي الشافعي المتوفى سنة ٤٧٦هـ، تحقيق الاستاذ إحسان عباس طبعة دار الرائد العربي.
  - (٧٦) طبقات ابن سعد: لابن سعد، طبعة بيروت.
- (٧٧) الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع: شمس الدين محمد عبد الرحمن السخاوي دار مكتبة الحياة، بيروت.

- (٧٨) عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في الماثة السابعة بباجة: منشورات لجنة التأليف والترجمة والنشر بيروت.
- (٧٩) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: محمد بنحسين الحجوي الثعالبي الطبعة الأخيرة.
- (٨٠) كفاية المحتاج: أحمد بابا التنبكتي مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٤٥٩٧.
  - (٨١) معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة طبعة دمشق سنة ١٣٧٧هـ.
- (٨٢) مرآة الجنان وعبرة اليقظان: عبد الله بن أحمد اليافعي مؤسسة الأعلمي، بيروت
- (٨٣) المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب: أحد النائب طبعة الفرجاني طرابلس ليبيا.
- (٨٤) نيل الابتهاج بتطريز الديباج على هامش الديباج: أحمد بابا مطبعة عباس عبد السلام شقرون بمصر الطبعة الأولى سنة ١٣٥١هـ.
  - (٨٥) نفحات النسرين: مكتبة النجاح طرابلس.
- (٨٦) نوابغ المغرب العربي: حسن حسني عبد الوهاب منشورات لجنة البعث الثقافي الأفريقي طبع دار الكتب الشرقية تونس.
  - (٨٧) النشاط الثقاني في ليبيا: منشورات الجامعة الليبية عام ١٩٧١م.
- (٨٨) هداية العارفين أسهاء المؤلفين وآثار المصنفين: اسماعيل باشا البغدادي مكتبة المثني بغداد مصورة عن وكالة المعارف استنبول ١٩٥١م.
  - (٨٩) الوفيات: ابن قنفد تحقيق عادل نويهض منشورات المكتب التجاري، لبنان.

#### رابعاً \_ مراجع عامة:

- (٩٠) تاج العروس: الزبيدي دار ليبيا للنشر والتوزيع، بنغازي طبعة دار طادر ١٣٨٦هـ.
  - (٩١) الرائد: طبعة دار العلم للملايين.
- (٩٢) القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، المتوفى سنة ٨١٧هـ طبعة مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع القاهرة.
- (٩٣) كشف الظنون عن أسهاء الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة، الناشر مكتبة المثنى بغداد.
  - (٩٤) لسان العرب: ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم مصور عن طبعة بولاق.
- (٩٥) مالك حياته وعصره آراءه وفقهه: الشيخ محمد أبو زهرة طبعة دار الفكر العربي القاهرة.
- (٩٦) مختار الصحاح: محمد بن أبو بكر بن عبد القادر الرازي طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٤٦م وكذلك طبعة مصطفى الحلبي سنة ١٣٦٥هـ.
- (٩٧) النشرة العلمية للكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين تونس: العدد الأول والثاني والثالث.

# تحريرا كام في سائا الالغزام

الإمَامِ أَفِيعَبُّ اللَّهُ عَلَى بَنَّ مُنَكِّلًا لَكُمَالِ الفقية إلما إِذِي المُنْ فَي عَلَيْهُ

> تحقيق عبالتيمام عمالشرف



# تحريراكمام فيمسائا الالغزام

للإمَامِ أَبِيعَبُ لَاللَّهُ عَدَّبُ مُحَكِّمُ الْحُطَّابِ الفقيَّ وِالْمَالِكِيُّ الْمُنْوَفِّى عُقْلِقِتْ

> تحقيق عبالسِّ المممالشريف



## منوق الطبع محفوظ: بَـــيرُوت

الطبعة الأولى 12.2 هـ - 1918مر

دار القرب الإسلامي

شارع المدرراتي (المداري) \_ المدراء \_ بناية الأسرب تلفون: 340131 - عرب. 787-113 بيروت \_ لبنان



#### الأهداء

إلى روح والدي الحبيب الذي ضحى بحياته من أجل أن يهيىء لي المناخ الملائم للدراسة حباً منه في العلم لذات العلم. .

وإلى والدي العزيزة التي كافحت ــ وما تزال ــ من أجل دراستي وضحت بكل ما تستطيع، وسخرت كل قدراتها لتضمن لي مواصلة السير في هذه الرحلة الطويلة الشاقة.

وإلى زوجتي التي وقفت إلى جانبي بكل إخلاص طوال سنوات البحث تهيىء لي جو الدراسة والتفكير.

وإلى أطفالي البررة المحبوبين الذين ضحوا بصخبهم ولهوهم بل وبأكثر مما تسمح به طفولتهم البريئة، وعاشوا آلام الغربة وأتعابها في فسحة من العمر عزيزة هي عليهم من أجل أن يمنحوني فرصة للرحيل طلباً للعلم.

إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا العمل المتواضع راجياً من المولى جل شأنه أن يقبله مني، وأن يجازهم عني أحسن الجزاء، وأن يوفقني لبر والدتي وطاعتها. والله ولى التوفيق ؟

في مستهل هذا البحث يقتضيني واجب الاعتراف بالجميل أن أعبر عن شكري، وتقديري، واعتزازي لكل ما تلقيته من عون صادق ومساهمة فعالة من أساتذي الأجلاء، وزملائي المخلصيل في سبيل إخراج هذه الرسالة بصورتها الحالية وأبدأ بتسجيل آيات الامتنان والاعتراف بالفضل لفضيلة الأستاذ الدكتور/ السيد جهلان إسماعيل، الذي تفضًل، مشكوراً، بقبول الإشراف على هذه الرسالة لما أفادني من تبصر وتوجيه، ونصح وإرشاد، ولما يتمتع به من سماحة خلق، وسعة صدر وحزم وعزم في الحث على إتمام العمل – فجزاه الله خير جزاء.